كانيانيل وشفادا يكاينل تأليف لإمام التكافية محكمة الإمراب التطفيين ألجنواكاسوعش مكت پذالإرث د جدّة

يسنة كِائِ النِيْلِ وَشِفِيًا الْعِسَ لِيْلِ الجزء الخامس عشر مكتب الإرث و ص.ب ١١٢٧ - جدة المككة العربية الشعودية

جمقوق الطبيع محفوظت

الطبعكة الثنانية ١٣٩٢ه - ١٩٧٢م الطبعكة الثنالثة ٤٠٥هم - ١٩٨٥م

## كتا كِالنِتِيل وَشِفًا والعَالِث لُ

ت أيف بالمرزم مراحه المرزم من المراحة المرزم مراحة المستوفى المست

> ماليف الإمام العَلامة محربن يوسف كطفيش رحب مدالله

الجيزءالخامِسعَشر

مكتبذ الإرثار ص.ب ١١٢٧ - جدة المككة العربية السعودية بينيه إلله التعالي المالية

## الكناب العشرون: في الديات

وهي مال . . . . . . . . .

-

### الكتاب العشرون : في الديات

دية الأثر من سواد أو حمرة أو صفرة ، ودية الجرح ، ودية الكسر والتأثير في العظم ، ودية فوت منفعة العضو ، ودية الرُّعاف ، ودية النفس، وفي القصاص أيضاً والقسامة . والدَّية بالتخفيف للياء من و دَى بتخفيف الدال كوعد عدة ، تقول و دَى القتيل يديه دية إذا أعطى وليه أو نائبه ما يلزم عن قتله ، وهي ما يجب في مقابلة النفس، سمي بالمصدر، وتسمى الدية أيضاً عقلا ؛ قال الأصمعي: سميت بذلك لأن الإبل كانت تنقل بفناء ولي المقتول ، ثم كثر استعالهم هذا الحرف حتى قالوا : عقلت المقتول إذا أعطيت دنانير أو دراهم أو غيرها ، وقالوا : عقلت المقتول إذا أعطيت دنانير أو دراهم أو غيرها وقالوا : عقلته العشيرة إذا أعطيته (۱) شيئاً من ذلك كله ، وعرقها المصنف على

(١) كذا الأصل والظاهر أعطته . مصححة .

## مقدر ُ يجب بجنايةٍ في نفسٍ وما دونها لمجنيٌّ عليه على جانيها

\_\_\_\_\_

( هي مال") تسمية المال بالدية تسمية بالمصدر ، والأصل اسم مفعول ، أي مال مَوْدِي وإبـل مودية أو نحو ذلك ، بفتح الميم وإسكان الواو وكسر الدال وتشديد الياء ، أي معطى ، وهو مجاز ، والتحقيق أن لفظ الدَّية مأخوذ من الوك ثي وهو الهلاك ، ومنه أو دى فلان إذا هلك ، لكن هذ رباعي ، ولما كانت الكية المقدرة تنشأ عن الهللك سميت بذلك - ( اللهم صن الشرع وأهــــله ) – وخرج غــــير المـال كالعناء فإنــه لا يسمى دية إلا بطريق . النيابة عن المسال ، وإنما قلت ذلك لجواز الإخراج بالجنس ، فإن قوله : مال هو جنس في التعريف ، وهذا التعريف تعريف بالجنس والعرض العام ، فإن التقدير والوجوب المذكورين في قوله: مال ( مقدر يجب ) عرضان عامان ولا ينبغي ذلك ، فلو قال : مقدار مال عوض من النفس أو مــا دونها لجاز ، ومعنى التقدير أنه محدود كائة بعير فخرج غيير المقدر ، والمقدر الذي لا يجب ( بجناية في نفس وما دونها ) خرج مـا قدر ووجب لا بجناية كنصاب الزكاة والثمن في المعاملات والصداق ، وما وجب مع تقدر بجناية في غيرنفس، كجناية في مال ، والمراد بما دونها الأثر الأصفر والأحمر والأسود ، والانتفاخ والجروح والكسر والقطع وزوال العقـــل ومنفعة العضو ( لجني عليه على جانيها ) أو عاقلتِه ، يفيد أن دية المقتول ملك للمقتول كتركته برثها كل من برث تركته ، وتقدم الغرماء فيها على الورثة والوصية ، وقيل : ليست للغرماء والموصى لهـــم بل للورثة ، والصحيح الأول ، وفي أثر ٍ : هل ملك المقتول الدية أم لا ؟ قيل : • • • • • • • • • •

ملكها بآخر جزء من حياته لأنها تعطى ديونه منها وتنفذ منها وصيته ، ويجوز عفوه عنها ، وإنما تنفذ الوصية بما علم في حياته به ، والله أعلم .

### باب

الجِروحُ خمسةَ عشر: ثلاثةُ فوق الجِلد صفراءُ فحمراءُ فسوداءُ، ولها نصفُ ثمن بعير . . . . . . . . . . . . .

\_\_\_\_

### باب في الجروح والآثار وأر'ش ذلك

(الجووح خمسة عشر) صفراء ، وحمراء ، وسوداء ، وخدش ، ودامية أصغر ، ودامية أكبر ، وباضعة ، ومتلاحمة ، وسمحاق ، وموضحة ، وهاشمة ، ومنقلة ، وجائفة ، ونافذة ، ومأمومة ، وتسمية الثلاثة الأولى 'جرحاً بجاز ، فغي العبارة جمع الحقيقة والجاز بعدد واحد أو من عموم الجاز ، ويحتمل أنسسماهن جروحاً باعتبار جرح باطنهن حتى ظهرت الصفرة أو الحرة أو السواد في الجلد (ثلاثة فوق الجلد ) أي يظهر أثرهن فوقسه فقط (صفراء فحمراء فعوداء ) كل منهن دون التي بعدها ، وهكذا فيا بعد (ولها نصف ثمن بعير ) والبعير ثمانية وأربعون درهما أو أربعة دنانير ، وعلى هذا العمل ؛ وقيل : البعير مائة درهم ، وقيل : مائة وعشرون درهما ، وقيل : ستون درهما ، وقيل : على

فَتَمنه ور بعه وثلاثة فيه خدش : وهو ما دمع ، وإن بماء ، ولا ينقض وضوءاً ؛ فدامية صغرى ، وهي ما قطعت من جلد وفاض منه دم فكبرى ، وهي ما قطعته ولم تصل لحماً ، ولها نصف بعير ، فبعير ، نبعير ،

الغلاء والرخص ، ويأتى بعض ذلك في قوله : باب سُنَّ في الدية والضمير في لها ، للثلاثة : للصفراء والحمراء والسوداء ، والأولى أن يقول : ولهن ، وذلك على الترتيب فنصف 'ثمن بعير للأولى وهي الصفراء كما قال:وثمنه للثانية وهي الحمراء، كا قال : ( فثمنه ) أي ثمن البعير وربعـــه للثالثة وهي السوداء كما قـــال : ( وربعه ) فثمن الثانية والأربعين، ستة ونصف الثمن ، ثلاثة وربعها اثنا عشر ( وثلاثة فيه ) أي في نفس الجلد و'هنَّ ( خدش وهو ما دمع وإن بماء ) وكأنه عكن أن تدميم بدم محمر لا يسيل . (ولا ينقض ) هذا الله (وضوءاً) لطهارته ( فدامية ) وزن فاعلة هنا للنسب أي ضربة ، أو جرحة مثلا ذات دم ، والياء خفيفة وهي لام الدم المحذوفة ( صغرى ) أي صغيرة ، ولخروجـــه عن التفضيل ساغ له التأنيث بالألف وإلا فاسم التفضيل يلزم التذكير والإفراد ، وإن أضيف لنكرة أو لم يضف أصلا ، وكذا في قوله كبرى ( وهي ما قطعت من جلد ) أي قطعت بعض لحم ، أسند القطع إليها تجوُّزاً لأن تلك الضربة أو الجرحــة هي آلة القطع وواسطته ( وفاض منه دم ) هـــذه الجلة معطوفة على صلة ما أو صفتهـ والرابط محذوف ، أي وفاض من الجلد دم بقطعهـ ا ويجوز عود الهـاء إلى القطع المنسوب إليها ، أي وفاض من قطعهـا ( ف ) دامية (كبرى ، وهي ما قطعته ولم تصل لحماً ) بالتأثير فيه ، وإلا فقد أفضت إليه لقطع الجلد كلـ ( ولها ) أي ولهن على سبيل اللف والنشر المرتب ( نصف بعير ) أربعة وعشرون درهماً للخَدش ( فبعير ) ثمانية واربعون

فبعيران ، وثلاثة في اللحم ، باضعة ؛ وهي ما شقت سفاقاً بين جلد ولحم ووصلته ، ومتلاحمة ؛ وهي ما جاوزت ذلك وأمعنت في لحم وسمحاق وهو ما جاوزه إلى سفاق بينه وبين العظم بلا قطعه ولها أربعة أبعرة فستة فثانية ، وثلاثة في العظم ؛ موضحة وهي ما أوضحته

درهماً للدامية الصغرى ( فبعيران ) ستة وتسعون للدامية الكبرى ، وقيل : ان الدامية واحدة حكمها واحد ، فإن كانت في الوجه ضوعفت على دامية مقدم الرأس لها بميران(و) لها قلوصان ابنتا لبون (وثلاثة في اللحم باضعة) من البضع وهو الشق (وهي ما شقت سفاقياً) وهو قشرة رقيقة جداً ( بين جلدولحم ووصلته) أي وصلت اللحم وأثرت فيه قليلًا دون المتلاحمة ؛ (ومتلاحمة) متفاعلة من اللحم للمبالغة ، أو للتفاعل كأنها تزاول اللحم ويمنعها اللحم ( وهي مـــا جاوزت ذلك ) المذكور في الباضعة ( وأمعنت ) استحكت وبالغت ( في لحسم وسمحاق ) أصله القشرة الدقيقة فوق الرأس ( وهو ما جاوزه ) أي جـــــاوز اللحم ( إلى سفاق بينه وبين العظم بلا قطعه ) أيُّ بلا قطع السفاق ، وقومنا يجملون السمحاق اسما للتي تكشط الجلد وهي قبل اللحم ( ولها أربعة أبعرة ) مائة واثنان وتسمون درهما للباضعة ( فستة ) ثمانية وثمانون ومائتا درهم للمتلاحة ( فثانية ) وعن ابن محبوب الباضعة لها أربعة أبعرة ، ابنتا لبون وحقتان ، والباضعة هيالتي تستفرغ الجلدكله، والمتلاحمة لها ستة أبعرة ابنتا لبون وحُمَّتَّان وابنا لبون ذكران ، والسمحاق ما استفرغ اللحم كله وبدا قشره على العظم، ولها ثمانية أبعرة ابنتا لبون وابنا لبون ذكران وحقتان وجذَعتان ( وثلاثة في العظم 'موضحة ) بضم الميم وإسكان الواو وكسر الضاد بلا تشديد ، ويجوز فتح الواو وتشديد الضاد ، وأشار إلى الشكل الأول بقوله : ( وهي ما أوضعته ) أي ولم تكسره، فهاشمة ؛ وهي ما هشمته فكسرته، فمنقلة لنقلها إياه من مكانه ، فللأولى عشرة أبعرة وما ذكر كله إن تم قياس في قياس في الوجه ، والرأس نصفه ، والجسد نصف الرأس . . .

\_\_\_\_

أظهرته بإزالة السفاق ( ولم تكسره ، فهاشمة وهي ما هشمته ) أي كسرته بلا فصل كما فسره بقولة : ( فكسرته ) وقيل : هي هاشمة إذا أثرت فيــــه ولو لم تكسره ، وإنما قال : إنها في العظم ، لتأثيرها فيه بكشفه ( فمنقبلة ) وسميت ( لنقلها إياه من مكانه ) مع كسر ، وتكون في كل موضع فيه عظم ، وقيل : هي منقلة ولو شقت العظم ولم تنقله ، وهي بكسر القاف ، وحُمكي فيه الفتح ، ( فللأولى ) وهي الموضحة ( عشرة أبعرة ) ثمانون وأربع مائة درهم . ( وما ذكر كله ) وما يأتي كله من خمسة عشر إنما يثبت ( إن تم قياس ) في قياس ، أي قياس عرض في قياس طول ، والمراد عرض المفصل الأعلى من الأبهام وطوله ، وهي إبهام الحاكم أو إبهام أوسط الناس ، أو إبهام المجروح ، وإن لم يتبين لك عرض الإبهام درت عليه بخيط فنصف الخيط هو العرض ( في الوجه ) وهو من منبت الشعر إلى الذقن ، ومن طرف عظم اللِّحي إلى طرف عظـــم الآخري ( والرأسُ نصفه ) أي نصف الوجه ( والجسد نصف الرأس ) والشفتان ؟ قيل : من الفم ، وقيل : ما حمر منهما من الوجه وما كان من الفم يعدُّ من الجسد الرأس نصف مقدم الرأس ، والجسد نصف مؤخر الرأس، والمرأة نصف الرجل إلا حلمة الثديين فإنها فيه ضعف الرجل ، وقيل : هي كالرجل في الثلث ومــــا دونه ، ونصف الرجل فيا فوق الثلث ، قال العاصمي :

وَدِية ُ الجروح في النساء كدية الرجل بالسّواء إلا إذا زادت على ثلث الدّيه فما لها من بعد ذاك تسويه وعليه فمن قطع لها إصبعاً فعليه عشرة أبعرة ، أو إصبعين فعشرون ، أو ثلاثة فثلاثون ، أو أربعاً فعشرون فإن قطع لها ثلاثة أصابع ونصف أنملة فعليه واحد وثلاثون بعيراً وثلثا بعير ، وإن قطع ثلاثة أصابح وأنملة فهذا ثلث الدية وترجع إلى سبعة عشر إلا ثلثًا ، فإن قطع لها أصابع من يد أضيف بعضها لبعض في ضربة أو ضربات ، مثل أن يقطع إصبعاً ففيه عشرة ، ثم آخر ففيه عشرة أيضًا ، ثم قطع رابعًا ففيه خمسة لأنه يضاف لما قبله ، ولو قطع لها ثلاثــة في ضربة فعليه ثلاثون ، فإن قطع بعد إصبعاً فعليه خسة لأنه يضاف لما قبله ، ولو قطع أربعة في ضربة فعشرون ، وذلك في أصابع اليدن فلا يضاف ذلك في ضربة ، فإن قطع لها أربعة في ضربة من يد فعليه عشرون، فإن قطع بعد إصبعاً من البيد الأخرى فله عشرة ، ولا يضاف قطع العمد إلى الخطأ . وحـكم أصابع الرجلين كأصابع اليدين ، ولا يضاف جرح بجرح في غير ذلك إلا في ضربـــة واحدة ، وإن ضربهـا منقلة فدية ُ المنقلة ، وإن ضربها أخرى بعد برء فديتها أيضاً ، وإن جنى ثالثـــاً بعد ذلك فكذلك ، وإن كان الضرب عقب الآخر فقيل : يضاف ، وقيل : لا ، وإن تقارب فخلاف ، وإن تباعد فــ لا يضاف ، وذلك في الجراح ، وأما الأسنان فقيل : كالأصابع ، وقيل : كالجراح ، روت المالكية ذلك عن رسول الله عليه وكذا روى النسائي: وعقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها ، وصححه ابن خزيمة ، ويعني بالعقل الدُّية ؛ ورواه عمرو بن شعيب ، وروى عن سعيد بن المسيب أن ربيعة سأله فقال: تلك السُّنَّة يا ان أخى، والسُّنة إذا أطلقت إنما يراد بها سنة النبي عَلِيَّةٍ، \_\_\_\_\_

وقيل: تساوي الرجل في أقل من العشر، وقيل: في أقل من النصف، ومذهبنا ومذهب أهل العراق والشافعي أنها نصف الرجل من أول مرة قياساً على كل الدية ، ولم يثبت عندهم الحديث أو نسخ أو قالوا: هو حديث واحد لا يعمل به في ما تعم به البلوى ، وعلم الهلكينة وهم المالكية الحديث بأن الإنسان يبقى أربعين يوما نطفة بيضاء ، وأربعين علقة ، وأربعين مضغة ، فهذه أربعة أشهر لم يميز فيها الذكر من الانثى ، وأربعة أشهر ثلث السنة ، وتأتي أقوال في قوله: فصل يوزن شعر لحية الخ نتكلم على ثدي المرأة إن شاء الله سبحان ( وهل للثانية ) وهي الهاشمة أبعرة ( عشرة في الرأس والوجه ) وأما الجسد فنصفها ، وقيل : لا تكون إلا في الرأس ( أو ) العشرة في الرأس و ( اثنا عشو فيه ) أي في الرجم عشرون ( أو خمسة عشو في الرأس أو عشوون فيه ) أي في الرأس كذلك ( همل للثالثة ) وهي المنقلة ( اثنا عشو ) بعيراً ( أو خمسة عشو ، أو كذلك ( همل للثالثة ) وهي المنقلة ( اثنا عشو ) بعيراً ( أو خمسة عشو ، أو كذلك ( همل للثالثة ) وهي المنقلة ( اثنا عشو ) أي هذا الخلاف ( في الوجه عشرون، أو خمسة وعشرون، أو ثلاثون وهذا ) أي هذا الخلاف ( في الوجه كذلك أو خمسة وعشرون، أو ثلاثون وهذا ) أي هذا الخلاف ( في الوجه كام خلاف أي يضأ ) أن الكلام إنا هو على الوجه ، وأن الرأس إنا هو نصف كام حلاف أيسناً ) أن الكلام إنا هو على الوجه ، وأن الرأس إنا هو نصف

وثلاثة أُخرى وهي ؛ الجائفة لوصولها الجوف وإن برأس إبرة أو كبر الجرح أو من كل ناحية ، . . . . . . . . . . .

الوجه ، والجسد نصف الرأس ، فللرأس على القول الأول ستة أبعرة ، وعلى الثاني سبعة ونصف ، وعلى الثالث عشرة ، وعلى الرابع اثنا عشر ونصف ، وعلى الخامس خسة عشر ، والجسد نصف الرأس في الأقوال ، وقيل : خمسة عشر في الوجه والرأس .

وعن ابن محبوب: للواضحة عشرة من الإبل ، ابنتا لبون ، وابنا نحاص ، وابنا لبون ، وحقتان ، وجذعتان ؛ وإذا لم يوجد السن الواجب توجّم غيره ، وللهاشمة عشرون: أربع بنات يخاض ، وأربع بنات لبون ، وأربع حقات ، وللمنقيلة ثلاثون : ست واحد ابن لبون ، وأربع حقات ، وللمنقيلة ثلاثون : ست بنات محاض ، وست بنات لبون ، وستة أبعرة كل واحسد ابن لبون ، وست حقات ، وست جذعات ، قيل : في الهاشمة حكومة ، وهي أن يقوم كأنه عبد سالم ، ثم يقوم معيما فيعطى بنسة ما بين القيمتين من الدية ، وقيل لا تكون المنقلة إلا في الرأس ( وثلاثة أخرى وهي الجائفة ) سميت ( لوصولها الجوف ) وهو الخلاء في الجسم ، والمراد البطن ( وإن برأس إبرة ) سواء كان الوصول من أول الجرح لآخره بمنفذ رقيق ، أو كان من أوله واسماً وكان بآخره رقيقاً ، أو عكس ذلك ؛ ولا سيا إن كان كله واسماً ( أو ) ب ( كبر الجرح ) أي عظمه وخبثه حتى أدى وحده إلى وصول الجوف ( أو من كل ناحية ) معطوف على عذوف ، أي سواء كان من ناحية واحدة أو من الناحيتين كلتيهما بأن دخلت عذوف ، أي سواء كان من خرجت من جانب آخر ، مثل أن يطمن في بطنه ويخرج من ظهره ، أو جنب فتخرج من جنب ، والأرث في ذلك واحد ، إلا إن كسر من ظهره ، أو جنب فتخرج من جنب ، والأرث في ذلك واحد ، إلا إن كسر من ظهره ، أو جنب فتخرج من جنب ، والأرث في ذلك واحد ، إلا إن كسر من ظهره ، أو جنب فتخرج من جنب ، والأرث في ذلك واحد ، إلا إن كسر

ولها ثلث الدية ، وللنافذة وتكون في دبر وذكر وحلق وحلقوم وصدر كذلك ، وللمأمومة وتسمى الناقبة واللامة أيضاً ، وتختص بالرأس والوجه كالجائفة بالجوف الثلث كذلك وإن صغر ،

.

عظم الظهر فلكسره أرثث أيضاً (ولها ثلث الدية) دية الذكر إن كانت في الذكر ، وثلث دية الأنثى ، وثلث قيمة العبد أو الأمة إن كانت فيه ، وثلث النصراني إن كانت فيه ، وهكذا .

وفي الأثر: إن جرح رجل رجلا دامية فزاد الجرح حتى صار موضحة أو دون ذلك ، فإن أراد أن يقتص فإنما يقتص دامية ، ويأخذ الفضل إن شاء ، وكذا إن جرحه موضحة فأهلكت العظم حتى صارت هاشمة اقتص موضحة وأخذ الفضل (وللنافذة وتكون في دُبر وذكر وحلق وحلقوم وصدر كذلك) أي والنافذة ثلث الدية كذلك ، وإن صَغر المنفذ كرأس إبرة ، أو كانت لخبث الجرح ، فحذف المبتدأ وقوله : بها ، هو الخبر ؛ قال ابن محبوب : لها ثلاثة وثلاثون بميراً على خسة أجزاء في الأسنان المذكورة في المنقيلة إلا أن تكون نافذة في أحد الله عين من أسفل مما يلي الحلق ، فإن نافذة الله عي لها نصف الثلث ، وكذلك الجرح فيا يلي الوجه في اللحي كجروح الوجه والجائفة والنافذة واحدة ، وإنما اختلف الاسم بالحال ( وللمأمومة ) أي الضربة أو الجرح الموصلة والعائمة واللامة ) بتشديد المم ( أيضا وتختص بالوأس والوجه ك ) الختصاص ( الجائفة بالجوف ، الثلث كذلك ، ) أو للأمومة ثلث الدية ( وان ، اختصاص ( الجائفة بالجوف ، الثلث كذلك ) أو للأمومة ثلث الدية ( وان ، صغر ) المنفذ كرأس إبرة أو كانت لخبث الجرح ، وقيل إن تم قياس في قياس ، وعبوز أن يكون قوله : النافذة خسبراً والمبتدأ هو قوله : الثلث ، وقوله : الثلث ، وقوله :

وهل يقال لها لامّة وناقبة لخروجها من عظم للخواء بينه وبين الدماغ ، أو لامّة لبلوغها القشرة الكائن فيها الدماغ وبها سميت؟ تأويلان

\_\_\_\_\_

وللمأمومة معطوف على قوله للنافذة ، فيكون قوله كذلك بعد قوله : وحلقوم وصدر بمعنى ولو كان برأس إبرة ( وهل يقال لها ) أي للأخيرة ( لامة وناقبة لخروجها من عظم ) ولحم ، حيث العظم واللحم ، أو من لحسم حيث اللحم وحده ( للخواء بينه وبين الدماغ ) ولو لم تتصل بالقشرة التي فيها الدماغ ، أو لفضاء الفم إن كانت في الفم ( أو لامة لبلوغها القشرة الكائن فيها الدماغ ) بأن تتصل بالقشرة ولو لم تخدشها ، وهذا أبلغ ؛ من لم في الشيء بمعنى وصله ، ونزل فيه ، ( وبها ) أي بهذه اللفظة وهي لفظة اللامة باعتبار معناها ( سميت ) هذه الجرحة ؟ ( تأويلان ) .

وفي بعض الآثار: أسماء الجروح عشرة (١)، الدامية وهي التي تدمي الجلد، ثم الحارصة بالحاء والصاد المهملتين وهي التي تشق الجلد، ثم السمحاق وهي التي تكشط الجلد، ثم الباضعة وهي التي تشق اللحم، ثم المتلاحمة وهي الستي تقطع اللحم في عدة مواضع، ثم الملطاة وهي الستي بينها وبين العظم ستر رقيق، ثم الموضحة وهي التي توضح العظم اي تظهره، ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم، ثم المنقلة وهي التي تكسر العظم فتطير العظم مع الدم، ثم المأمومة وهي الستي تصل إلى أم الدماغ وهي مختصة بالرأس، ثم الجائفة وهي التي تصل إلى الجوف وهي ختصة بالرأس، ثم الجائفة وهي التي تصل إلى الجوف وهي ختصة بالجوف.

•

<sup>(</sup>١) كذا بالنسخة التي بأيدينا والأصل إحدى عشر كما ترى من عددها. قال في القاموس : والملطاء بالكسر ويقصر من الشجاج السمحاق كالملطاة او القشر الرقيق بين لحم الراس وعظمه .

وفي أثر: أولهن : الحارصة وهي التي تشق الجلد قليلا ، ثم الدامعة وهي الخرجة ماء كالدمع ، وقيل : الدم ، ثم الدامية وهي ما يدمى ولا يسيل ، ثم المتلاحة وهي ما قطعت جلداً وأخذت في لحم ، وقيل : هي التي تشق الجلا وتأخذ في اللحم ويسود دمها ، ثم الباضعة وهي التي تبضعه وتأخذ منه ، ثم السمحاق وهي مسل يبقى بينها وبين العظم جلد رقيق يسمى بذلك ، ثم الموضحة وهي ما أوضحت العظم ، ثم الهاشمة وهي ما هشمته ، ثم المنقلة وهي ما نقلته ، ثم اللائة وهي ما بلغت أم الدماغ ، ويقال لها : الدامغة ، وقيل : إن الثلاثة الأولى ليست في الجروح إذ لا أثر لهل ، وكذا الدامغة إذ لا يعيش معها أحد غالباً ، والدامغة بالغين المعجمة المذكورة هي التي بلغت الدماغ ولم تنقله ، فهي مرادفة للمأمومة ، وإن انتقب فات فالدية ، والأكثر قيل : إن الموضحة إنما هي في الرأس والوجه لا في غيرهما ، ثم الجائفة وهي البالغة الجوف ولو برأس إبرة .

وفي أثر: وفي الموضحة خمس من الإبسل ، وفي المنقلة عشر ونصف عشر ، وذلك خمسة عشر بعيراً ، ومن الذهب مائة وخمسون ، ومن الورق ثمانية عشر مائة درهم ، والموضحة ما أوضحت العظم ، وهي مأخوذ من الإيضاح ، تكون في الرأس والوجه ما عدا الأنف واللّحي الأسفل ، والمنقلة ما صار فراشها من العظم ، أي يطير فراش العظم منها ، قال أبو عبيدة : والفراش ما تطاير من عظم الرأس بفتح الفاء وكسرها ، وقال أيضاً : فراش العظم قشور تكون على العظم دون اللحم ولا تصل إلى الدماغ ، فإن وصلت إلى الدماغ خرجت عن أن تكون منقلة ، قال بعض : معناه ما طار منها العظم مع الدواء ونبت اللحم فيها ، وما وصل إلى الدماغ فهي المأمومة مأخوذة من الأم ، وهي أم الدماغ ،

قيل : معناه ما وصل إلى الجلدة التي تكون على الدماغ ، وهي صفاق رقيق ولو انتقب ذلك لما عاش أبداً ، وفيها ثلث الدية كما في الحديث ، وكذلك الجائفة وهي ما وصل إلى الجوف ، سواء كان ذلك من البطن أو من الظهر ، ولا تكون إلا في الجوف ، واختلف إذا ضربه ونفذت إلى الجانب الآخر ، وقيل : فسها ديتان ، وقبل : دية واحدة ، وليس فما دون الموضحة إلا الاجتهاد لأنه لم برد في ذلك نص من الشارع ، وقيل : كل ما دون الموضحة فإنه يقدّر المجنى عليــه عبداً سالماً فيقوم ، ثم يقدر عبداً معيباً بتلك الجنايسة فيعطى من ديته بنسبة ما بين القيمتين من قيمته ، فإن كانت عشرة في السلامة وسبعة في العيب ، خرج من النسبة عشرة فيعطى عشر الدية ، وهكذا .

ولا يلزم أجر الدواء عندنا وعند ابن القاسم من أصحاب مالك، وقال الفقهاء السبعة من قومنا : يلزمه ذلك ، وقد اختلف في الجراحات التي دون الموضحة اختلافاً كثيراً ، وعمل الشيوخ على قول ابن حبيب في عدة الجراح فعد في الرأس والوجه عشرة وهي المذكورة ، قال العاصمى :

> في الموضعين مطلقــاً وهي التي وعشر ونصفه في الهـــاشمه وقيل: نصف العشر أو حكومه

'جلُ الجراحِ عَمْدُ مَا فيه القَوَد وَدِينَة مع خطأً فيها فَعَدَد وفي جراحات الخطا الحكومه وخمسة ويتنها معلومه فنصف عشر دية في الموضحه وهي التي تلفى لِعَظم موضحه في الرأس والوجه كذا المنقيلة عشر بها ونصف عشر معدله كسر فــراش العظم قد تولت وهي لعظم الرأس تـُلفي هاشمه وثلث الديسة في المأمومسه

وما انتهت للجوف وهي الجائفه كذاك أو إلى الدماغ كاشفه ولاجتهاد حاكم موكل في غيرها التأديب والتنكل وجعلوا الحكومة التقويما في كونها معيباً أو سليا وما تزيد حالة السلامه يأخذه إن شاء لاملامه

وأسقط بعض قومنا الهاشمة لأنها لا بد أن تصير منقلة عنده ، ولا تأديب في الخطأ ولا قصاص، وأما العمد ففيه التأديب ولو بتعزير أو نكال مع الأرش أو مع العفو، والمراد بالموضعين الوجه والرأس، ومعنى الإطلاق العمد والخطأ، وأشار إلى أنه لا قصاص فيا يعظم به الخطر أو لا يضبط كالقصاص في العنق إذا خيف أن يموت به أو في الصلب بقوله:

و َ قَو د في القطع لـ الأعضاء في العمد ما لم يُفض الفناء

وفي كتاب رسول الله عَيْنِكُم إلى أهل اليمن: إن في النفس الدية مائية من الإبل ، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية ، وفي العينين الدية ، وفي اللسات الدية ، وفي السيضتين الدية ، وفي السيضتين الدية ، وفي السيضتين الدية ، وفي الله الدية ، وفي المامومة ثلث الدية ، وفي المامومة ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل ، وفي كل إصبع من أصابع الديد والرّجل عشرة من الإبل ، وفي السن خمسة من الإبل ، وفي الموضعة خمسة من الإبل ، وفي الموضعة خمسة من الإبل ، وإن الرجل يقتل بالمرأة ، وعلى أهل الذهب ألف دينار .

وعن ابن محبوب: للدامية في مقدم الرأس بنت لبون ، وللباضعة بنت لبون وحقة ، وللمتلاحمة حقة وابنة لبون وابن لبون ، وللسمحاق بنت مخاض وابن

-----

لبون وحقة وجذعــة ، وللموضحة بنت مخاض وبنت لبون وان لبون وحقة وجذعة ، وللهاشمة عشرة : بنتا مخاض وبنتا لبون وحقتان وجذعتان وابنا لبون ؟ والمنقلة خمسة عشرة : ثلاث بنات مخاض وثلاث بنات لبون وثلاثة أبعرة كل واحد ان لبون ، وثلاث حقات وثلاث جذعات ، وللمأمومة ثلاثة وثلاثون بميراً وثلث بمير ، وإن ذهب منها العقل فالدِّية ، وكل ذلــــك في نصف بنت لبون ونصف حقة ، وللمتلاحمة نصف حقة ونصف بنت لبون ونصف ابن لبون ، والسمحاق نصف بنت مخاض ونصف ابن لبون ونصف حقة ونصف جذعة ، وللوضحة نصف بنت نحاض ونصف ان لبون ونصف بنت لبون ونصف حقة ونصف جذعة ، وللهاشمة بنت مخاض وان لبون وبنت لبون وحقة وجذعة ، وللمنقِلة بعير ونصف من بنات مخاض وابن لبون ونصف ان لبون وبعير ونصف من بنات لبون وبعير ونصف من الحقات وبعير ونصف من الجذعات ، ويجوز التقديم في ذلك كله بالدراهم . قال ابن محبوب : والذي عليه العمل يومنا أن قيمة الموضح عمداً في مقدم الرأس ستائـــة درهم ، كل بعير منها مائة وعشرون درهما ، وإذا غلت الإبل نظر العدول في زيادة قيمتها، وإذا رخصت نظر في رخص قيمتها . قال : والعمد والخطأ في عَـدَد الإبل سواء ، ولكن تختلف بالاسنان ، فأسنان العمد من الحقات خمس ونصف من أرش الجرح ومن بنات لبون خمس ونصف ، خمس من أرش الجرح وخمس أرش ذلك الجرح من الجذع إلى بازل عام من كل شيء خمس الخسين ، فللموضحة في مقدم الرأس عمداً خمس من الإبل فتكون له بنت لبون ونصف بنت لبون وحقة ونصف حقة وخمسا جذعة وخمسابنت جذعة وخمسار باعية وخمسا سدس وخمسا بازل عام.قال:

# وإن لم يتم قياس في جرح أخذ بقدره كما يأتي إن شاء الله ، وتقاس الجروح جديدة قبل إحداث . . . . . . . . . . . . .

-----

وللدامية في إحدى اليدين نصف بعير ، والباضعة بعير ، والمتلاحمة بعير ونصف والسمحاق بعيران ، والموضحة بعيران ونصف ، والرسجل وسائر البدن كله سواء والمهاشمة في الرجل واليد خمسة من الإبل ، والمنقبلة سبع قلائص ونصف ولهاشمة الزند نصف هاشمة اليد ، ومنقله الزند نصف منقلة اليد ، وكذا الكسر والنافذة في كل عضو لها ثلث دية ذلك العضو ، ودية كل موضحة لها نصف عشر ديته ، والدامية خمس الموضحة ، والباضعة خمسا الموضحة ، والمتلاحمة ثلاثة أخماس الموضحة ، والمسمحاق أربعة أخماس الهاشمة ضعف دية الموضحة والمنقلة ثلاثة أضعاف الموضحة ،

(وإن لم يتم قياس في جرح أخذ) بالبناء للمفعول والنائب هـو قوله: (بقدره) ، أو بالبناء للفاعل وهو ضمير الحاكم أو المجروح لمعرفتهما من المقام لأنه لا بد للجرح المحتاج فيه إلى القياس من جارح يأخذ منه المجروح حقه ، ولا يحسب بنفسه ، ولا يقيس بنفسه ، بل يحسب ويقيس الحاكم أو نائبه ، والهاء في قوله: يقدره ، عائدة على الجرح (كا يأتي إن شاء الله) تبارك وتعالى بحيثه، وقد شاء الله ذلك ، وجاء في قوله: باب تقاس الجروح براجبة إبهام أوسط الناس الخ ، وذلك مثل أن يكون عرض الأثر الأصفر نقطتين وطوله أربعة ومسطحها ثمانية ، وهو ثلث سدس الراجبة ، فيعطى بذلك في الوجه ثلث سدس نصف ثمن بعبر .

( وَتَقَاسُ الجَروح ) كلها ( جديدة قبل إحداث ) شيء فيها من تضييق أو توسيع أو تعميق بدواء أو غيره ، وإن قيست بعد تضييق معلوم اتبع الجارح عا نقص عند الله .

\_\_\_\_

(و) تقاس الجروح أيضا (بهد برء وتجسم) صيرورة فضائها جسما محسوسا عامراً (في غير المخسة التي في الجلد وفوقه) صفراء وحراء وسوداء وخدش ودامية أصغر، فهذه الجسة لا تقاس إلا جديدة وغيرها يقاس جديدا وبعد برء، ويميز بعد برء بعلامات إلا الجائفة والنافذة والسمحاق فلا تعلم بعد برء (فعلامة الموضحة بعد البرء الصاقها) أي إلصاق لحمة الجرح، فرد الضمير للحمة لدلالة المقام (بالعظم بلا تحرك عقد) تعقده فإنها بعد برء عقد لا يتحرك إلى حيث تحركه البد مثلا (والسمحاق عكسها) وهو التحرك وعدم الالتصاق (ولا عقد فيه) أي في لحها المدلول عليه، وفي السمحاق، وذكره لأنه جرر بضم الجيم (وتتشابه متلاحة بباضعة، وقيل: بسمحاق) وذلك لأنها بسين الباضعة والسمحاق (ويعطى المجروح بالأدون) وهو الباضعة، وهو أكثر منها أقل من السمحاق بحسب نظر الحاكم إذا تشابهت المتلاحة [بها] ويعطى بالمتلاحة إذا تشابهت السمحاق بها.

( ولا عقد في ) الدامية ( الكبرى وان بقي اثرها ) بيتنا ( ولا يوصل لعلم الثلاثة التي لها الثلث بعد البُرء ) وهي الجائفة والنافذة والمأمومة إن لم 'يعلمن أو "لا ' فإذا توهمن بعد البرء لم يوصل إلى معرفتهن ( ويعطى له ) أي لصاحبهن

## ما بان وعلم ، ولم أرّ من تعرُّض لعلامة الهاشمة والمنقِلة •

\_\_\_\_\_

( ما بان وعلم ) بحسب نظر الحاكم ، ولا يلزم إخبار الحاكم لصاحب الحق إلا إن بان قصر في نظره ( ولم أر كن تعرص لعلامة الهاشمة والمنقلة ) إذا توهمت ولم يتيقن .

وفي الأثر: وإذا وصل الجرح إلى الحال ونظر إلى جرحه قاسه بخيط فيعرف طوله وعرضه وعمقه ، فإذا عرف ذلك كم من الراجبة أثبته بكتابة ، وله أن يأمر من يقيس إن كان يحسن ، وأن يصدقه إن وثق به إن جعله لذلك، وكذا المرأة للنساء فيما لا ينظره الرجال ، ويقاس الجرح بـِر ِفق ٍ ولا يُفتح ولا يُسَدُّ ولا يغسل بما يضمه أو يفتحه ، وإن كان في موضع أغرز وفي آخر أظهر، واختلف حكمه ، فأما القصاص فلا يكون إلا مثلا بمثل ، وأما الدية فعلى أكثر الجرح بحسب الطول والعرض والعمق ، وقيل : ولو كان الجرح دامياً ، وأوضح منه قدر ثقب الإبرة فموضح ، وكذ إن انهشم من العظم ذلك فهاشم ، وإن نقل منه فمنقل ، وكذا النافذة ، ومن طمن رجيلًا في اللحم المتصل بين الكتف وبين راجبة الأبهام السفلي فنافذة في الكتف ، وكذا بين الأصابم ، وكذا في إصبعين متصلين خلفه ، ولنافذة الظهر ثلث ديته والنافذة في الصدر إلى الإبط نافذة في نصف الدية ، ولنافذة الدُّبُر ثلثها ، قيل : وليس الحلقوم نافذة ، ولها في حجاب الأنثيين الثلث ، وإن نفذت في البيضة والجلد فنافذة في نصف وقيل: ليس في عضو نافذتان إلا في بطن وذكر وحلقوم، وقال قومنا: لا تقوّم قيمة الجرح إلا بعد البرء ، وقيل : ما فيه قيمة معلومة في الحديث المقلد، لاينتظر به البرء ، وقيل : إن تحقق برء الجرح قومو"ه وإلا انتظر به ، وقيل : ينتظر به حتى تمضي الفصول الأربعة وهي سنة ، وقيل: لا ينتظر به إلا البرء خاصة ، إذا برىء ما قيمته معلومة على شين يزاد عليها قيمة العيب ، وقيل لا: تزاد ، وعلى

·····

الزيادة فإنه يقوم صحيحاً ، ويقوم على ضر بلا عيب ، فيغرم ما نقص العيب ، ويثبت الجرح بإقرار الجاني أو بإشهاد عَد لين ِ أو عدل وامرأتين عَدل لأن ذلك يؤول إلى المال ، قال العاصمي :

وتثبُت الجِراح للمالِ بما به الحقوق ثبَتَت فليُعلما لكن أراد على مذهبه ما يشمل الشاهد واليمين ، وقوله: للمال تعليل، وإن ادعى العفو من الجاني أو من ولي الدم فأنكر حلّف ، قال العاصمي:

وفي ادعاء العفو من ولي دم أو من جريح فاليمين تلتزم أي يحلف احتياطاً لعظم أمر الدماء ، ولأن ذلك بمنزلة ما تحت يده ، فلا يرد على مذهبه أن دعوى التبرع لا توجب بميناً ، إلا إن كانت الدعوى فيا تحت يد المدعي ، قيل : أو في الإقالة والله علم .

## كُمُلتُ دية ما بإنسانِ واحداً .

#### باب

### في ديسة الجوارح

( كلت دية ما بانسان ) أي ما ثبت في الإنسان حال كونه ( واحداً ) في الإنسان ، والدَّية ُ دِية ُ الرَّجل إن كان ذلك في الرَّجل ؛ ودية المرأة إن كان في المرأة وهكذا ؟ ولا يدخل في ذلك حلمة الثدي ففيها من المرأة عشرة أبعرة ٢ وفيها من المرأة عشرون، وفيها من الرجل خمسة ، وفيها منه عشرة ، لأن ذلك جزء من الثدي لا ثدي ، إلا إن ذهب رضاع الرأة فنصف دية المرأة ، أو ذهب رضاعها منها فدية تامة ، والدية الكاملة مائة بعير على أهــل البعير وهم أهل البدو ، وألف دينار على أهل الذهب كأهل الشام والمغرب ، واثنا عشر ألف درهم على أهل الفضة كخراسان وفارس ، قال العاصمي :

وجُعِلت دية 'مسلم قنتل على البوادي مائعة من الإبل والحكم في التربيع في العمد وجب وألف دينار على أهل الذهب بقدرها اثنا عشر ألف درهم على ذوي الوريق حَتماً احكم ونصف ما ذكر في اليهود وفي النصارى ثابت الوجود وفي النساء الحكم نصف من ديه وحالة في كل صنف مُغنيه

### كعقل ولسان ومارن

\_\_\_\_\_

ولا يجد أهل نوع أن يعطي نوعاً آخر ولا عروضاً أو قيمة إلا برضى صاحب الحق ، ومعنى تخميس الدية أن يعطي عشرين بنت مخاض ، وعشرين بنت لبون ، وعشرين حقة ، وعشرين جذعة ، وذلك في الخطأ ، وأسا في العمد فتربتع ، ومعنى تربيعها أن يعطي خسة وعشرين بنت مخاض ، وخسة وعشرين بنت لجاض ، وخسة وعشرين بنت لبون ، وخسة وعشرين حقة ، وخسة وعشرين جذعة ، قال العاصمي :

وتجب الدية في قتل الخطا والإبل التخميس فيها قسطا أو الدية مائة من الإبل كل بعير أربعة دنانير ( كعقل ) إذا زال ولم يرجع ، وإذا رجع بعد الحكم له بالدية كاملة فهي له ، وقيل : يحسب له بحسب الإنجاء ، إن تمت الدية وبقي فلا شيء له إلا ذلك ، وأما النمية فسيذكرها في التنبيهات ، وإذا زال بما فيه دية فديتان مثل أن تقطع يداه فيجن بسبب قطعها ، وشرط ذلك أن يكون في غير محل العقل ، قيل : فلو قطع أذنيه أو جدع أنفه فزال عنه أو نحو ذلك ما هو في الرأس متصلا بعظم الدماغ فله دية العقل ، وقيل : فديتان : وهو الصحيح ، وإن أصيب بمأمومة فزال فعلى قول من قال : إن العقل في الدماغ دية ، وعلى قول من قال إنه في القلب دية العقل وأرش المأمومة ، ولا يدخل بعض ذلك في بعض كن أذهب سمع رجل وبصره بضربة فله ديتان ، ومذهب أبي حنيفة أنه في الدماغ ، وكذا سائر المنافع إذا زالت منفعة بقطع عضوها أو بالمنفو ، وإن زالت بقطع غير عضوها أو بحناية في غيره فدية العضو ودية المنفو ، وقيل : ديتان مطلقا ، وكذا الخيلاف في إزالة منفعة العضو ودية المنفع ، وقيل : ديتان مطلقا ، وكذا الخيلاف في إزالة منفعة فصاعداً مع عضوين فصاعداً ( ولسان ) إن قطع كله أو ذهب كلامه كله ، وإلا فبحساب ما نقص منه أو من كلامه كا يأتي في التنبيهات ( وهار ين ) ميا لان فبحساب ما نقص منه أو من كلامه كا يأتي في التنبيهات ( وهار ين ) ميا لان

وأرنبة أنف ولحية وشعر رأس وعجب الذنب والذكر والفرج ، وإن صغر الكل، وفي الحشفة وحدها الدية ، وفيها بمنع جماعاً أو ولادة أو دمعاً أو ضحكاً أو ريقاً أو مخاطاً ، وقيل : إن اتصل الدمع وما بعده

من الأنف وفضل عن القصبة ، وما كان دون ذلك فبحسابه ، وقصبة الأنف هي عظمه ( وأرنبة أنف ) طرَف الأعلى الفليظ فوق الثقبتين ، وقيل للأرنبة بحسب ما ذهب ، كا سيأتي في التنبيهات ( ولحية ) إن ذهبت كلها ولم تنبت ، ولو بقي ما يكون تحت الشفة السفلى وما كان دون ذلك فبحسابه ، وقيل : إن بقي ذلك الشعر المنفرد تحت الشفة سقط من

الدية بقدره (وشعر رأس ) إن لم ينبت ، وإن لم يذهب ذلك كله فبحسابه ، وإن نتفت منه جملة شعرات نظر كم مقدارها من الباقي بأن يجعل شعر الرأسكله جملة مقدارها فتعطى بمقدارها (وعجب الذنب) هو موضع مخصوص بالذ كر في الحديث ، وهو من الإنسان بمنزلة منبت الذنب من الدابة (والنكر والفرج) الدئبر من المرأة أو الرجل، أو القبل منها بأن قطع باب الدبر أو القبل (وإن صغر الكل) المذكور من أول الباب إلى هذا الموضع وكذا ما بعد فإن الاعضاء ونحوها لا تتفاوت ديتها بالصغر والكبر (وفي الحشفة وحدها) وهي الما المنتر المن

ما سلخت منه الجلدة بالختن ما ارتفع وما انخفض (الدية وفيها يمنع جماعاً أو ولادة) بعدم انزال أو بغير ذلك (أو دمعا أو ضحكا أو ريقا أو مخاطا) في ذلك كله الديّة لكل واحد ، وقوله: فيا ، معطوف على قوله: في الحشفة ، أو خبر للفظ دية محذوف .

(وقيل): إنما تكون الدية في إفساد الفرج والذكر ومخرج الدمع والريق والمخاط ( إن اتصل الدمع وما بعده ) من الريق والمخاط والضحك إن أمكن

أو البول أو الغائط ولم ينقطع ، وإن كان مرة ولم يكن بعدها فقيل : ثلثها ، وقيل : النظر ؛ وفيه أقوال منها أنه ثلث دية العضو ، وإن أحدث بريح من ضرب فالنظر إن انقطع وإلا فكاملة . . . .

اتصاله (أو البول أو الغانط ولم ينقطع) ومعنى الإتصال كثرة وقوع ذلك وعدم القدرة على إمساكه ولو كان بفصل إن قدر الفصل (وإن كان) الحدوث على القول الثاني أو الانقطاع على الأول (مرة ولم يكن بعدها فقيل:) له (ثلثها) أي ثلث الدية ، (وقيل: النظر، وفيه) أي في النظر (أقوال منها) أنه لا ينحصر بل بحسب نظر الحاكم ، ومنها (أنه ثلث دية العضو) الذي هو الذكر والفرج مثلا ، ومنها خمس دية ذلك العضو ، وقيل: نصف دية العضو ، وقيل: عشرون درهما ، والنظر والسوم بمعنى واحد ، وإذا ذكرا معا في مسألة واحدة فالمراد بالنظر نظر الحاكم بحسب اجتهاده ، وسواء في مسائل الباب وقع ذلك بضرب ذلك المحل أو ضرب محل آخر ، مثل أن يضربه في رأسه فلا وقع ذلك بضرب ذلك المحل أو ضرب على آخر ، مثل أن يضربه في رأسه فلا فاعل أحدث ، ضمير المجنى عليه المعلوم من المقام ، ومن قوله : من ضرب ، ومن لتعليل ؛ ويجوز كون فاعل أحدث هو من بفتح ميمه ، وتضم الضاد وتكسر الراء وتفتح الباء (فالنظر) وتقدم آنفا الخلاف فيه (إن انقطع وإلا في) ودية (كاملة) .

وفي الأثر: من ضرب رجلًا حتى أحدث بولًا أو غائط من قبُلُه أو دُبرِ . فعليه السَّوم لا القصاص ، وقد قضى عثمان فيه ثـُلث الدية ، وإن وَجَاه وأثـرَّ فيه فبال فلهُ أرش الوجية عشرة دراهم ، وبالبول السَّوم ، وهو عند ابي عبدالله عشرون ، وللفائط ضعفه ، وإذا وَجَاه على الذّكر فإنما له عشرون ، وإن

خنقه فأحدث فله عند ابن محبوب الستوم ، وعند غيره دية الجائفة ، وإن نخسه فضرط فله عند بعض أربعون درهما ، وعند ابي عبد الله الستوم ( وما به ) أي في الإنسان ( اثنان ) خبر لمحذوف ، والجملة حال من ضمير الاستقرار ، أي وما ثبت في الإنسان وهو اثنان أي حال كونه اثنين ( كيد ورجل وعين وأذن و ) ثقبة ( أنف وحاجب وشفة وبيضة ومقعدة وثدي ووجنة ) هي العظم الناتي في الوجه ، وكركم إلا حلمة الثدي وحدها فإن لهما من الرجل خسة أبعرة ، ومن المرأة عشرة كاياتي في محله إن شاء الله ( ففي الكل وإن صغر إن انقطع أو بطل ) بذهاب منفعة أو فساد جسمه مثل أن لا يتحرك ، دية ( تامة ) ، دية رجل إن كان في رجل ، ودية المرأة إن كان في المدن إن المرأة ، وكذلك في ذهاب حس اللسان الذوقي تامة ، وفي اليدين إن بطلت الحركة منهما أو اعوجتا أو انقبضتا أو ارتعشتا وبقيتا كذلك الدية .

(وفي) الجارحة (الواحدة) من ذلك إن قطعت أو بطلت (نصفها) أي نصف الدية (وفي زوالها) أي الجارحة نفسها (بعد الابطال) أي بعد إبطال الجاني منفعتها كإزالة الأنف بعد إذهاب الشم ، وكقطع الأذن بعد زوال السمع (هل) لها دية جارحة (تامة) وهو الصحيح (أو نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها أو النظر ؟ خلاف) وفي زوال الجارحتين الزوجين بعد إبطالها جميعاً دية الإنسان التامة أو نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها أو النظر ؟ خلاف قد

.....

تضمنه الخلاف الذي ذكره المصنف ، لأن الكلام على حكم كل جزء هو الكلام على حكم كل جزء هو الكلام على حكم الكل .

(وتتم) الدية (في جفون) أربعة لكل عين جفنان يغطيانها أحدهما من فوق والآخر من تحت ، ففي واحد ربع الدية ، ( وأشفار ) أربعة وحدهن لكل عين شفران ، وهما الطرفان من الأجفان المنطبقتان على العين اللذان ينبت فيهما الأهداب ، ففي واحد ربع الدية ( وشفتين ) كما مر ، لكن أعاده ليرتب عليه قوله: (وفي) الجارحة (العليا) من الأجفان أو الأشفار أو الشفاه ( ثلثاها ، وفي السفلى الثلث ) فذلك دية كاملة بينهما ، وسواء قطعتا بما يــــلى الفم أو أكثر ، وحاصل ذلك أن الثلثين بين الجفنين الأعلمين ، والثلث بـــين الأسفلين ، والثلثين بين الشفرين الأعليين ، والثلث بين الأسفلين ، والثلث للشفة العليا ، والثلث للسفلي ، هذا تحقيق المقام فيكون أل في العليا والسفلي للحقيقة الصادقة على ما ذكر ، ولكن ظاهر المصنف وصريح ﴿ الديوان ﴾ أن في الجفن الواحد الأعلى ثلثي الدية ، وفي الاسفل الواحد ثلثها ، وفي الشفر الواحد الأعلى ثلثيها ، وفي الأسفل الواحد ثلثها ، ( وقيل : عكسه ) أي للجارحة السفلي الثلثان وللعليا الثلث ( في الشفتين ) لأن السفلي هي المتحركة عند المضغ والكلام تحركاً ظاهراً ، وكذا في الحاجبين والأشفار ، قبل : فيها بالعكس (وقيل ) ، الشفتان والحاجبان والأشفار ( سواء ) لكل واحدة نصف الدية وهو الصحيح ثم رأيت - والحد لله ماذكرته - أن لكل جفن ربع الدية منصوصاً عليه في كتاب معروض على ابن محبوب ، ونصه : إعلم أن الأجفان أربعة ، لكل جفن واحد ربع الدية ، وفي شعر الجفن نصف الدية ، إذا لم ينبت إلى سنة ، فلكل

\_\_\_\_

شعر جفن ثنمن الدية ، وإن نبت الشعر فسوم عدل ، وفي قطع الجفن القصاص أدا أراد ذلك المجنى عليه ، وفي شعره أيضاً القصاص شعرة بشعرة ، وفي شعر الحاجبين شعرة بشعرة ، فيإن لم يحط العلم بذلك وضاقت معرفة ما ذهب من الشعر نظر العدول إلى صاحب هذا الذي نتف شعره فينظروا كم ذهب منه ثلث أو ربع أو نصف ؟ فيعطى قصاصه من حاجب الفاعل إذا كان الذي ذهب من حاجب المصاب النصف ؛ وفي حاجب الفاعل الثلث أو نحوه فإنه فإنه يأخذ منه مثل ما أصاب إلا ان يكون الذي فعل قصيراً حاجبه الثلث من حاجب المصاب نصف حاجب الفاعل فإنه يأخذ منه ثلث حاجبه ، وليس له غير ذلك .

واعلم أن الشفتين لهما دية كاملة ، فإذا قطعت واحدة فنصف الدية ، وقال بعض أهل العلم : العليا أكبثر دية من السفلي لأنها تملك الكلام ، وهي تشين ، ونحن نأخذ بالنصف ، وإن خرمت الشفة ونفذت إلى الضرس ، فلها ثلث ديتها وإن قطع منها شيء فبحساب ما ذهب وبحسب ما بقي اه.

وفي الأثر: ما في الإنسان واحد التامة ، وما فيه اثنان فصاعداً فعلى الأجزاء اه ، فالأجفان على قدر عددها لكل واحد ربع الدية ، والأولى للمصنف أن يسقط قوله : للشفتين لأن الأقوال الثلاثة في الشفتين والحاجبين ، وفي الأثر إذا نتف شعر الرأس أو حلق ولم ينبت إلى سنة فدية تامسة ، وإن نبت فسوم عدلين ، والبعض بقدره منها ، وفي القصاص شعرة بشعرة ، والنتف بالنتف ، والحلق مثله ، ومن ملا كفه من لحية رجل أو رأسه نتف له مثله ، وشعر سائر الأعضاء ، إن حلق أو نتف ليس فيه إلا السوم ، ومن حلق رأس أحد بتعدية فإنه يحلق رأسه ويضرب وجيعاً ، وفي الحاجبين إذا قطع لحمها مع الشعر الدية

\_\_\_\_

فيه إن لم ينبت ، وأرش الجرح ، وفي الواحد نصفها ، وفي الأشفار القصاص ، وإن لم يعلم كم نتف من شعر الحـــاجب نظر كم ذهب مفه أثبُلث أم وبع أو غيرهما ، فيعطى قصاصه من حاجب الفاعل ، إلا إن كان قصيراً فيكون الثلث من المصاب نصف حاجب الفاعل ، فإنما يؤخذ منه ثلثه ، وللجفن الأسفل عند موسى بن على ثلث الدية ، والأعلى الثلثان ، وعن سليان المكس ، وعند غيرهما سيّان ، ولشعر كل شفر نصف الدية ، وهو ربعها إذا نتف ولم ينبت ، وفي الشارب إن لم ينبت نصف دية الشفة ، وقيل : فيه السُّوم ، وفي اللحية إن لم تنبت الدية ، وفيها السُّوم إن نبتت ، وفيها القصاص شعرة بشعرة ، وبذلك قضى علي ؟ ومن نتف من لحية رجل مائة أو مائتين ولم يتبين نقصانها وليس في الناتف إلا مائتان أو أكثر قليلاً فإنه ينتف منه بقدر ميا نتف ، وقيل : القصاص في اللحية بالاجزاء بأن ينظر ما نتف من المنتوف ويعيد الباقي حستى يعرف كم هو ثـُلث ُ أو دونه أو فوقه ؟ فيقتص منه ذلك الجزء ، ومن اللحية المَنفقَة ' والعارضان وحدّ هما العظم المحاذي للأذنـــين ، والذاهب من اللحية بقدرها من الدية ، وقيل : ليست العنفقة منها ولا لها إن لم تنبت إلا السُّوم ، وفي الصلب إذا انحدب التامة ، وفي ذهاب الجماع والحمل وعدم استمساك البول أو الغائط التامة ، ولكل نافذة في عضو ثلث ديته ، ولخرم الأذن وشترها ثلث ديتها ، وكل جارحة أصيبت فذهبت أو خلمت فقطمت فيتة ، ولهـــا ثلث التامة.

ومن تعمَّد قطع عضو من رجل ولم يوجد هو فيه فعليه ديته ، ومن ضرب ناشزة فماتت من ضربه فعليه ديتها ، وإن نكح امرأة فنزفت دماً حتى ماتت فإن بلغت فديتها على عاقلته ، وإلا ففي ماله ، وإن خلطها فعليه التامة ،

وفي يسرى البيضتين ثلثان إذ بها يكون الولد، وفي بمناهما الثلث ، وقيل : سواء · · · · · · · ·

-----

ولكل يد عسماء أو شلام، أو رجل عرجاء أو سن سوداء أو عين عوراء أو لسان أعجم أو ذَكر خصي إذا أصيب ثلث ُ سالم مثله ، وقيل : تقطع يمين في شمال كعكسه في القصاص إذا عدمت في كل الجوارح ، وللحاجبين التامــة ، وقيل : ثلثها ، وقيل : الحكومة ، والشارب والشفتين ما مر إن نتف ولم ينبت قيل : السوم 'مطلقاً وفيه القصاص ، وفيهما تامة ، وللواحدة نصفها ، وقيل : للعليا ثلثان لأنها تشين وتملك الكلام ، وقيل : هما للسفلي لأنهـــا تملك الطمام ، والمختار أن لكل نصفا وهو قول أبى بكر وعلى وان مسعود ، وإن خرمت فنفذت إلى الضروس فلها ثلث ديتها ، وفي البعض المقدار ، وفيهما القصاص إن قطعت ، والخرم فيهما كالنافذة ، وجرحهما من داخـــل جرح القفا والبدن ، ونافذة الشفة إن نفذت في لحم الضروس ، وقيل : لها مـا ذكر ، وقيل : فيــه السوم ، قال ابن محبوب : كل جُرح ٍ في أذن أو منخر أو شفة فله ولو التأم ثلث العضو ( وفي يسرى البيضتين ثلثان إذ بها يكون الولد ، وفي يمناهما الثلث ، وقيل: ) هما ( سواء ) ، نصف الدية لكل واحدة ، وهو المأخوذ به ، وعليه ابن محبوب ، وقيل : إن اليسرى لها دية كاملة لأن منها الولد ، ولليمنى نصف الَّدية ، وإذا أُصيبت البيضتان وأخذت ديتها ثم اصيبتا فلها الثلثان ، وكل شيء من الأعضاء أخذت ديته ثم أصيب بعد ذلك فله ثلث دية عضو سالم ، وفي الحشفة إذا قطعت دية كاملة كما مر ،إن كان فيه جرح فجرحـــه كجرح مقدم الرأس ، فإذا قطمت الحشفة فللباقي بعدها ثلث الدية إذا قطع ذلك الباقي ، وإن قطـــع بعض الباقي فبحسابه ، وكذا كل عضو أخذت ديته فقطع بعض باقيه، وإن زال وفي الحاجبين إن زال شعرهما النظر إن نَبتَ وإلا فتامـة، وقيل: النظر وإن زال معه الجلد أو اللحم أو العظم فتامة، وقيل: إن قطعت عين مع جفن وشفر وحاجب بضربة فديتُها وقيل: للحاجبين أخرى ولو قطعا مع العينين بما فيهما.

الجاع من الذكر فالدية كاملة كا مر ، وفي الذكر بعد ذلك ثلثها ، ولذكر الخصي ثلث الدية ، وجروح الذكر صفراء فحمراء فسوداء فخدش فدامية أصغر فدامية أكبر فباضع فمتلاحم فنافذ ، وإن نفذ من الجانبين فنافذتان ولا سمحاق فيه ولا موضحة ، وهي لا تكون أبداً في الم عظم فيه ، وفي مَذكر الصبي في المهد القصاص إجماعا أو الدية التامة ، ولذ كر العنتين الدية التامة وقيل : ثلثها .

(وفي الحاجبين إن زال شعرهما النظر إن نبت) لسنة (والا فى) دية (تامة ، وقيل ؛ النظر) وقد مر الخلف في النظر (وإن زال معه الجلد أو اللحم أو العظم فى) دية (تامة ) وإن زال شعر واحد وجسده فنصف دية ، وكذا عظم واحد ، (وقيل ؛ إن قطعت عين مع جفن) أو جفنين (وشفر) أو شفرين (وحاجب بضربة) واحدة ( فد يَتنها ) أي فدية مده الأعضاء واحدة ، وهي دية العين ، وهي نصف الدية الكاملة ، فإن قطعت الأخرى مع الحاجب أيضا والجفنين والشفرين فنصف دية فذلك دية كاملة (وقيل) لكل عضو ديته ، ولو قطع عضوان أو ثلاثة فصاعداً (المحاجبين) دية (أخرى ) غير دية العينين (ولو قطعا مع العينين بما فيهما) أي بمسا معهما من جفنين وشغرين دية كاملة للحاجبين ودية كاملة للعينين والشفرين والشفرين وحساجب وعين واحدة أو العينان وحساجب

\_\_\_\_

واحد فدية ونصف دية ، وذلك إن كان القطع ( بضوبة ) واحدة ( وكذا إن استؤصل َذكر ) أو قطع من أصله أو قطعت حشفته ( وأنثياه بها ) أي بضربة واحدة ( هل لكل ّ دية ) واحدة ، ( أو ) في ذلك ( ديتان ) إحداهما للانثيين والأخرى للذكر ، أو ما قطع منه أو للحفشة وهي بعضه ؟ ( قولان ) وجه الأول أن وقوع ذلك بضربة كالقتل تلزم فيه الدية الواحدة مع اشتاله على أعضاء كثيرة تلزم بها ديات ، ووجه الثاني أنه لم يمت ولكل من ذلك دية على حدة فلتؤخذ إذا وقع بمرة ، وكذا الخلاف في كل عضوين فصاعداً ، أو منفعتين فصاعداً ، أو عضو ومنفعة فصاعداً إذ ذهب ذلك بضربة واحدة ( وإن تعدد الضرب فلكل ) من العضو أو المنفعة .

وفي أثر : في الحشفة الدية ، وإذا قطع العُسيبُ فالحكومة ، وإن قطع ذلك بمرة فالدية ، وإن قطع النسل مع بقائه فالدية ، وإن قطع من الإنعاظ فالدية وإن قطع الذكر مع الأنثيين بضربة واحدة فديتان ، وإن قطع أحدهما بعد الآخر بعقبه فقيل : في الأول وفي الثاني حكومة ، وقيل : في كل واحد الدية ، وقيل : إن سبق الذكر فدية وحكومة وإن تأخر فديتان ( دية ) على حدة ( كنزع جلد الحاجبين ) بدية ( بعد ) نزع ( شعرهما ) بلا نبت بدية ، وإن نتف شارب ولم ينبت فنصف دية الشفة ) وذلك ربع الدية ، على أن العليا نصف الدية أو ثلث الدية ، على أن العليا ثلثين والحلق وغيره في الشارب

وغيره إذا لم ينبت كالنتف إذا لم ينبت ( وهو الختار ، وقيل : النظر ) وهـو السَّوم قال ابن محبوب : وبالأول نأخذ .

(وفي كل سن ) الأسنان الصغار (أو ضوس) الأسنان الكبار ، والسن يطلق على الكل ، وكذا يطلق أيضاً الضرس ، وإنما للآدمي ثمانية وعشروت سنا أو اثنان وثلاثون لا غير ، وربما خلفها ضرس يسمى ضرس الحمل وضرس العقل ، ويسمى أقصى النواجذ أيضاً كضرس الحلم فإن من الأسنان أربع ثنايا ، وأربع رباعيات ، وأربع ضواحك ، وأثني عشر رحى ، وأربع نواجذ ، وقيل: التي بين الضرس والناب تسمى الناجذ (خمس من الابيل بلا تفاضل إن قلع ، وفي الجميع ) بضربة واحدة دية (تامة ) ودية أعضاء المرأة وأسنانها وعظامها وفي الجميع ) بضربة واحدة دية (تامة ) ودية أعضاء المرأة وأسنانها وعظامها مئة ، فإن وقع أو اسود ومات مكانه ) أو بقي كما هو لا ينتفع به (ف) دية (تامية ) دية سن ، (وإن كسر ) أو اسود بعضه (فبحساب الذاهب ) أو السود (والباقي ) بلا كسر ولا اسوداد ، وقيل في السن إذا اسود أو تحرك النظر ، واختلفوا في عقل الضرس فقضى عُمر فيه ببعير ، وقضى معاوية بخمس، قال ابن المسيب : الدية تزيد في قضاء معاوية وتنقص في قضاء عمر ، ولو كنت قال ابن المسيب : الدية تزيد في قضاء معاوية وتنقص في قضاء عمر ، ولو كنت قال ابن المسيب : الدية تزيد في قضاء معاوية وتنقص في قضاء عمر ، ولو كنت

## وفي الأصابع وإن من رِجُـلِ الدية بلا تفاضل . .

ومذهبنا ومذهب مالك أن السن والضرس سواء ، وفيه خس من الإبــل وهو نصف العشر ، وفي الأثر : هذا إذا أزالها ، وكذلك إذا اسودت، وكذلك إذا تحركت تحركاً صديداً ، وكذلك إذا أزال نصفها واسود الباقي فالدِّية فيها في أربعة مواضع، وفيها وجه خامس، وهو أن يقلعها بعد الاسوداد، وإن احمرت أو اصفر ت غرم قيمة ذلك ، والحمرة أشد من الصفرة ، وإن انكسر بعضها أو وقع ذلك ببعضها فبحسابه ، وإذا قطع سنَّ الصِّبي فإنه ينتظر بـ ، فإن برى، ونبت على هيئته فلا شيء فيه محدود بل نظر الحاكم ، وإن نبت ناقصاً فبحساب النقص ، وإن لم ينبت أو مات قبل أن ينبت ففيه دية السن خمس من الإبل ، وفي السن الزائدة حكومة ؛ وفي السن القصاص أو الدية إن قلعت ،ولا قصاص في كسرها بل الأرش ، وقيل : إن قطع بعض السن ولو قليلا فنصف دية السن ، وإن انكسر فبالحساب ، قيل : وإن انصدعت وثبتت لا رائحة ولا خارجة ولا كُسْر فيها ففيها السوم ، وكل سن كسر من اللحم فدية تامـــة ، وقيل : في سن الصبي إن قلع ثم نبت ثلث دية ضرس الكبير ، وقيل : بعير ؟ قال ابن محبوب : وهو أحب ، وإن لم ينبت فتامة ، وإن قلم ضرس الكبير فنبت فلها ثلث دية الضرس ، وإن قلع فرد من حينه ورجع فالثلث ولا قصاص في الزائدة ولها الدية دية السن ، وقيل : إن كان تامة ففيها القصاص أو دية السن وقيل : لها حكومة ، وإن لم يكن للجاني مثل ما قلم فعليه الدية لا القصاص ، والنافذة السن سوم ، وقال أبو عبدالله : إن قلع ذو ثمانية وعشرين ضروس ذي اثنين وثلاثين فإنه يقلم له عدده ، ولا أرش له بالباقي .

( وفي الأصابع وأن من رجل ) بكسر الراء وإسكان الجميم وتسمى الرّجل بالبنان ( الدية بلا تفاضل ) بين أصابع اليد وأصابع الرّجل ، ولا بين

أصابع اليد ولا بين أصابع الرّجل ، فإن قطعت أصابع اليدين فدية كاملة ، وإن قطع بنان الرّجلين فدية كاملة ولبعض ذلك حسابه ( إلا أبهام يدان قطعت من مفصل ثالث ) وهو المفصل الأسفل جهة الكف ( فلها ثلث دية اليد ) وهو ثلث نصف الدية الكاملة ، وذلك ستة عشر بعيراً وثلث بعير ( ولكل ) من أصابع اليد أو الرّجل ( عشرة أبعرة ) قال العاصمي :

وكل سِن فيها خمس من إبل وضعف ذاك في الأصابع جُعِل

وفي الأثر: في أصابع اليدين الدية تامة ، وفي أصابع الر"جلين الدية تامسة وإن اختلفت منافع الأصابع ، وقسد روي أنه على الله اللهام ، وقيل : هما سواء ، وعن ابن عباس رضي الله وقيل : وضع الحنصر على الأبهام ، وقيل : هما سواء ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما عنه على الأبهام اليدين والرجلسين سواء ، عشر من الإبل لكل اصبع » وعن عر عنه على الأبهاء : وفي الأصابع عشر عشر » وعن ابن عباس رضي الله عنهما عنه على الحنص والأبهام ، رواه البخاري ؛ عنهما عنه على أبو داود والترمذي : والأصابع سواء ، والأسنان سواء والضروس سواء » وروى ابن حبتان : و دية أصابع اليدين والر"جلين سواء ، عشر من الإبل لكل أصبع » فلكل إذا قطع من ثلاثة مفاصل عشر من الإبل فللاصب عشر الدية مائة دينار على أهل الذهب ، واثنا عشر مائة درهم على أهل الورق ، وعشرة من الإبل ، وقد أجمعوا على ذلك ، وعلى من قطع خمس أصابع من يد رجل " فعليه نصف التامة ، وقد حكم 'عمر في الحنصر بسبت " ، وفي البنصر بتسم ، فعليه نصف التامة ، وفي السبابة باثني عشر ، وفي الأبهام بثلاثة عشر ،

فتلك خسون ؛ وقيل : الأبهام وغيرها سواه ، وفي كل أغناة من الأبهامين خس من الإبل لأنه ليس فيه إلا أغلتان ، وقيل : ثلاثة وثلث على أن فيه تسلات أنامل ، فتعد التي تلي الكف ، وليس لابهام الرجل فضل على غيرها ، وللأصبع ثلاثة مفاصل ، ولكل مفصل ثلاثة أبعرة وثلث ، وللراجبة مع ظفرها كذلك، وليس للظنفر غير دية الإصبع أو المفصل إذا قطع مع ذلك ، ولا قصاص في الزائدة ، وقيل : لها قصاص ولها ما للأصبع إن ساوت إصبعاً من الأصابع في المقدار والمفاصل ، وقيل : فيها حكومة ، وقيل : إن كانت لها قوة فلها دية الإصبع ، وإلا ففيها حكومة ، والمشهور أن الحكومة فيها قطع في العمد أو في الخطأ ، فإن كن سبعاً فلكل "سبع" ، ولا مكن سبعاً فلكل "سبع" ، وهكذا ، وإن لم تساوها فلها السوم ، وكذا في الرجل والأسنان .

وأن كانت في الكف أربعة أصابع أو أقل فلها نصف الدية ، وإن قطع منها إصبع أو اثنان أو ثلاث قسمت على العدد ، وإن قطع إصبع رجل من الأعلى ثم قطعها للآخر كلها اقتص صاحب الأعلى ثم الآخر بقية الإصبع ، وكان له بجا ذهب منها ارش ، ولكل كف فيه ثلاث أصابع الدية التامة ، واختير أن في اليد ديتهاما كان فيها أكثرها ، وإن لم يبق الأقل فلا قصاص ، وله ثلث دية اليد وما يرى العدول له ما دام فيسها شيء ، وكذا إن قطعت اليد ، وإن قطعت الكف وفيها بعض الأصابع فله أرشه بنظر العدول ، وإن قطعت إصبع فشلت تاليتها فالدية فيهما ، وسقط القصاص للشلل ، وقيل : يقتص بالمقطوعة ويأخذ بالشلات، دية ، ولجرح كل مفصل ثلث دية الإصبع لأنها ثلاثة مفاصل ، وقيل : كل جرح في أعلاها وأسفلها فجرح إصبع تامة ، وهو 'خس' جرح اليد لأنها خس أصابع ، فلدامية الإصبع خس دامية اليد فهي عشر بعير ، وكذا ما فوق

## وفي ذهاب الكلام الدِّية

\_\_\_\_

الدامية ، ولها في اليد إذا تمت الراجبة نصف بنت لبون ، و كذا يحسب لسائر الجراحات في الأصابع أن يقع لكل جرح خمس ما لمثله في اليد ، فإن كان في كل إصبع موضح فلهن معاً موضحة اليد بعيران ونصف ، وإنما تعتبر الأصابع باليد ، فإن جرحت إصبع قيست بجرحها فتعطيه خمس دية الجرح من اليد ، وكذا الهاشمة والمنقيلة في الإصبع لهما خمسها في اليد والكسر في الرواجب إن كسرت من المفصل الأول التالي للكف فلها كسر إصبع تام وهو خمس كسر اليد ، وإن كسرت من الثاني فلها ثلثا خمسه ، وإن كسرت من الثالث فلها ثلثها ، وإن كسرت الأبهام من ثلاثة فلها ثلثا كسر اليد ، وإن كسرت من مفصلين أو الأعلى فبالحساب ، وفي نافذة الإصبع خلاف ، واختير أن لها خمس نافذة اليد ولباضعة الإصبع نحمس باضعة اليد ، وهو خمس بعير ، والمتلاحة في الأصابع خمس متلاحة اليد ، والسمحاق في الأصابع خمس سمحاق اليد وهو خمسا بعير ، والموضحة في الأصابع خمس موضحة اليد ، وهو نصف بعير ، والهاشمة في الأصابع لها خمس منقلة اليد بعير ، والمنقلة اليد بعير ، والمنقلة اليد بعير ونصف .

( وفي ذهاب الكلام ) أو الذوق أو السمع أو الشم أو البصر ( الدية ) قيل : عد دُ ديات الإنسان ستة وعشرون ، ستة عشر منها منفردة ، وعشرة مزدوجة ، فأول المنفردات زوال جلدة الرأس ، والثانية أن يضربه ويجذمه ، والثالثة أن يبرصه ، والرابعة أن يسوده ، والخامسة أن يزيل عقله ، والسادسة أن يجدع أنفه ، والسابعة أن يذهب سمعه ، والثامنة أن يقطع لسانه ، والتاسعة أن يذهب منه الذوق ، والعاشرة أن يذهب كلامه ، والحادية عشر أن يذهب . صوته ، والثانية عشر أن يقطع شفتيه ، والخبامسة عشر أن يقطع شفتيه ، والخبامسة عشر أن يقطع نسله ، والسادسة عشر أن يقطع قيام ذكره ؛

والمزدوجات أولها: ذهاب العينين ، والثانية ذهاب الأذنيين ، والثالثة قطم الشفتين ، والرابعة قطع اليدين ، والخامسة قطع الرِّجلين ، والسادســة قطع ثُـد كِي المرأة ، والسابعة قطع شفريها ، والثامنة قطع إليتيها ، والتاسعة قطع الإليتين ، والعاشرة خلط القُبُل والديم ، وبقى من المنفردة اللحيــة ، ومن المزدوجه ثديا الرجل وإليتاه ، قال العاصمي :

> وديـــة كامــــلة في المزدوج ففى اللسان كَـمُـلت والذَّكر وفي ازالة لسمع أو بصر والنيطق والصوت كذاالذوقوفي

والخطأ الديـة فيه تُقْتَفى بِحَسَبِ العُضُو الذي قد أُتلفا ونصفها في واحـــد منها نــَتَج والأنف والعقل وعين الأعـــور والنصف كالنصف وأشم كالنظر ذهاب قروة الجاع ذا اقتفى

وذكر ابن الحاجب : أنه تجب الدية كاملة في اثنى عشر من الأعضاء ، وفي عشر منافع : العقل ، والسمع ، والبصر ، والشم ، والذوق ، والنطق ، والصوت وقوة الجماغ ، والقيام ، والجلوس ؛ والإثنى عشر هي : الأذنان ، والعينان ، وغير ذلك مما مر ، واختلف في الحاجبَين فقيل : الحكومة ، وقيل : الدية ، وفي الأشفار فقيل : الدية ، وقيل الحكومة ، وفي اليدن الديـــة قطعتا من الكوع ، أو من المرفق أو من المنكبين ، أو من العَضُد ، أو الذراع ، أو من وسط الكف ، أو غير الوسط ، أو مما يلي الأصابع ؛ قيل : وإن قطعت من الكوع ثم من المرفقين ، أو من المنكبين فالحكومة ، وإن أشلتها فالدية ، وإن نقص من منفعتهما شيء فبحسابه ، وكذا في الرِّجلين فإن قطعهما من الكعبين أو

\_\_\_\_\_\_

الركبتين أو الفخذين أو الساقين فالدية ، وإن قطعها من الكعبين ثم الركبتين أو الفخذين فالحكومة ، وإن أشلُّها فالدية ، وإن أعرجه فبحساب ما نقص.

(وإن قلع ظفر فلم ينبت أو أصيب فاسو َدً ) أو بقي فاسداً غير نافسم (فقلوس) أي ناقة شابة ، وقيل : فيه النظر (واختير نصفها إن نبت ، وقيل : إذا قلع ولم ينبت فديته بعير ، وفيه القصاص ، وقيل : لا ، وإن نبت أسود أو أعوج فبعير بعد انتظاره سنة ولم يرجع ، وإن صح فسَو م ، ومن اقتص قيل : بظفر فنبت ظفر المقتص منه لا ظفره رجع على المقتص منه بالسو م وهو ما بين النبات وعدمه ، وإن نبت ظفر المقتص منه كانت عليه ديته المقتص منه لأنه أخذ حقه فحدث منه غيره فعليه فيه الدية ، ولنافذة الظفر ثلث ديته ، فإن نفذت إلى اللحم فلها نافذة الظفر ، وأرش اللحم يقاس من أعلى الظفر ، فإن نفذت فيه وفي الإصبع فهي نافذة في راجبة وليس لها نافذة في الظفر ، ومن تعمد قطع ظنفر رجل فتأكلت يده إلى المرفق ففي التأكل الدية لا القصاص ، وإنما هو في الظفر وحده .

( وإن نقصت يد أو رجل ) بأن التو ت أو انعطفت أو رقت عن غلط ( قيست مع سالمة وأعطى النقص ) مثل أن تنقص عن الصحيحة بعشر فلله العشر من دية اليد ( و ) إذا كان النقص عما لا يتبين بالخيط كحدوث الضعف

يرمى ولي ناقص اليد بحجر ثم هو بمصابته أو بها مع سالمة فيعطى بقدر النقص ، وحلف إن اتهم ، . . . . . . . . . . .

.....

فإنه ( يرمي ولي ناقص اليد بحجر ثم هو بمصابته ) وإن رمى أولاً جاز إذا كانت مصابته ينى رمى وليه باليمنى ، وإن كانت يسرى رمى وليه باليسرى ، وحكى هذا في و التاج ، قولاً بعد الوجه الأول ، وإن كان الولي صبياً أو مجنونا أو ضعيفاً رمى الولي الذي بعده ، وإن لم يكن له ولى غير الجنس رمى ثقة من الجنس .

ولا يرمي رجل عن امرأة ولا امرأة عن رجل ، وإن كان أعسر رمى أعسر مثله ، وكذا إن كان أيسر إن وجد وإلا" رمي وليه باليمين ، وجعلت مكان اليسرى ، ويرمي لصبي مثله (أو) يرمي المصاب (بها) أي بمصابته (مع سالمة فيعطى بقدر النقس ، وحلف ) المصاب (إن اتهم) بتقصيره في الرمي وذلك باختيار الحاكم ، والذي عندي أنه لا يجوز اعتباره برميه نفسه بسالمته لأن اليس اليسرى انقص في الرمي وغيره ، وبعض الناس تنقص بمينه عن يسراه في ذلك، وفي « الديوان »: تقاس كل جارحة إلى صاحبتها إذا كانت صحيحة ، اليد باليد، والر"جل بالرجل ، وما أشبه ذلك ، واذا لم يكن ما يقاس إليه لنقصانها جميعا أو زوال أحدهما أو لكونه له جارحة واحدة رجع الأمر إلى الجاني ، فيعطي أو زوال أحدهما أو لكونه له جارحة واحدة رجع الأمر إلى الجاني ، فيعطي أن كان بمن يحلف ، وكذلك كل فعل لم يتبين ترجع فيه الجناية إلى الفاعل فيعطي ثم يحلف اشتبه حتى يتبين ، وكذلك العوج في الجارحة على قدر ما اعوج منها مثل النقصان ، واليد لما أربع نواحي : فوق وأسفل و بين وشمال ، وما بطل منها فيه ربع دية اليد ، وكذا العنق على هذا المنى له أربع نواحي ، ويأتي هذا في فيه ربع دية اليد ، وكذا العنق على هذا المنى له أربع نواحي ، ويأتي هذا في كلام المصنف .

وينصب علم لناقص النظر فينظر إليه بسالة ، ثم تغمض وتفتح ناقصته فحيث بلغ نظرها قيس ، . . . . . . . . .

( وينصب علم لناقص النظر ) من عين واحدة ( فينظر إليه بسالمة ) أي بعينه الأخرى السالمة ، ويعلم العلم بحيث يراه ، وكان بحيث لو زاد بعداً لم يره ( ثم تغمض وتفتح ناقصته ) وإن نظر بها أو لا جاز ( فحيث بلغ نظرها قيس ) ويعتبر كم يكون مبلغ نظرها من جملة المسافة ، وذلك أنه يعلم على موضع العلم الأول ثم يقرب إليه ذلك العلم ، فلا يزال يقربه حتى ينظره بناقصته ، فإن لم ينظره بناقصته إلا على النصف من المسافة بينه وبين الموضع الأول فله نصف دية العين، أو الربع فله ربعها ، وهكذا الأقل والاكثر.

ويجوز أن ينقط له نقط في بيضة أو ورقة فينظرها فيعطى بقدر ما لم يدرك من النقط الناقصة وأدركه بالمسالمة ، أو يعتبر بالنكث له في الأرض ، أو بنصب الأصابع له فينظركم هي أو بغير ذلك .

وفي و الأثر »: يقدر له أن تنصب له بيضة أو خرقة بيضاء فتبعد منه وهو ينظر إليها حتى يقول: لم أرها ثم تحول إلى جهة أخرى كذلك إلى أربع جهات فإن تعادل ذلك بالكيل علم أنه صادق ، فيؤتى بوسط الرجال فينظر إلى ذلك الذي كان يراه المجني عليه فينظر إلى ما زاد عليه ، فيقوم قبالة ما نقص من ذلك بعد عينه على ذلك ، وإن اختلفت الجهات في نظره على أنه كاذب فلا شيء له ، وقيل: له أقل المستيقن من ذلك ، وإن ادعى ذهاب بصره كله حلف وصدق اه وقد مر في الأحكام تجريبه بالنظر إلى عين الشمس ، ويجرب نقصان العين بنصب جسم فيه لونان متقاربان ، أو متباعدان ، أو ألوان كذلك ، فيعتبر من حيث يفرز بينها كسواد وزرقة أو حمرة وصفرة في ورقة أو بيضة أو غيرهما ،

وكذا في ذهاب البصر كله يجرب بإراءة اللونين أو الألوان ، مثل ما يقال : ما هذا ؟ فيقول : بياض أو سواد أو غير ذلك ، وعن ابن محبوب : أنه اذا جرح رَجُل رجلًا على عينه فادعى ذهاب بصره فإنه تؤخذ بيضة ويجعل له فيها بياض وسواد ، ويسك على عينيه ، ثم يرى البيضة سوادها وبياضها ، فإن قال لم يعرف سوادها من بياضها حلف يمينا بالله أنه جهد بَصَرَعَيْنِهِ التي يدعي أنه نقص بصرها ثم يفتح عينه الصحيحة فيرى البيضة أيضا بياضها وسوادها حتى يشتبه أيضا السواد من البياض ، ويحلف أيضا أن هذا نظر عينه الصحيحة فيعطى النقص بالذرع في الأرض ، ويحلف في ذلك كله لأنه محل التهمة مطلقا ، استشعر توبته أو لم يتهمه ولم يصدقه إلا إن ترك الجاني تحليفه أو صدقه ، وقيل : لايحلفه الا إن اتهمه كا قال ( وحلف إن اتهم ) .

وفي « الأثر »: وقيل إن كان أثر الجرح وادعى ذهاب بصره أخذت له بيضة وجعل له فيها سواد وبياض وسد على سالمة ، ويراهما وتقلب له ما دام يعرف البياض من السواد ، ويحفظ عليه حد معرفته في سوادها من بياضها ، فإذا حفظ المبلغ حلف أنه جهد الناقصة ، ثم تفتح السالمة قيرى البيضة كذلك حتى يشتبها عليه ، ويوقف من الموضع ويحلف ، ويعطى بقدر الفضل ، ويوضع على السالمة في القصاص عجين أو طين ويلف عليها ثم تحمى مرآة فتدنى منها فتسيل .

ونهى ابن عباس عن قياس العين في الغيم وفي الساغة الواحدة فلا يصح القياس ولم يحكم فيها بهذا غير علي ، ولا قدو د في ذهابها باجماع ، ومن ضرب أحداً في رأسه فذهب بصره فإن ذهب بعد أيام اقتص منه بالجرح وأخذ بالعين دية وإن ذهب من حينه اقتص منه في الضربة ، والعين إن سقطت ، ومن فقاً عين رجل ذهب من حينه اقتص منه في الضربة ، والعين إن سقطت ، ومن فقاً عين رجل

\_\_\_\_\_

وفي عين الفاقيء بياض فللرجل أن يقتصها أو يأخف دية عين ، فإن كانت هي الناقصة فليس له القصاص ، وإنما له نظر العدول ، وان كان يبصر بها وفيها ضعف فديتها تامة .

وعن ابن محبوب: من جرح أحداً في الجفن فذهب بصره فدية العين وأن جرحه في غير الجفن مما هو خارج عن الجفن فذهب بصره فدية العين وأرش الجرح ( وإن كسرت ركبة أو مرفق فجبرت سالمة مستقيمة لا تنعطف ) أي لا تميل عن حالها الأول الذي هو حال صحتها ، أي صارت حالها قبل الكسر في الاستقامة ( وينتفع بها فسنوسف ديتها ) وهو ربع دية الانسان ، وإن جبرت بلا استقامة فبحسب النقص ( والفخد أو الساق أو العصد إن كسرت ) إحداهن ( فنقلت منها عظام ) عن موضعها وبقيت على سمت ولو مالت جميع العظم باعتبار كل من الفخذ أو الساق أو العضد ، لأن العظم الواحد يكتفى به واحدة من تلك الجوارح الفخذ أو الساق أو العضد ، ( فان ) ضرب الساق أو العضد و و من العظم و (خرج المخ فلا تجتمع عظامها) عادة بتجريب الأطباء العضد و و من العظام ، و المراد الجنس فيصدق بالواحد فصاعداً ، أي زالت عن موضعها ، ومعنى ذهابها خروجها عن سمتها كثيراً حتى أنها كأنها قلعت أو

فلها نصف ومامومة الرأس ستة عشر قلوصا وثلثان ، وفي الصلب كله الدية ولو جبر منحدباً ، وفي اليد إن قطعت وإن من منكب أو أصول الأصابع تامة ، وقيل في الزيادة على حدها ، . . .

قلمت تحقيقاً لكن بقيت داخلا ( فلها نصف مأمومة الرأس ) وهو ( مستة عشو قلوصاً وثلثان ، وفي الصلب كله ) أي في أي موضع منه كسر (الدية ولو جبر) إن جبر ( مُنتَّحد باً ) أو هذا قيد ، أي فيه الدية في حال انجباره منحد باً ، ومفهومه أنه إن جبر على استقامة فله بقدره لا تامة ، وأنه إن لم ينجب بر البتة فبالأولى الدية التامة ، وإن جبر مستقيماً فنصف الدية ، وإن ذهب الجاع أو الماء فالدية كاملة ولو جبر مستقيماً ، وإن جبر مستقيماً لكن لا يطيق القيام فالدية كاملة ، وقيل : إن جبر منحد با نظر بقدر ما نقص منه وأعطى دية ذلك ، وإن منع الشي فالدية تامة ، وفي و الأثر » : وإن لم ينحد ب ولم يُشنئه فله خمس عشر الدية ، وإن شانه فأربعة أخماس عشرها ، وإن جبر ولم يحمل فله التامة ، وإن حل فنصفها ، وقيل : لا تكل دية الإنسان بالصلب إلا إن صار ما كما ، وقبل : إلا إن صار مضطجماً .

(وفي اليد إن قطعت وإن من منكب أو أصول الأصابع) دِية يد إ تامة ) لا دية إنسان ، فإن قطعت الأصابع متصلة من تحتها ففيها دية الكف ، وإن قطعت غير متصلة فيه خس أصابع فها سواء وذلك نصف دية الانسان ( وقيل في الزيادة ) ولو إلى الكتف بلا زيادة ، لأن النظر حد معلوم ، نعم للحاكم أن يجتهد من عنده إن تأهل فيزيد بالزيادة ( على حد ها ) أي على حد اليد ، وهي الكف ، وذلك أن المراد باليد في قوله : وفي اليد الكف لجواز أن يقال: قطعت كفه من المرفق أو المنكب أو نحو ذلك ، أي قطعت مع ما يليها ، ووجه ذلك

أنة إذا قطع ما يليها صدق أنها انفصلت عن الإنسان ، ويجوز رد الضمير إلى اليد بمعنى الكف ، واليد المذكورة قبل من الاصابع إلى المنكب ، فيكون من باب الاستخدام ( النظر ) وقد مر بيانه .

(وكذا الرّجل إن قطعت وإن من ورك ٍ) وهو ما فوق الفخذ (أو دون ركنبة) دية الرّجل فقط ، وهي نصف الدية ، وقيل في الزيادة على ما تحت الكعب النظر (وفي كل إصبع ثلاث مفاصل) على خلاف في الابهام لكن لا تنقص الابهام عن الأصابع الأخرى بل تساويها أو تزيد عليها في الدية كا مر.

(ولكل مفصل ثلث دية الاصبع) وهو ثلاثة أبعرة وثلث بعير ، وإن قطع بعض مفصل فهو بقدره من المفصل فلنصف المفصل سدس دية الاصبع وهكذا (وإن) كانت الإصبع (من) أصابع (رجل وإن قطعت) إصبع (بين مفصلين حسبت بقدر الزائد من) المفصل (الآخر) من المفصلين وفي والأثر»: لكل إصبع عشر من الإبل إلا الابهام فلها ثلث دية اليد ، وإن قطعت الأبهام من مفصلين فعشر من الابل أو من المفصل الأعلى فخمس من الابل ، ولا فضل لابهام الرجل وإن قطعت أصبع من مفصلين فستة أبعرة وثلثان (وفي الخلط) خلط القبل والد بنر بجاع أو غيره ولو بلغت المرأة أو كانت في تسع فصاعداً لأن ذلك خروج منه عن المجرى ، بخلاف الموت ، فليس بخروج عنه فلا يضمنها لأن ذلك خروج منه عن المجرى ، بخلاف الموت ، فليس بخروج عنه فلا يضمنها

## أَ وَ الْعَفْلُ وَإِن مِن رَجِلَ ثَامَةً ، . . . . .

إن كانت في تسع فصاعداً ، وقيل : يضمنها ما لم تبلغ (أو العفل وإن) كان العفل ( من رَجُلُ ) أي والحال أنه من رجل وأما المرأة فلا تتعفل بالضرب إلا أن الله قادر ، دية ( تامة ) ، والعفل شيء يشبه بيضة الذكر يخرج من قبُلُ المرأة ، ولعله في الرجل ما تصير إليه بيضتاه بانتفاخ بفساد ، وإن جرحت امرأة في فرجها أو ضربت فيه فمنع الجاع فدية " تامة ، وإن حدث بذلك ريح كالبخر فسسو م عدل ، والله أعلم .

### فصـــل

من له عين واحدة فنزعت فهل له الدية أو نصفها ، أو تتم إن لم يكن زوال الأولى من قبل العباد ، أو لا تتم لها كغيرها من الجوارح. إلا إن نزعت في سبيل الله ؟

# 

( من له عين واحدة فنزعت فهل له الدية ) دية الإنسان كاملة وهي دية الجارحتين المتعددتين من جنس واحد كالعينين لأنها تنزلت بانفرادها عن الأخرى بذهاب الأخرى قبلها منزلة ما هو فيها واحد فصارت لها دية تامة كالمنفرد في الإنسان كالعقل والذ كر (أو) له (نصفها) أي نصف دية لأنه قد كانت له الأخرى فزالت فهذه نصف اثنين (أو تتم) لها الدية (إن لم يمكن زوال الأولى من قبل الله كرمد ووطء الأولى من قبل الله كرمد ووطء عظم ومصادمة حائط ووقوع (أو لا تتم لها) بل لها النصف (كفيرها من الجوارح) المثناة إذا زالت واحدة وبقيت الأخرى فنزعت يعني أن فيها من الخلاف ما في العين ، والأولى تأخير هذا التشبيه عن قوله : (إلا أن نزعت في الخلاف ما في العين ، والأولى تأخير هذا التشبيه عن قوله : (إلا أن نزعت في مبيل الله) كجهاد المشركين أو المنافقين أو في الأمر بالمعروف والنهى عن مبيل الله ) كجهاد المشركين أو المنافقين أو في الأمر بالمعروف والنهى عن

خلاف ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

\_\_\_\_

المنكر، أو إقامة حتى بأن عوقب بذلك: (خلاف) وكذا في الأذنين ونحوهما مما تعدد، ومن ولد أعور، أو بلا عين، وله عين واحدة، فله عليها دية تامة، وأجمعوا أن لا قصاص في نقص البصر إذ لا يمكن الوصول إليه، وإن فقاصحيح المين عين أعور فله أن يفقاً له واحدة مثل عينه لا كليها، ويرد عليه نصف دية عين إن ذهبت عينه بعليّة أو جهاد، وإن أصابه بها إنسان فأخذ ديتها فله دية واحدة، أو يقتص بها ويأخذ نصف دية عين فجارحته هذا تقوم مقام جارحتين، وإن ذهب بصرهما فالدية كاملة، وإن ذهب بعضه فبالحساب وكل جارحة أصيبت فذهبت أو خلعت فقطعت فيتة، ولها ثلث الدية التامة، ومن تعمد قطع عضو من رجل ولم يوجد مثله فيه هو فعليه دية عضو، ومن ضرب ناشزة فحاتت فعليه ديتها، وإن نكح امرأة فنزفت دماً حتى ماتت فإن بلغت فديتها على عاقلته وإلا فغي ماله، ومر الكلام في كتاب النكاح.

ولكل يد عماء أو شلاء أو رجل عرجاء أو سن سوداء أو عين عوراء أو لسان أعجم أو ذكر خصي إذا أصيب ثلث سالم مثله ، وقيل : لا تقطع عين بشمال كعكسه في القصاص إذا عدمت في كل الجوارح كالعين اليمنى بالشمال، والأذن اليمنى بالشمال ، ومن فقاً عين رَجُل لا بياض فيها وفي عينه هو بياض فللرجل أن يقتص منه أو يأخذ منه دية عينه ، وإن كانت هي الناقصة فلا قصاص له ، وإنما له نظر العدول ، وإن كان يبصر بها وفيها ضعف فديتها تامة وقد مر ذلك ، وإن أصيبت يد الأجذم أو رجله فإن كانت أصابع الرجل أو أو اليد بها حياة ينتفع بها فدية يده أو رجله كاملة ، وإن كانت الأصابع قد تفسخت وانقطعت فثلث دية السالمة ، وكذا الرجل إن كان بها شيء من حياة فبنظر العدول ، ذكره مومى بن علي .

والزائد في جارحة إن انتفع به فكالجارحة على قدر ما يبلغ من ديتها كإصبع وسن ، وإن لم ينتفع به فالنظر ، وكذا الناقصة ، و نقص اليد أو الرِّجل بقدر نقص الإنتفاع بها كالعين والسمع كما مر ، . . .

\_\_\_\_\_\_

( والزائد في جارحة إن انتفع به ) أي الزائد يد أو ر جل أو آفك ، أو غير ذلك فالزائد في اليد مثلا إصبع أو إصبعان أو أكثر ، وفي الرجل كذلك وفي الفك والسن فصاعدا ، وهكذا ( فكالجارحة ) أي هو جزء منها ، فهو كبعضها الذي ليس بزائد فله حقه ( على قدر ما يبلغ من ديتها كإصبع و سن " ) ويجوز أن يريد بالجارحة أمثال ذلك الزائد ، فكأنه قال : والزائد في جَسلة جنس ، أي السن الزائد في الأسنان والإصبع الزائد في الأصابع وما أشبه ذلك له ما يبلغ نفعه من دية مثله ، والماصدق واحد ، وإن زادت جارحة ولم تلصق بأخرى ( وإن لم ينتفع به ) إن لم يكن حين قطع أو أفسد ينتفع به ( ف ) فيه أربع أصابع أو أقل في يده أو رجله ، أو له خس وهذه الخس صفار جداً عن أربع أصابع أو أقل في يده أو رجله ، أو له خس وهذه الخس صفار جداً عن المتاد أو معوجات أو في إصبع مفصلان فقط، فإن كان ينتفع بذلك فله نصف الدية وإلا فالنظر ، وإن طالت سن أو إصبع أو نحوها طولاً غير معتاد فإن كان ينتفع بما فكالإصبع أو السن المتسادة ، وإلا فالنظر ، ويمكن دخول هذا في ينتفع بها فكالإصبع أو السن المتسادة ، وإلا فالنظر ، ويمكن دخول هذا في ينتفع بها فكالإصبع أو السن المتسادة ، وإلا فالنظر ، ويمكن دخول هذا في ينتفع بها فكالإصبع أو السن المتسادة ، وإلا فالنظر ، ويمكن دخول هذا في ينتفع بها فكالإصبع أو السن المتسادة ، وإلا فالنظر ، ويمكن دخول هذا في ينتفع بها فكالإصبع أو السن المتسادة ، وإلا فالنظر ، ويمكن دخول هذا في ينتفع بها فكالإصبع أو السن المتسادة ، وإلا فالنظر ، ويمكن دخول هذا في قوله : والزائد لزيادتها بالطول ، أو في قوله : الناقصة إذا نقص الإنتفاع بها .

( ونقص اليد أو الرّجل بقدر نقص الانتفاع بها) لأنها جارحة تامة ، فإن نقص نصف العمل قبل القطع أو الإفساد فلها نصف د يَة اليد والرّجل على من قطعها أو أفسدها (كالعين والسمع كامر) في الباب قبل الفصل ، وفي «الأثر»: ولدامية الأذن نصف بعير ، ولبا ضعتها بعير ، ولمتلاحتها بعير ونصف ، وللشتر

وقيل : إن لم يكن ما تقاس إليه وإن من وليه كا مر رجــع الفعل للجاني فيعطي ثم يحلف إن كان بمن يحلف وإلا أخذ منه ما

\_\_\_\_\_\_

فيها ثلثها كنافذتها وبذلك قال موسى بن علي ، وإن قطعت أذن عبد ثم عتق قبل أن يبرأ فديتها له إلا إن شرطها عليه ربه عند عتقه ، وحكم الأذنين سواء ولو صعاء ، وهي الصغيرة المحددة الضيقة الصّاخ ، وبها سمي الاصمعي، وخطلاء وهي السكبيرة الواسعة ، وبها سمي الأخطل ، أو حداء وهي المنكسرة المقبلة على الوجه ، وقيل ليس جرح الاذن من الوجه ، وتحسب جراحتها على نصف الدية من المقدم ، وإن ادعى المصاب نقصان سمعه وصدّقه المدعى عليه فإن إدعاه من إحداهما فإنها تسد ، ثم يصاح إليه من بنعد بقدر ما يسمع ، ثم تسد الصحيحة ثم يصاح له أيضاً ثم ينظر النقص ، ثم يعطى ديتها ويحلف إن هذا جهد سمعه بالناقصة ، وإن ادعى نقصانها معاً صبح لوليه من بعيد ثم له فينظر ما بينها ثم يعطى بقدر النقص عن وليه من التامة ويحلف .

( وقيل : إن لم يكن ما تقاس إليه ) أي إن لم تكن جارحة تقاس اليه هذه المصابة لنقصانها جميعا ، أو زوال الاخرى قبل هذه ، أو لانه لم يكن إلا واحدة ( وإن من وليه ) لانه إذا عدم منه ذلك اعتبر من وليه مثل ذلك ، فإذا لم يكن له ولا لوليه أو لم يكن له ولي ( كا مر ) في الباب أيضاً فإنه يعتبر من وليه ( رجع الفعل ) أي كميته في النقص ولعل المراد أن يكون القياس في بدن الجاني ( للجاني ) بأن يقول : نقصت منه كذا ( فيعطي ) على قدر قوله ( ثم يحلف ) أنه ما نقص إلا ذلك ، وقيال المراد أن كان من خلف ) للتهمة أو لكونه لا يعرف حاله ( وإلا ) بأن كان ممن ظهر مثله ( أخذ منه ما للتهمة أو لكونه لا يعرف حاله ( وإلا ) بأن كان ممن ظهر مثله ( أخذ منه ما

بان ويبقى عليه ما اشتبه حتى يتبين وكذا العوج ؛ واليد لها أربع نواح ، وكذا للعنق أربع نواح ، وفي الحدب وإن من أمام ثلث الدية ، وإن اجتمعا فثلثان ،

\_\_\_\_\_

بان ويبقى عليه ما اشتبه حتى يتبين) وقبل: يحلف مطلقاً ويعطي إلا إن صدقه المجني عليم فيا قال فلا حلف (وكذا العوج) في الجارحة اعوجت بجناية الجاني.

(واليد لها أربع نواح) ظاهر وباطن ويمين وشمال (ففي باطنها) وهي اليمين من اليسرى والشمال من اليمين (ربع ديتها) وكذا في ظاهرها وهو اليمين من اليمنى ، والشمال من اليسرى ، وذلك مشكل بأن باطن الذراع في عروق نافعة قوية ليست في ظاهرها ، وذلك بأن يرى لحم الباطن أو الظاهر مرة ، أو يمات الظاهر أو الباطن ، وأما فوق فالكلام عليه هو الكلام على الكف والاصابع ، وأما تحت فالكلام عليه هو الكلام على القطع من المنكب أو المرفق أو غير ذلك .

( وكذا للعنق أربع نواح ) لكل جهة لكنهن يمين وشمال وقدام وخلف لكل جهة إذا أميت أو أزيل لحمه بمرة حتى وصل العظم أو الحلق ربع دية العنق ، ودية العنق دية الإنسان .

( وفي الحدب ) وهو دخول جهة وظهور أخرى ( وإن من أمام ) وهو أن عيل رأسه وعنقه وما يليها إلى خلف ولا سيا من خلف وهو أن يميل ذلك إلى إلى قدام ويظهر خلف ( ثلث الدية ) أي دية الإنسان ( وإن اجتمعا فثلثان ) من دية الإنسان .

والفتق إن تم فيه قياس في قياس في كلّ من السفاقين سدسها ، وإن قام من ضربة جذام ولو قل فتامة ، والبرص والبهق والقرح على قدر ما أخذ في الجسد ، وإن قام عنها سعلة أو عطسة أو تثاؤب أو فواق أو ضحك فالنظر إن اتصل. وقيل ، غيره ، وفي

\_\_\_\_\_\_

(والفتق) إذا كان بفعل الجاني عمداً أو أخطأ وهو علة في السّفاق بأن ينحل النشاء ويقع فيه شق ينفذه جسم قريب كان محصوراً فيه قبل الشق ولا بُرْء له إلا ما يحدث للصبيان نادراً ، قاله في القاموس ، وفي صحاح الجوهري: الفتق نتق في مراق البطن ، (إن تم فيه قياس في قياس) طول الراجبة من الابهام في عرضها (في كل من السفاقين) سفاق الجهة اليمنى وسفاق الجهة اليسرى (سُدُسُها) أي سُدسُ دية الإنسان (وإن قام من ضوبة) أو عمل عمله فيه ( جذام ولو قل فتامة ) دية الإنسان التامة لانه يتتابع (والبرس والبهق ) بياض دون البرس (والقرح) المستمر (على قدر ما أخذ) ذلك (في الجسد) فإن أخذ نصف الجسد فنصف الدية ، أو عشره فعشرها ، وهسكذا أقل أو ويعتبر في ذلك إنتهاؤه ما دام يزداد .

( وإن قام عنها سعلة أو عطسة أو تثاؤب أو فواق ) هو شخوص الريح في الصدر ، وقد مر في كتاب الصللة الكلام عليه ( أو ضحك ) أو تبسم ( فالنظر إن اتصل ) حتى مات ولو قصرت المدة أو اتصل إلى تمام السنة وأرش الضربة ( وقيل : غيره ) وهو الدية التامة مع الارش ، وقيل : بدونه ، لأن ذلك كزوال ذلك العضو ، وإن لم يتصل فماله في الحكم إلا أرش الضربة ( وفي

أُذُن إِن ثقبت كشفة أو أَنف أو أُذُن إِن نفذت متلاحتان، وكذا كل جرح لم يكن على عظم، وجرح اللسان والذّكر كجرح الوجه، وحدّه ما بين الأذنين وما ردّ الذقن لانكسار جلدة الجبهة والعارضان من اللّحية،

أذن إن ثقبت ) ولو برأس إبرة ، وقيل : إن تم قياس في قياس وإلا فبحساب ما نقس من الاذن (كَشَفَة أو أنف) حكمها حكم الوجه (أو أذن إن نفنت) الثقب (متلاحمتان) إن التأم الثقب كا يذكره بعد ، وفي متلاحمة الاذن قولان، قيل : متلاحمة الوجه ، وقيل متلاحمة الرأس ، ومراده إن ثقب شتر ، وإن ثقب اثنان فأربع متلاحمات أو ثلاث ، فسيت (وكذا كل جرح) نافذ (لم يكن) جاريا (على عظم) فيه متلاحمتان ، كنفوذ الثقب في لحم العضد أو العضلة ، (وجرح اللسان والذكر كجرح الوجه) وقيل : كجرح الذكر أنه كجرح سائر الجسد وجرح الفم قيل : كجرح الجسد ، وقيل : كجرح الوجه ، وفي و الأثر ، : والجرح في الإنسان فيه القصاص إن أراد المجروح ، وجرح اللسان دامية ثم باضعة ثم متلاحمة ثم نافذة ، وللنافذة ثلث الدية : ولسان الأعجم ثلث الدية ، وكذا كل جارحة أصيبت فذهب نفعها ثم قطعت ميتة فلها ثلث الدية .

( وحداً ه ) أي حد الوجه ( ما بين الأذنين وما رد النقن لانكسار ) أي إلى موضع انكسار ( جلدة الجبهة ) وما مر في الوضوء أولى وهو أن حد وفوق الجبهة منبت الشعر المعتاد والمنبت من الرأس ( والعارضان من اللحية ) وهما جانبا الوجه ، وهما الخدان ، يعني أن شعرهما من شعر اللحية ، كما أن شعر الذقن من شعرها فالكل من الوجه ، واختلفوا في الشعر المنحاز تحت الشفة السفلى

( وكذا الرأس ) كما أن الوجه من الذقن لانكسار جلدة الجبهة كذلك الرأس ( ما ركة ) هذا ( الانكسار ) أي موضعه (للعنقفة ) وهي أعلى القفا من خلف، وهي الموضع المنخفض أول العنتي من خلف بما يلي الرأس ، والقاف مقدمة على الفاء ، وأما بالمكس فهو الشعر المنحاز تحت الشفة السفلي ( وما ردخطوط فوق الأذن ) وقبل : الرأس ما رد الشعر من الجبهة وفوق الأذن ، وما رَدَّت المنقفة إلى فوق وما على سمتها إلى منبت الأذن ، (وهل) الأذنن (هي من الرأس أو من الوجه أو مقدمها منه ) وهو باطنها المقابل للوجه ( ومؤخرها ) وهو ظاهرها الموالى إلى جهة باقى الرأس ( من الرأس ) ، أو ليست من الرأس ولا من الوجه بل من سائر الجسد ، والقصاص تابع لذلك في كل ذلك ؟ ( خلاف مر ) في الوضوء ، والصحيح أنهم من الرأس ، فجرحها جرح الرأس لرواية جابر عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه عَلِيَّةٍ ﴿ الأَذْنَانَ مِنَ الرَّاسُ ﴾ ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وان ماجه عن أبي أمامة ، ورواه ان ماجة أيضاً عن أبي هريرة وعبد الله بن زيد ، ورواه الدارقطني عن أنس وأبي موسى وابن عباس وابن عمر وعائشة ( وإن ا مُخَر قَبَت أو قُلُطع منها ) نائب فاعل قطع أي الجاني منها شيئًا (قيس) أي موضع الخرق أو ما قطع ( وأخذ بقدره من ديتها ) فإن خرقت على الطول وكان الخرق نصف مقدار الطول فله نصف دية الأذن ، وذلك ربع دية الإنسان ، وإن خرقت على العرض وكان مقدار نصف العرض فله نصف وإن النمَّ ثقبها فمتلاحمتان كا مر ، وإلا اخذ بقدر ما بلخ الثقب ، وجروح الفم غير اللسان كالجسد ، وجرح العين وإن بحمراء أو سوداء أو خرج منها دم ولم يبن جرح بها فيه النظر وكذا إذا أعورَّت أو احولَّت أو عَمِشَت ، . . .

دية الأذن كذلك ، وكذلك القطيع ، وإن خرق ثلثها أو قطع فله كذلك ثلث ديتها وهكذا .

(وإن القم ) افتعل من كم بتشديد الميم بمنى اجتمع والتصق ، وليس بين التاء والميم ألف (ثقبها) أي موضع ثقبها الذي هو بالخرق أو بالقطع (فتلاحمتان كا مو ) آنفا في نفس ثقبها أن فيه متلاحمتين أي في ثقبها بالخرق أو بالقطع إذا التم متلاحمتان ، كا أن فيه متلاحمتين بلا خرق ولا قطع (وإلا أخذ بقدر ما بلغ الثقب ) وبذلك يقيد ما مر أن في ثقبها متلاحمتين ، وفي اشراف الأذنين الدية ، وقيل الحكومة .

( وجروح الفم غير اللسان ) وداخل الأنف وداخل العين والجفن ( 5 ) جرح ( الجسد ) وجرح اللسان كجرح الوجه ، وقيل : جرح الفم واللسان كجرح مقدم الرأس ( و ) قيل ( جرح العين وإن ) كان ( بحمراء أو مبوداء) أو صفراء ( أو خرج منها دم ولم يبن جرح بها ، فيه النظر ) وقد مر الخلف فيه ( وكذا إن أعور " أو أحول " ) بهمزة التعدية والبناء للمفعول ( أو عمر الميم فهو مبني للفاعل ويجوز ضم العين و كسر الميم مشددة بالبناء للمفعول ، ففي ذلك كله النظر ، والمراد بالعور كلها أن تدمع بسعب الجناية حتى ينخفض ما علا منها فصارت منحطة ذابلة ، أو كان ذلك

وهل في منع النوم أو غلبته الدية أو إلنظر ؟ قولان ، وكذا الرعاف إن اتّـصل ، . . . . . . . . . . . . .

عرة ، والمراد بالعمش تغلب نزول الماء منها عليها ومرضها بذلك وضعفها ، وأما إن زال بصرها ففيها نصف دية الإنسان ، وإن نقص فبحسب ما نقص ، والذي في الحول أن لها بحسب ما اعوج من استقامتها ، وإن صار أعشى أو أجهر بالضرب أو نحوه فعندي أن عليه نصف الدية ، وإن كان ذلك في واحدة فربع الدية ( وهل في منع النوم أو غلبته ) وكذا إلزام النعاس أو غلبته أو غلبت النوم ( الدية ) وهو الصحيح عندي ، إلا أني أقول في الغلبة بحسب ما نقص ( أو النظر ؟ قولان ) .

وظاهر و الديوان ، اختيار النظر ، ( وكذا الرعاف إن اتصل ) يحكم به بالنظر في قول ، والدية في قول ، وقيد مر النظر ، ومعنى اتصاله دوام خروج الدم ولو قليلا مثل بقياء منخره مبلولا بالدم ، أو خروجه تارة بعد أخرى ولو بانفصال ، وقال الشيخ أحمد بن محمد بن بكر رحمهم الله : من ضرب أحداً فقيام عن ضربته انقطاع ما كان قبيل من المنافع أو اتصال ما كان منقطماً ، أو حدث عنها ما لم يكن قبل لزمته فيه الدية إن دام ، وإن كان بما يبرأ ففيل النظر ، وذلك كرعاف أو ريق أو دمع أو مخاط أو بول أو غائط أو نحو ذلك إن دام ، فإنه ينتظر مدة معلومة ، فإن برىء لزمه النظر ، وإن دام لزمته الدية في كل من ذلك ، وقد اختلف في المدة والدوام ، فقيل : لا يكون دائماً حق يتصل ، وقيل : ولو كان ينقطع إن كان يجيء وقتاً بعد وقت ولو تطاول حتى يتصل ، وقيل : ولو كان ينقطع إن كان يجيء وقتاً بعد وقت ولو تطاول حتى أربعون يوماً ، وقيل : لا إلا ما رداه العام أسفل ، وقيل : إنما ينظر إلى فصول أربعون يوماً ، وقيل : عشرون ، وقيل : عشرة ؛ وقيل : إنما ينظر إلى فصول

وإن كان من ناحية فنصفها ، وإن انقطع فدينار ، وقيل : النظر ولو انقطع ، وقيل : الدية إن اتصل ، وهل في الغشاوة ثلثها أو النظر ؟ قولان ، . . .

\_\_\_\_

ومن لزمته بما ذكر فأدَّاها ثم برىء المعتـل من علته من قبل الله أو بالأدوية أو غيرها مما يبرأ به فهل يدرك ما أعطى أو لا ؟ فقيل : لا يرجع به بعد ، وإن لم يؤد حتى برئت علته لم يلزمه بعد ، وقيل : النظر ، وإن ضربه فذهب سمعه أو بصره أو نحوهما من حواسه أو جوارحه الواجبة فيها الدية ثم رجع ، فقيل : إذا أداها فلا يرجع بها وإلا فليعط النظر فيما أفسد ، وقيل : لا شيء عليه بعد ، وقيل : غير ذلك في الدية ، وكذا النظر ، واختلف أيضاً في النقصان فقيل : يعطي ما شاء ثم يحلف ما بقي عليه شيء ، وقيل : يعطى الدية على قدر ما نقص من تلك المماني ( وإن كان من ناحية ) أي من منخر واحد ( ف ) له على القول بالدية ( نصفها ) أي نصف الدية ، وعلى القول بالنظر لها النظر على نصف النظر في المنخرين (وإن انقطع ف ) لكل منتخر رعف منه (دينار) وإن اتصل منخر وانقطع آخر فللمنقطع دينار وللمتصل قيل : نظر ، وقيل : نصف الدية ( وقيل : النظر ولو انقطع ، وفي القيء النظر ) نظر الحاكم أو عشرون درهما ، ( وإن انقطع ) الأولى أن يقول : وإن اتصل ، لأن اتصاله أقرب إلى إلزام الدية ، فيقول : فيه النظر لا الدية ولو كان متصلاً ، ولعله أراد العطف ، أي إن اتصل وإن انقطع ( وقيل : الدية إن اتصل ) والنظر إن انقطع .

( وهل في الغشاوة ) بالنبين المجمة ( ثلثها ، أي ثلث الدية ( أو النظر ؟ قولان ) وتأتي أقوال أخرى في التنبيهات في الإغماء ، فإن الإغماء والغشاوة

وإن تولّد ورَمَ من صَرْبِ أو عقدة فالنظر ، والكي كالجرح ويقاس بعد برئه ، و سِنْ طفل كَضِرْ سه إن قلع فنبت اختير فيه بعير ، وقيل ، ثلث دية سِن الرجل، وإن لم ينبت فتامة وإن قلع ضرس رجل فنبت أو ردّه في حينه فرجع فثلثها وإن تصدعت وثبتت غير ذائحة ولا خارجة ولا منثامة فالنظر ، وإن كسرت من فوق اللحم

واحد ، وفعل المصنف ذلك لأن هذين القولين من « الديوان » ، والأقواله الآتية من « أثر ٍ » آخر .

( وإن تولد و َرَم من ضرب أو عقدة ) الورم انتفاخ ، والعقدة انتفاخ تولد من ضرب مثل إذا لم يبرأ على استواء ، رليس ذلك فى كسر العظم ( فالنظر والكي ) والإحراق ( كالجرح ويقاس بعد برنه ) لا قبل برئه .

(وسِنُ طفل كضرسه) الكاف لمجرد التنظير (إن قلع فنبت) قبل تمام السنة (اختير فيه بعير ، وقيل: ثلث دية سن الرجل ، وإن لم ينبت) أو مات قبل أن ينبت ، أو نبت بعد السنة (فتامة) أي فدية سن تامة وهي خسة أبعرة (وإن قلع ضرس رَجُل فنبت أو ردّه في حينه فرجع) متصلا ينتفع به كسائر أسنانه – والله قادر على ذلك – وقد جرب أنه من قطع منه لحم فرد في حينه حاميا أنه ينبت (فثلثها) أي ثلث دية السن ، (وإن تصدعت) أي انشقت (وثبتت غير زائحة) أي غير متحركة عن مكانها (ولا خارجة) عن إخوتها إلى جهة الفم أو جهة الشفة أي غير معوجة (ولا منكسرة في وسط أعلاها أو طرف أعلاها ولا في موضع منها (فالنظر ، وإن كموت من فوق اللحم) كلها ولم يبق إلا ما دخل في اللحم

فتامة ، وإن نزع سن ثم رد ثم نزع فالنظر ، ولا شيء في سن الغير إن رده مكان سنه ونزع إلا إن جعل فيه الدية ، .

(ف) دية (تامة) من ديات السن وهي خمسة أبعرة (وإن نزع سِن ثم رد) فنبت بقدرة الله كما كان قبل النزع (ثم نزع فالنظر ، ولا شيء في ) نزع (سن الغير إن رده مكان سنه ونزع إلا إن جعل فيه الدية ) إلا إن فعل فيها موجب الدية أو بعضها فلصاحب السن المخلوقة في فيه ما فعل ، مثل أن يكسرها ويفتتها فله دية السن أو يكسرها من نصف فنصف دية السن وهكذا ، فلصاحبها دية نزعها من فيه أولاً ثم دية الجناية فيها ، فلو دقها لكان لها دية ، وإن فعل موجب نظر فالنظر ، وذلك لقوله على الحياة ، فارش الميت كأرش الحي ، وفي «الديوان» الذمي له بعد الموت كاله في الحياة ، فأرش الميت كأرش الحي، وفي «الديوان» ومن كسر في عظام الميت فهو ضامن ، وكذلك من حرقها أو رأى ما يفسدها ومن كسر في عظام الميت فهو ضامن ، وكذلك من حرقها أو رأى ما يفسدها روي عن رسول الله عليه أنه قال : «كاسر الميت ككاسر الحي » (٢) ومنهم من يقول : الثلث ، ومنهم من يقول : الثلث ، ومنهم من يقول : النظر ، ويعطي يقول : النظر ، ويعطي ديته الورثة ، وإن كان عبداً فليفرم قيمته لسيده ، وهو هالك إن تعمد ذلك ،

۱ – ابو داود رابن ماجه .

٧ – الترمذي .

<del>\_\_\_\_\_</del>

وإن لم يتعمد ذلك فعليه الغرم وليس عليه الإثم : وسواء ما أفسد ماله أو طفله إذا لم يكن له مال فعليه دية ذلك ، وإن لم يعلم ورثته فلينفتى ذلك على فقراء المسلمين إن وجدهم ، وعظام أهل الشرك عليه دية ما أفسد مثل غيرهم من بنى آدم ، قلت : فمن كسر الدم أو فَسَتّتَهُ هل يضمن أم لا ؟ قال: ليس عليه شيء وإن أحرقه فهو ضامن ، ومن أفسد في وعاء الولد بعد ما خرج فهو ضامن لذلك لورثته ، ومنهم من يقول : لأبيه ، ومنهم من يقول : لأمه ، ومنهم من يقول : وكذا الشعر أو جلد الميت أو ظفره على هذا الحال ، وكذلك إن أكل هدنه المعاني على هذا الحال اه. والحديث المذكور رواه عبد الرازق وسعد بن منصور وابو داود وابن ماجه من قومنا عن عائشة عنه على المعظم من الميت لرواية ابن المسلم ميتاً ككسره حياً ، وقيل : لا أرش في كسر العظم من الميت لرواية ابن ماجة عن أم سلمة : « كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم » .

( ولكل جارحة بانت ولو رجعت وبرنت ديتها ) كا لو لم ترجع ( وفيها النظر إن نزعت بعد ) أي بعد رجوعها كا كانت ، ( وإن رجعت حاسة كسمع بعد ذهابها ) المراد الإحساس لا نفس الأذن ( فهل يلزم فيها النظر )

\_\_\_\_\_

وهو الراجح ، وذلك إن أزيل أيضاً بعد رجوعه ، فإن كان قد أعطاه الأرش رده ( أو لا شيء ؟ قولان ) وجه الثاني أنه قد أخذ أر شها من قبل أو سامح فيه أو من الله أو أنه رجمع مما فيه ، وكذا إن ذهب بعضها ثم رجع ، أو ذهب كلها ثم رجع بعضها ، ولزم فيا لم يرجع ما ينوبه والله أعلم .

### فصل

يوزن شَعْرُ لحية إن نزع ونبت بِذَهَب ، وقيل : فيه النظر كشعر رأس امرأة فيهما ، وقيل : بفضة في شعرها .

#### فصل

### في يوزن شعر لحيــة

( يوزن شَعْر لحية ) ومنها أو في حكمها ما تحت الشفة ( إن نزع ونبت ) قبل مرور سنة ( بنهب ) و كذا ما قص أو قطع أو حلق (وقيل: فيه النظر، كشعر رأس امرأة فيهما ) في الوزن بالذهب على قول ، والنظر على قول آخر ، أو أراد في القولين والمعنى واحد ، ( وقيل : بفضة في شعرها ) وقيل : بفضة في شعره وذهب في شعرها ، و كذا ما قص أو قطع أو حلق لها ، وإن فعل الرّجل أو المرأة ذلك في نفسه اعطى ذلك للفقراء ، وقيل : لوارث حينئذ ، وقيل : يوصى به فيعطى لوارثه إذا مات .

وقيل: لا شيء على الإنسان من الأرش فيما فعلٍ في نفسه ، وكذا الحلاف في

- ٦٥ - النيل - ٥)

وإن تغير من سوادٍ لبياضٍ فدية ، وفي عكسه النظر كبعضه ، وإن تغير منه موضع فبحساب . . . . . . . . . .

\_\_\_\_\_\_

جرح الإنسان نفسه أو كسر نفسه أو نحو ذلك ، وسواء فعل ذلك الإنسان في نفسه لزينة أو غيرها ، والخلاف كله في الدلال والناصية ، وأجازهما زوجها للمروس إن طلبها زوجها طذلك ، وأجازهما للمرأة مطلقاً إذا أرادهما زوجها ولو لم تكن عروسا ، وهو كلام لنقط أبي عزيز بلفظ القصة ، وإن أمر غيره فغمل به ذلك فلا أرش على الفاعل بل المفعول به في الحين ، وقيل : يوصى به لمن يرثه وكذا الخلاف إن نتف الإنسان شارب نفسه أو شارب غيره ولو رضي، لأن نتفه لا بجوز ، وفي الأثر : من جرح نفسه أو قطع منها حيا فهو هالك ، وعله دية ذلك يدفعها لورثته في حينه ، وقيل : تدفع لهم بعد موته ، وقيل : ينفقها في حينه على فقراء المسلمين من أهل الولاية ، وقيل: لا شيء عليه اه بلفظه ومر غير هذا ؛ ولا شيء على حالقه لنفسه أو لفيره أو قاصه إلا إن فعل ذلك بشارب غيره كرها فلم ينبت فهو كاللحية ، وكذا إن حلق رأس غيره كرها فلم ينبت أو قطعه كذلك ، والذي عندي : أن في شعر الرأس من المرأة أو من المكره أو اللحية أو الشارب من المكره الدية إن لم ينبت ، وإن نبت بعضه فبحسابه ، وكذا إن نبت بعضه على قول غيري فبحسابه ، وكذا إن نبت بعضه على قول غيري فبحسابه ، وكذا إن نبت كله ضعفا .

( وإن تغير ) الشعر بضرب أو بنتف أو غيرهما ( من سواد لبياض ) أو غيره من الألوان ( فدية ' ) دية الإنسان (وفي عكسه النظر كبعضه) في المكس بأن لا تتميز كمية البعض فلا ينافي ما يأتي ، وقيل : لا شيء عليه في نفس التغيير في المكس ( وإن تغير منه موضع ) من سواد إلى بياض أو غيره ( فبحساب

ما بلغ في الدية ، وإن ضرب أقرع فأشعر فله دية الجرح إن كان فقط ، وكذا كل صلاح تولّد من ضرب ، ومن ضرب من. وجه فأوضحت في رأسه أو منه فــــأوضحت في جسده كعكسه

\_\_\_\_\_

ما بلغ في الدية ) فنصف الشعر بنصف الدية ، وثلث بثلث ؛ وهكذا ؛ وأقرب طريق في معرفة كم يكون المقطوع أو المحلوق أو المقصوص من الرأس إذا قل أن أن يفرق الشعر جملة جملة مثل جملة ما جنى فيه فيظهر أنه ثلث أو سدس أو خمس أو غيره ، ويفرق نصفين أو غير ذلك حتى يتبين كم يكون .

(وإن ضوب أقرع) هو من لا شعر في رأسه أو فيه بعضه أو ضرب أصلع ( فأشعر ) أي صلاح أد أشعر ( فله دية الجرح إن كان فقط ، وكلا كل صلاح تولد من ضوب ) كسواد للشعر ، ضرب وهو أبيض في قول ، ومن ذلك أن يضرب الأعمى فيبصر ، أو الأصم فيسمع ، أو مريضاً فيبراً ، وإن لم يكن جرح فلا شيء عليه ، قالوه في و الديوان » ، وأرادوا بالجرح ما يشمل الصفراء أو الحراء أو السوداء وهو مشكل ، فإن الظاهر أن ذلك الضرب ظلم ولو لم يؤثر فالضارب ظالم لا بد عليه من محاللة المضروب ، ولا سيا إن أثر ورَما ، واعلم أنه قد يحدث بالضربة منفعة و تزول أخرى ، فللمضروب أرش الزائسلة وأرش الضرب إن زالت من غير محل الضرب ، وإلا فأرشها فقط على ما مر .

( ومن ضرب من وجه ) أي في وجه أو عبر بن باعتبار أن الوجه مبدأ الموضع الذي انتهى اليه الإيضاح كا مثل بقوله : ( فأوضحت في رأسه أو ) ضرب ( منه ) أي من رأسه ( فأوضحت في جسده كمكسه ) أو من موضع ما

قيس كل على حدة إن انفجر جرحه وإلا فهل ينظر لفمه أو حيث أوضح ؟ قولان ، وإن جرحه أحـــد فاعاده آخر في مكانه فعلى كل ما جنى إن بان فعله وإلا أعطى وحلفا وإن جرحــه الأول سمحاقا وأوضح الثاني لزمه ما بينهما ، وكذا غيرهما ،

فأوضعت في موضع آخر (قيس كل على حدة إن انفجر جرحه ) أي خرج في الموضع الآخر الدم وانفسح اللحم حتى ظهر العظم فيه فإنه يقاس هــذا الموضع ويقاس الموضع الذي وقع فيه الضرب ويلغى موضع الإنفجار ، والأولى أن لا ( وإلا فهل ينظر لفمه ) فم الجرح فيقاس وحده فقط ، ( أو ) ينظر ( حيث أوضع ) في داخل الجرح جانباً بلا انفجار دم ورطوبة جرح فيقاس موضع الإيضاح وحده ؟ ( قولان ) وكذا إن ضربه في موضع فكان من ضربه سمحاق مكان الضرب الأول من جسد المضروب والمساصدق واحسد ( فعلى كل ) من الضاربين ( ما جني إن بان فعله ) كم هو ( وإلا أعطي ) المضروب أرشه كامــلا نصفين بينهما ( وحلفا ) أي يحلف كل واحـــد من الضاربين أنه ما يعرف أنه ضربه أكثر من صاحبه ، ولا كم جرحه ، وكذا ثلاثة فصاعداً ، أو أعطي بالبناء للفاعل وإسقاط الألف بعد فاء حلفاً ، أي أو أعطى كل وحلف كل ( وإن جرحه الأول سمحاقا )مفعول مطلق ( وأوضح الثاني ) أي أوضح الجرح أو السمحاق أو المجروح والماصدق واحد لزم الأول أرش السمحاق ؛ و ( لزمه ) أي الثاني ( ما بينهما) أي ما بين السمحاق والموضحة أي ما فضلت به الموضحة على السمحاق ، وهو بعيران ؟ ( وكذا غيرهما.) من الجراحات، وكذا جارحون وإن ضرب بما لا يقاس كأسنان المشط أو الشوك فالنظر ، وفي حامة ثدي الرجل خمسة أبعرة وعشرة فيهما كواحدة من امرأة إن لم يذهب رضاعها ، وإلا فنصف ديتها وتمت إن قطعتا ، . . .

ثلاثة فصاعداً ، وسواء في ذلك توالى النوعان من الجراحات أو فصل بينهما نوع فصاعداً ، مثل أن يجرحه الأول باضعة والثاني سمحاقبا (وإن ضرب بجا لا يقاس كأسنان المشط أو الشوك فالنظر ) نظر الحاكم بقدر اجتهاده ، وليس المراد النظر المتقدم ذكره المختلف في مقداره ، وإن شاء نظر مقدار كل سن على حدة وجمع جملة مقادير آثار الأسنان كلها فينظر هل يكون طولها وعرضها مقدار الراجبة أو أقل أو أكثر ؟ فيعطى بحساب ذلك .

(وفي حلمة ثدي الرجل) إن 'قطيمت (خمسة أبعرة وعشرة فيها) أي الحلمتين من ثديبه وحلمة الثدي هي الجسم الناتيء فيه أحمر أو أسود المثقوب الذي هو فم الثدي ومنه يخرج للرضيع من المرأة اللبن دون الأحمر أو الأسود الدائر حوله ودون سائر الثدي وفإن ذلك ليس بحلمة (كواحدة من اموأة) الدائر عشرة وفي حلمتيها عشرين وفيي ضعف الرجل في حلمة الثدي للرضاع وقيل: في الحلمة حكومة وقيل: ثلث دية الثدي وما ذكره من أن في حلمتها عشرة يثبت (إن لم ينهب رضاعها) أي رضاع تلك الحلمة فقط (وإلا) لم يكن لم يذهب بقطع أو غيره (فنصف ديتها) أي دية المرأة وإن ذهب رضاعها) أي دية المرأة وإن أي الحلمتان من المرأة وذهب رضاعها وإن قطعتا ولم يذهب فعشرون كا مر أن الحلمتان من المرأة بلا قطع حلمتها فديتها وإن ذهب لبن ثدي فنصف ديتها وإن قطعتا فذهب لبن المرأة بلا قطع حلمتها فديتها وإن ذهب لبن ثدي فنصف وعشرة الذي لم يذهب لبن المرأة بلا قطع حلمتها فديتها وإن ذهب لبن ثدي فنصف وعشرة الذي لم يذهب لبنها وإن قطعتا فكانت لا تمسك اللبن فلها

وقيل: في حامة المرأة خمس دينها، وفي الرجل عشر دينه، وإن نزع منه ما ينزع كظفر وشعر إبط أو عانة أو أنف أو شارب وإن لم ينبت أو ما لا ينزع . . . . . . . . . . .

\_\_\_\_\_

نصف دية الحلمة التي قطعت وذهب اللبن ( وقيل في حلمة المرأة خمس ديتها و ) في حلمتها خسا ديتها هذا عين ما تقدم ، ولكن أعاده له يرتب عليه قوله و : في الوجل عشو ديته ) وفي حلمتيه خمس ديته ، وقيل : في حلمتي الرجل دية الرجل ، وفي حلمتي المرأة دية المرأة ، قياماً على ما هو في الإنسان اثنان ، وقيل في حلمتي المرأة ديتان كل واحدة كدية الرجل ، وإن قطع أكثر من الحلمة فكالحلمة في تلك الأقوال كلها إذا كان بمرة ، وإن قطع الثدي كلسه فنصف دية الرجل إن كان من الأنثى ، وفي الإثنين الرجل إن كان من الرجل ، ونصف دية الأنثى إن كان من الأنثى ، وفي الإثنين من أصلها أو إلا حلمتيها فقط ، وهذا في الكبيرة وأما ثدي الصغيرة فإن كان ترجى إعادتها إلى هيئتها استؤني بها ، وإن لم ترج أخذت الدية ، وإن رجعا لميئتها استرجعت الدية ، وإن ماتت في حال الانتظار ففيها الدية ، وليس في شدي الرجل إلا حكومة ، وفي ثدي المرأة ولو عجوزاً أو صبية إذا قطع من أصله فله نصف ديتها ، وإن قطعته مرضعة لامرأة فلا قصاص عليها حتى تفطم ولدها أو توجد له مرضعة سواها ، وكذا في القتل والرجم .

( وإن نزع منه ) أي من الرجل ( ما ينزع كظفر وشعر إبطر أو عانــة . أو أنف أو شارب ) أو شعر رأس ( وإن لم ينبت أو ) نزع منه ( ما لا ينزع ) غير اللحية والحاجب والأهداب ، وأما في الثلاثة فبحساب ما نزع منها بأن

كشعر ساق مطلقاً كذلك فالنظر ، وإن نزع منه هذا الأخــــير ياذنه أو جرحه به أو بمطاوعته لزم الجاني ضمانه ، . . .

\_\_\_\_\_

تجمل أقساماً فيبين أن المنزوع نصف أو ثلث أو نحو ذلك فيعطى بحسبه ، وكذا في شعر رأس امرأة إذا نتف بعضه (كشعر ساق مطلقاً) أي وإن لم ينبت (كذلك) تأكيداً لمطلقاً (فالنظر) نظر الحاكم ، وقيل: نصف دية الشفة إن لم ينبت ، وقيل في الشارب أو شعر الرأس دية كاملة كاللحية ، ولا شيء في شارب امرأة أو لحيتها أو ساقها إن نتف ولم ينبت ، لأن ذلك منفعتها ، ولها أرش الجرح فقط ، وإنها غيّا المسألتين بعدم النبات لأنه يتوهم أن في عدمه دية العضو ، فقال : له النظر لا الدية .

(وإن نزع منه هذا الأخير) وهو ما لا ينزع كشعر الرأس ( باذنه أو جرحه به ) أي بإذنه ( أو بمطاوعته ) أو كسره أو أثره في جسده أثراً ما ، أو أزال منفعة ما بإذنه أو أمره أو مطاوعته ( لزم الجاني ضانه ) طلبه الجني عليه بالضان أو لم يطلبه ، إلا إن جعله في حل بعد الجناية ، ولا حل لصبي أو بجنون أو عبد ، وذلك كله في غير مصلحة ، ولا شيء عليه في المصلحة بإذنه أو أمره أو مطاوعته ولا فيا ينزع إن أمره أو طاوعه أو أذن له ولو لم ينبت ، ومن ثقب أذن صبي أو صبية بلا إذن من أبيه ضمن دية الثقب ولو كان مصلحة ، وكان مما يغمل عادة ففي و القناطر » : منع تثقيب أذن الطفلة مطلقا ؛ وفي و الديوان » : يجوز أن يثقب أذنيه الشقيقة ويثقب لغيره أيضا ؛ ومنهم من يقول ؛ لا يفعل ذلك ولا تثقب المرأة لابنتها أذنيها إلا بإذن أبيها ، ومنهم من يرخص ، وأما غير إبنتها فلا تفعل ذلك ، وإن فعلت فعليها الدية أي دية الثقب

ومنهم من يرخص إن طلبت في ذلك الصلاح ( وإن ضربت امرأة فدام بها دم أو 'طهر") سواء كانا يجيئان قبل وينقطعان أو كانا لا يجيئان ( أو انقطعا) فكان أحدهما لا يجيء بعد أن كان قبل الضرب يجيء ( فالنظر ) بالمعنى المختلف فيه ( وقيل : الدية ) دية المرأة ( وإن دام بها غيرهما كترية أو كدرة فالنظر ) كذلك ( أيضا ، ودية المشكل كإرثه ) وهي ثلاثة أرباع دية الذكر ، ولا تتخلف ديته عن ذلك كا يتخلف في الإرث بالتعدد ، وسواء في ذلك موت وجرحه و كسره وزوال منفعة عضو وغير ذلك ، فكل ما كان فيه فإنه يعطى به ثلاثة أرباع ما يعطاه الرجل لو كان فيه ذلك ، وإن لم يتم إشكال انتظر تمييزه فيعطى في الجناية فيه ما للمرأة ، فإن تميز بعد ذلك أنه أنثى فذلك أو ذكراً زيد له نصف آخر ، أو مشكلا زيد له ربع .

(والمرأة في غير الوجه نصف الرجل) عظم الجرح أو غيره أو قل، وأما في الوجه فمثل الرجل كذلك (وقيل) هي نصف الرجل (في غير الموضحة فيه) أي في الوجه كالموضحة في غير الوجه، والسمحاق وغيره مطلقا، وأميا الموضحة في الوجه فهي كالرجيل فيها (وقيل) المرأة (نصفه) أي نصف الرجل (مطلقاً) في الوجه وغيره في الموضحة وغيرها، وقيل: إنها مطلقاً كالرجل حتى تبلغ ثلث دية المرأة فتكون نصفه، إلا حلمة الثدي فحكها ما مر

\_\_\_\_\_\_

وإن قتل رجل امرأة قتل بعد أن يردوا لورثته نصف ديته إلا إن قتلها فَــَــُكُمَّا فإنهم يقتلونه بلا رد . .

(والكتابي المعاهد ثلث الموحد) في الدية وهـ واليهودي أو النصراني أو الصابيء إذا كان على عهد جزية أو عهد صلح أو جني عليه قبل أن يدعوه الإمام أو نحوه إلى الهدى ، وقبل: دية الذمي نصف دية المسلم ، (والجوسي) المعاهد ديته (ثمانمانة درهم) والذي لم يدع إلى الإسلام وهي ثلثا عشر المسلم وهي ستة وستون ديناراً وثلثا دينار ، وعلى أهل الإبل ستة وستون بعيراً وثلثا بعير (والوثني ) المقر ، بالله والجاحد له ، والجاحد الذي ليس بوثني دية هؤلاء (ستانة) إذا جني عليهم في صلح ، أو قبل الدعاء إلى الهدى ، والأرش كالنفس فجرح الماهد ثلث الموحد ، وعقله ثلث عقل الموحد ، وهكذا سمعه وبصره وغيرهما ، ويعتبر في جرح المجوسي وجوارحه وحواسه وغيرها ما يكون ذلك من دية المسلم ، فيعطى من ديته التي هي ثمانائة ، ويعتبر ذلك أيضاً في الوثني مطلقا ، والجاحد غير الوثني أيضاً فيعطى من ديته وهي ستائة ولا شيء لهارب

( والمرأة ) المشركة ( نصف الرجل ) المشرك في ملتها ، روى أبو داود عن ابن عمر عنه على المشركة ( دية المعاهد نصف دية الحر » وروى الطبراني عن ابن عمر : « دية الذمي دية المسلم أي كدية المسلم في الوجوب لا في المقدار ، وروى أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه : « عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين » ويعني بالعقل الدية ، وقال الشافعي : دية الكتابي ثلث دية المسلم ، وقال أبو حنيفة :

ودية الرقيق قدر قيمته ، ولا يجاوز بها دية حر ، وما نقص من جوارحه ثم جرح أخذ له بقدر الباقي منه ، وما في حر كنصف ديته أو ثلثها فني الرقيق كذلك من قيمته ، . . . .

<del>\_\_\_\_</del>

مثل دية المسلم مائة من الإبل ، والخلف متى تساوي المرأة الرجل ، ومتى لا تساويه في الجراح وما دون النفس ، أو لا تساويه أصلا كالخلف في المسلة ، وقد مر ، وبقي الكلام على المرتد إذا افاته أحد على الإمام فقتل قبل أن يستتاب أو قتله قبل ذلك ، ولا إمام . فقيل : لا شيء فيه ، وعلى قاتله عقوبة لأنه افاته ، وقيل : دية المجوسى ، وقيل : دية أهل الدين الذي ارتد إليه ( ودية الرقيق قدر قيمته ، ولا يجاوز بها دية حو ) فدية الأمة قيمتها بلغت ما بلغت حتى تجاوز دية الحر فما لها إلا دية الحر ، ودية العبد كذلك حتى تجاوز دية الحر فما له إلا " دية الحر ، ولا ترد الأمة إلى نصف دية العبد ، وقيل : لا تجاوز الأمة دية الحر ، وتجاوز دية الحر ، وهو ظاهر لفظ المصنف ، وقيل : لا تجاوز الأمة دية الحر ، وتجاوز دية الحر ، وهو ظاهر العبد أو الأمة بالقيمة ، وقيل : يعتبر فيه ما يعتبر في الحر فتجمل قيمته بمنزلة مائة إبل للحر (وما نقص من جوارحه ثم جرح) في تلك الجارحة التي نقصت مائة إبل للحر (وما نقص من جوارحه ثم جرح) في تلك الجارحة التي نقصت ( أخذ له بقدر الباقي منه ) مثل أن تزول أغلة من إصبعه فيجرح في الباقي من الإصبع فإنه ينقص من أر شه ما ينقص لزوال الأ نخلة بحساب الجرح مقسوما على الإصبع فإنه ينقص من أر شه ما ينقص لزوال الأ نخلة بحساب الجرح مقسوما على جلة قيمته غير منقوص الأ نفاة .

( وما في حر كنصف ديته ) كمين ( أو ثلثها ) كالنافذة أو أقل أو أكثر ( ففي الرقيق كذلك ) يعطى سيده ( من قيمته ) بالنظر إلى وقت الجرح على الصحيح أو وقت الحكم لا بالنظر إلى ما اشتري به فمين العبد نصف قيمته ،

وعيناه قيمته ، وأذنه نصف قيمته ، وأذناه قيمته ، وعينه قيمته ، وذكرُهُ قيمتِه ، ونافذته ثلث قيمته ، وهكذا بحسب ما مر للحر في الجوارح والمنافع ، فإذا جرح اعتبركم يكون أرْش الجرح لو كان في الحر، هل هو عشر الدية أو أقل أو أكثر فيعطى عشر القيمة أو أقل أو أكثر ، ثم رأيته بعد تمثيلي بما تمت فيسه ( والنظر كالنظر ) أي فيه النظر في الحر إذا كان في العبد ينظركم يكون له من دية الحر فيمطى من قيمة العبد ( ولكن إن استوفي دية الرقيق قيمته عل يحرر ) أي يحكم على السيد بأن عبده حر بلا تحوير منه أبى أو أراد ( به ) أي بذلك الأرش المشار إليه بالدية ، أو رجع الضمير للدية لأنها أرش ، وإنما يحرر إن أخذ ذلك والولاء له لا للجاني ( أم لا ) بل هو باق على العبودية لسيده ؟ (قولان ) والصحيح عندي الثاني ، وعند اصحاب « الديوان » الأول ، وحجة الأول فيما يظهر أنه قد أخذ قيمته فكأنه قد كاتبه وقضىله مع الرفق بذلك العبد إذ ضر" ثم رأيت ما نصه : ومن قتــل عبداً فعليه قيمته عمداً أو خطأ وإن جاوزت دية الحر ؛ وقال أبو حنيفة : لا نزاد في قيمة العبد على دية الحر ، وإذا ساوى نقص منها لحرمة الحر ، ومذهب مالك قست بلغت ما بلغت لأنه مال وأما جراحه فقبل: فيها قيمة ما نقص ، وقبل: قيمة ما نقص منسوباً من قيمته ، وقبل: إن كان الجرح مما له عقل مسمى كان منسوبا من قسمته ، وإن كان مما لا عقل له كان فه القصاص.

ولا يقتل حر بعبد ، وقال بعض قومنا : يقتل ؛ وقال بعض منهم: إن كان

القتل حرابة أو غيلة قتل به وإلا فلا ، والمذهب أنه لا يقتل حر بعبد لأن العبد مال ، ولا أصل الرق كفر ، وعن أبي حنيفة : يقتل بعبد غيره ، ومذهب النخعي، أنه يقتل بعبده وعبد غيره ، وإن قتل الكافر العبد المسلم فقيل : يقتل به ، وبه قال ابن القاسم ، وقيل : لا يقتل به ، وبه قال سحنون ؛ وإن اعترض السيد عبده بين الرمي والوصول فقتل فقيل : يقتل به ، وقيل : لا ، قلت : لا غاية لنفع العبد ولو حيى فنفع سيده أضعاف قيمته أو أضعاف دية الحرلم يكن بذلك حراً لأنه مال موضوع للنفع ، ولو قال قائل : إن دية العبد مردودة إلى قيمته ولو جاوزت دية الحر لكان أولى ، ولو قال قائل : لا نعتبر جراحه ونحوها ، بل يعتبر فيها ما ينقص من قيمته لكان ظاهراً .

وفي و الأثر » : إعلم أن عَين العبد نصف ثمنه ، ويده نصف ثمنه ، ورجله نصف ثمنه ، وإصبعه عشر ثمنه ، وأبهام العبد إذا قطعت من ثلاث مفاصل ثلث ثمن كفه ، وكفه نصف ثمنه ، وظفره عشر ثمنه ، وإن نبت فنصف عشر ثمنه ، وظفره إذا اعر نجم عشر شمنه ، وطفره إذا اعر نجم عشر شمنه ، وموضح العبد نصف عشر ثمنه ، وهاشمته عشر ثمنه ، ولا أن تكون في الوجه فمضاعفة ، وإن كانت الموضحة في إحدى يديه أو رجليه أو بدنه أو قفاه فهي ربع عشر ثمنه ، وكل شيء أصابه حسب له من ثمنه كالحر من ديته وليس للعبد فضل على الأمة إذا كانت الأمة أعلى من العبد ، وإنما يحسب للعبيد على قدر أثمانهم في رخصهم وغلائم ، وإذا كان الجرح في الحسر نصف عشر ديته ففي العبد أو الأمة نصف عشر ديته ففي العبد أو المهد مائة ألف دره ، وكذلك الأسة لا تجاوز دية الحر ، وقال بعض : لا يبلغان دية الحر ولا الحرة ، وليس على مولى العبد سوى نفس عبده ، ولا

و سِقُطُ أَمَةً يُقَدَّر بنظر العدول ، فإن اسقطت حيّاً فمات أعطى قيمته ونقصانها و حراً فالغرة ، وهل هي عبد أو أمـــة

تباعة عليه إذا سلمه بدمه إلا أن يفديه فذلك إليه اه.

(وسقط أمة يقدر بنظر العدول) وليس على الجاني غير ذلك وسقط الأمة عبد لأن الولد تابع للأم في الحرية والعبودية ، إلا إن وقع شرط أن ولد الأمة حر فهو حر، وقبل: لصاحب الآكمة نقصها ، وقبل: له نقصها ، والنظر في السقط أيضا نظر العدول ، وإن أسقطت أحيا فمات أعطي نقصان الأمة وقبمة السقط ، وإن كان السقط لفي وصاحب الأمة فيعطى لصاحب الأمة نقصانها ، ولصاحب السقط النظر ، قالوه في و الديوان ، وإلى بعض ذلك أشار بقوله: (فإن اسقطت) الأمة (حيا فهات) بإسقاطه (اعطى) صاحبها (قيمته) بقيمة العدول ، (ونقصانها) إذا كان الحل له ، وأما سقط الحرة فإن كان نظفة فعلى الجاني عشرة دنانير ، أو ممتزجاً فأربعة عشر ، أو عكمة فأربعت نظفة فعلى الجاني عشرة دنانير ، أو ممتزجاً فأربعة عشر ، أو عكمة فأربعت نابت الشعر فمائة دينار ، أو منفوخاً فيه الروح فدية كاملة وقائل ذلك هو أبو رحة ، وكذا سقط الأمة الشروط كون ما تلده حراً ، وسقطها من سيدها ، وقبل: في الجنين الرفيق عشر قيمة الأم، وبه قال ابن القامم ، وقبل: في الجنين ما نقصها ، وبه قال ابن وهب ، ولا غرة ولا دية في نطفة يذيبها الماء على حد ما مر في الكتاب الأول .

( و ) قيل : إن كان الحمل ( حراً ) قمات بإسقاطه إذ لو قتله بعد إسقاطه لكان عليه ذلك لا الغرة (فالغرة)على سقطه لصاحبه (وهل هي عبد ، أوأمة)؟

أو فرس جواد ، أو أربعون ديناراً ، أو خمسون ، أو أربعون شاة ، أو حائتا درهم ، أو شاة ، أو مائتا درهم ، أو خمس مائة ، أو خمسة أبعرة ، أو عشرة ، أو عشر الدية ، أو النظر ؟ خلاف ، وغرة مشرك قدر عشر ديته ، . . . .

مذان قولان ، (أو فرس جواد) بتخفيف الواو أي كريم (أو أربعون دينار أو محسون) دينار أو أربعون شاة أو محسون) شاة (أو سبعون) شاة (أو مائة) أي مائة شاة (أو مائتا درهم) وفي نسخة مائتان درهما بنصب تمييز المائة على القول بجواز نصبه قياساً على قول الشاعر:

## إذا عاش الفتي مائتين عاماً

والجهور على أنه غير مقيس ، (أو خمس مائة) أي خس مائة درم (أو خمسة أبعرة أو عشرة أبعرة (أو عشر الدية أو النظر؟ خلاف) وذلك خسة عشر قولاً ، وقيل : غشرة دنانير ، وقيل : غرة من أي حيوان كانت ، وقيل : بنت نخاص وبنت لبون وابن لبون وحقة وجذعة على أهلل الإبل ، وقيل : لا شيء ، فهلذه تسعة عشر قولاً ، وإذا أتي بالعبد أو بالأمة فقيل : لابد من القيمة ، وقيل : بلا تقويم ، والتقويم بخمسين ديناراً وست مائة درم ، وإذا أتي بخمسين أو بستائة يجبر على أخذها ، وقيل : لا .

( وغرة ) حل ( مشرك قدر عشر ديته ) من أي ملة كان بحسب دية ملته

\_\_\_\_\_

( وقيل : النظر أيضا ) كا قبل به في سقط الأمة ( والسقط من علقة ) مبتدأ وخبر ( فيا فوق إذا وقع مَيْتًا ) ولو نفخ فيه الروح وكملت خلقته ولو أتم عاماً أو عامين فصاعداً في البطن لكنه وقع ميتاً ، وقبل : من نطفة فما فوق إن وقع ميتا ، وذلك إن كانت لا تفترق بتحريك اليد وهي فيها مع الماء وعلى الأول فللنطفة النظر ، وقبل: ما تقدم عن أبي رحمة ، وقبل: لا شيء له ولكن نقصان أمة ومضرتها ( وإلا ) يقع ميتا بل وقع حيا ( ف ) دية (تامة وإن لم يصور ) أي لم تكل صورته كن ولد بعد ستة أشهر بلا يد ، وإن كان عبد فقيمته .

( وقيل ؛ الغرة في المصور وفي غيره النظر ، ولا يؤخذ في الحكم بنطفة سقطت ولزم تباعتها عند الله تعالى ) وقيل : يؤخذ في الحكم أيضا ( وفي اللم النظر ) وقال الشيخ أحمد: وقيل إن أفسد في المشيمة فالدية للولد الذي هو فيها ، وقيل لوالده ، وقيل : لأمه ، وقيل : بينها على قدر الإرث منه ، وقيل : أنصافا ، وقيل: للفقراء والخطأ في المقل إنما هو فيا رد النفس إلى الملقة واختلف فيا دونها ، فقيل : لا يزاح الضمان على حال ويؤدى على قدر النظر ، وهسذا في الحكم ، وأما عند الله فالضمان لازم للجاني ، وكذا الفساد في الحل فالغرة فيه كالدية على قدر ثلثها فما رده إلى فوق فملى العاقلة ، وأحكام المصور أحكام الحي كلها إلا في الميراث ، وفيه أحكام الميت ما لم يصرح من التسمية ودية السرة سرة

\_\_\_\_

الطفل إن أحرقت ثلث دينار ، وقيل : ربع دينار ، وقيل : أربعة درام ، ويحتمل أن يكون هذا مرادفاً للذي قبله بأن نجعل أربعة دراهم ربع دينار على خلاف المشهور .

وفي و الأثر ، ما نصه : وفي امرأة تركت سرة ابنها حتى تلفت ولم تدفنها أن عليها قيمتها لأبي ذلك الطفل ، وقال أيضاً : في قيمتها درم ، وأما إن ضيمت المشيمة حتى تلفت ولم تدفنها فلتعط قيمتها للفقراء ، وقيل : للورثة ، وقيل أيضاً : في قيمتها نصف دينار ، والفساد في الجنين للأب ما لم يولد حيا ، وقيل : لورثة الجنين كلهم ، وإن أسقطت حيا فهات فلجميع الورثة ، ودية القط أربعة درام ، وقيل : ثمانية وعشرون درهما ، ومن قتل سقاية وتسمى : وتلوميت ، فأربعة درام ، وقيل : درم ، وفي الخطاف والهدهد درم لكل واحد ، وكذا الضفدع ، وقيل : فيه درهمان ، وقيل : أربعة ، وقيل : نعجة حامل بجزيها ، وقيل : لا شيء في ذلك حامل بجزيها ، ومن قتل هذه الحيوانات خطأ فلا شيء عليه عندي ، ولا يقاس على الخطأ في بني آدم لأن الخطأ فيهم على العاقلة ، ولا تعقل عاقلة في غير آدمي .

وفي « الأثر » : إعلم أن الجنين إذا لم يستبن خلقه فليس له دية ، أجاب بذلك موسى بن علي رحمه الله ، وإن استبان خلقه فإن كان فيه روح فدية كاملة ، وإن خرج ميتا ففيه غرة عبد إن كان الجنين ذكراً ، وإن كان الجنين انثى ففيه غرة أمّة ، وقيمة العبد ستائة درهم ، والأمة ثلاث مائة درهم ، روى الربيع عن أبي عبيدة عن أبي هريرة : أن امرأتين من هُذَيْل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنيناً مَيْتاً فقضى رسول الله على بينها بغرة عبد أو أمّة ، وروى البخاري :

\_\_\_\_

اقتتلت امرأتان من هُذَيْل فرمت إحداهـ الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ، فاختصموا إلى النبي عليه فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة ، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها ، وروى البخاري أيضاً : أن رسول الله عَلِيْكِم وقضى في جنين المرأة من بيني لحيان بغرة عبد أو أمية ، ثم إن المرأة لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها » ولحيان بطن من هُذَيْل ، والمرأتان ضرَّتان عند حمل بن مالك بن النابغة الهذلي إحداهما هذيلية والأخرى عامرية ، والضاربة الهذيلية ، والمضروبة العامرية ، وفي رواية : رمت إحداهما الأخرى بحجر ٍ فأصاب بطنهـــا وهي حامل ، وفي رواية : ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبُنلي لقتلها ، والجنين حمل المرأة ما دام في بطنها سمي لاستتاره فإن خرج حيا فهو ولد أو ميتـا فهو سقط ، وقد يطلق عليه جنين ، قال أبو الوليد الباجي : ما ألقته المرأة بما يعرف أنه ولد سواء كان ذكراً أو أنثى ما لم يستهل صارخًا ، وفي رواية : قضى رسول الله عَلِيْكُم بينهما بغرة فقال ولي المرأة : كيف أغرم يا رسول من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك بطل فقال عَلِيَّةٍ: ﴿ إِنَّا هَذَا مِن إِخُوانَ الكَهَانَ ﴾ أي لسجمه ، وروى البخاري ومسلم أن قائل ذلك صاحب الحمل ، حمل بن النابغة ، وفي رواية أبي داود والنسائى عن ان عباس أن عمر سأل: مَن شهد قضاء رسول الله عليه في الجنين؟ فقام حمل ان النابغة فقال : كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى ، وكان الحديث مختصراً ، وفي رواية فقال : إن لها ولداً هم سادة الحي ، وهم أحق أن يعقلوا عن أمهم ، فقال : بل أنت أحق أن تعقل عن أختك من ولدها ، فقال : مالي شيء

فقال: يا حمل وهو يومئذ على صدقات هذيل ، وهو زوج المرأة أبو الجنين -: اقبل من صدقات هنذ يشل وفي رواية: ما له شيء إلا أن تعينه من صدقات بني لحيان ، فأعانه بها ، فسعى حمل عليها حتى استوفاها ، وفي رواية: فقضى أن الدية على عاقلة المرأة.

وفي الجنبين الغرة عبد أو أمة أو عشر من الإبل أو مائة شباة ، والغرة في الأصل بياض يكون في جبهة الفرس، وقد استعمل للآدمي في حدوث الوضوء، وتطلق على الشيء النفيس آدمياً أو غيره ، ذكراً أو أنثى ، وقيل : أطلق على الآدمي الغرة لـــكونه أشرف الحيوان فإن محــل الغرة الوجه ، وهو أشرف الأعضاء ، والعامة تقرأ الحديث غرة عبد أو أمَّة بالإضافة ، وغيرهم بالتنوين ، قال عياض : التنوين أو ْجَهُ لأنه بيان للغرة ما هي ، والتوجيه الآخر : أن الشيء قد يضاف إلى نفسه بادراً ، وقال بعض : والرواية الصحيحة الإضافة ، والتنوين أبنيَن من جهة العربية ، قال الباجي : يحتمل أن يكون أو الشك من الراوي في تلك الواقعة المخصوصة أو للتنويع ، وهو الأظهر ؟ وقيل : المرفوع في الحديث هو قوله : بغرة ، وأما قوله : عبد أو أمة فمدرج من الراوى وشك منه في المراد بها ، قال مالك : الحمران أولى منالسودان في هذا ، وعن أبي عمرو ان العلاء: الغرة عبد أبيض أو أمَّة بيضاء فلا يجزي في دية الجنين دية سوداء أو ، أسود إذا لم يكن في الغرة معنى زائد لما ذكرها ، ولقال عبد أو \* أمة ، ويقال : إنه انفرد بذلك ، وسائر الفقهاء على الإجزاء فيما لو أخرج أسود أو ســـوداء ، وأجابوا بأن المعنى الزائد كونه نفيساً لذلك فسَّره بعبد أو أمة لأن الآدمي أشرف الحيوان ، وأقل ما يجزي عندهم عبد أو أمَّة سالم منالعيوب التي ترد في البيغ ، لأن المعيب ليس من الخيار ، واستنبط الشافعي من ذلك أن يكون وإن قتلت امرأة فخرج ولدها مينتاً لم يلزم به شيء، وإن وقع حياً فمات فعلى الجانى ديته، والكفارة به أيضاً، وإن، . .

منتفعاً به فشرط أن لا ينقص عن سبع سنين لأن من لم يبلغها لا يستقل بنفسه غالباً فيحتاج إلى التعهد بالتربية فلا يجبر المستحق على أخذه ، والراجح أنه يجزي ولو بلغ ستين عاما أو أكثر ما لم يصل إلى عدم الاستقلال بالهرم ولم يقض بالقود لأنها لم تقصد القتل قيل : وعده كالخطأ لذلك ، فقضى على العاقلة ،

و أخرج الدار قطني عن النبي على الله عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ، ولا يقتل صاحبه ، وذلك أن يسنزو الشيطان فيكون دما بين الناس في غسير

ضغينة ولا حمل سلاح .

وفي والأثرى: اختلف في الدم المنعقد ، قيل: فيه غرة ، وقيل: لاشيء فيه ، وإذا ألثقته بعد موتها بضربة فعلى الجاني الدية أو القصاص ، ولا شيء في الجنين ، وقيل: فيه الغرة ، وإذا ألقت واستهل صارخاً وكانت الجناية خطا ومات بغوره ففيه الدية بلا قسامة ، وزعم قوم أن فيه قسامة ، وإن مات بعد ما طال فالدية بقسامة ، وإن كانت الجناية عمداً فالقصاص والدية ، وقيل: تتعين الدية ، وإن تحرك ولم يستهل فالغرة ، وقيل: الدية ، وكذا إن رضع أو عطس ، والمذهب أن فيه الدية سواء في الضارب الأب والأم إن ضربت نفسها أو ضربها غيرها ، وأشار إلى بعض ذلك بقوله : ( وإن قتلت امرأة فخرج ) بعد موتها ( ولدها ميتاً لم يلزم به شيء) في الحكم من الدية ويحكم عليه بدية المرأة وحدها لأنها كجسد (وإن وقع حياً فات فعلى الجاني ديته والكفارة به أيضاً) كان ما بالأم وهي المتنى على كل واحد ، وإن قتل فلا عتق عليه ، ( وإن ) كان

----

(ببطنها اثنان فخرج أحد مما ميتا ثم ماتت ) أي في ظاهر الأمر وإلا فهي حية لخروج الولد منها حيا وفي الحقيقة أنها ماتت بعد خروجه ومات بعدها (ثم ) خرج (الآخر حيا ورث أمه) هذا الآخر الخارج حيا (وإن مما ورثت من دية الخارج ميتا قبلها ) متملق بميت أي من دية الذي مات قبلها بأن خرج من بطنها ميتا وهي حية (وإن لم يكن لأخيه) الحي بعد موت الأم والهاء الساقط ميتا (أب ورث منه) أي بما لزم الجاني بسقوطه ميتا من بطن أمه منابه ) لأنه لما سقط ميتا خلق أخاه في البطن وأمه فيرث أخوه في البطن سهمه الذي ينوبه من الغرة باعتبار أنها غرة أخيه وسهمه من أمه من جميع مالها ميتا ؟ فإن من ولد ميتا لا يملك شيئا فضلا عن أن يورث عنه ، وليست الغرة ملكا له ، وإنما هي شيء يقضى به للأب والأم للإفساد في ولدها ، ولكن جاء ملكا له ، وإغما هي شيء يقضى به للأب والأم للإفساد في ولدها ، ولكن جاء عن ذلك ، وأظنه حديثا ؟ قال العاصى :

#### على الجنين غرة من ماله أو قيمة كالإرث في استعماله

قال: من ضرب امرأة فألقت جنيناً مينتاً وأمه حية فعليه الغرة من ماله لا على العاقلة ، أو قيمة الغرة ، ويورث ذلك عن الجنين على فرائض الله تعالى ، قال الن الحاجب: الغرة عبد أو أمة من الحمر أو من السودان والحمر البيض قال عليائة :

\_\_\_\_

وبعثت إلى الأحمر والأسود ،(١) قال ابن عبد السلام من المالكية : لم أر الأصحابنا في سن الغرة حداً وقال الشافعي: أقله سبع سنين قال ابن الحاجب: تلزم خمسون ديناراً أو سبع مائة درهم أو غرة تساوي أحدهما بجب القبول بذلك ، وإلا لم يجب إلا التراضي والخيار للجاني ، وعن مالك : إن الجاني بالخيار بين أن يغرم الغرة أو يأتي بعشر دية الأم ، وفي اشتراط ابن الحاجب مساواة ذلك نظر إذ لم ير د به الحديث قبل: ولا تكون الغرة من الإبل ولا العين والغرة إنما هي إذا كان الولد محكوماً له بالإسلام لكون أبيه مسلماً وكان حراً لكون أمه حرة كان أبوه حراً أو عبداً ، ذكراً كان الجنين أو أنثى ، ضربت أمه عداً أو خطأ ، وكذا يجب في جنين الأمة من سيدها ويجب في جنين الكتابي نصف دية جنين المسلم ودية جنين الجوسي أربعون درهماً وغرة الجنين مشروطة بانفصاله منيتاً قبل موت أمه على المشهور ، واتفقوا على وجوب الغرة اذا انفصل بفي حياة أمه واختلف إذا انفصل بعد موتها فالمشهور أنه لا غرة فيه لأنه كعضو منها والشاذ أن له غرة ، وإن تعدد السقط تعددت الغرة اله .

بتصرف ثم رأيت في بعض الكتب ما يناسب النظر الذي ذكرته ونصه : وتورث على كتاب الله ، هذا هو المشهور من المذهب، وهو الذي رجع إليه مالك وعليه أكثر أصحابه ، وإذا ألقت جنيناً مثيتاً ثم ألقت بعده آخر وصرخ فإنه يرث في الأول ويورث عنه ، وإن كان الأول هو الذي صرخ فلا يرث في الثاني ، وقيل : لا يرث ذلك إلا الأبوان وأيها انفرد به كان له، ذكره عبد العزيز بن أبي

١ - مسلم .

ولزمت جانيا فيما تولـد من قبله خروج نفس وإن لرقيق ، قيل ، وإن بعمد كفارة ، . . . . . . . . . . . . .

\_\_\_\_\_

سلمة والمغيرة، وقال مالك في القديم: وصورة انفراده أن يكون الجنين من الأمة أو من الكتابية ، وقيل : ترثه الأمة خاصة لأنه كعضو منها قاله ربيعة ، قال بعض الشيوخ : كون ذلك ميراثا مجاز لأن الميراث يتضمن موروثاً ، وهـــذا لم يملك شيئًا ، والغرة على الجاني لا على العاقلة ، وهذا قول مالك ، وقول غــــيره : تكون على العاقلة لأنها دية؛ وقال مالك؛ إنما تكون على الجاني لأنها دون الثلث؛ وفي جنين الحرة ، سواء كان من حر مسلم أو من عبد أو من زنى ، وكذلك إن كان من الكتابية مع المسلم الحر أو من العبد المسلم إن كان من العبد المسلم فعشر دية أمه لأنه تسع لها ، وإن كان من الحرة الكتابية مع الكتابي فقيل: الغرة ، وقيل : عشر ديتها ، وقيل : نصف عُشْر دية أبيض ، وإن كان من الجوسية مع الكتابي فقيل : عشر دية أمه ، وقيل : نصف عشر دية أبيه ، وفي « أثر » : إن خرج ميناً فَعُشْر قيمتها ، وقيل : ما نقصها ، وإن خرج حيا فقيمتها على الرجاء والخوف ، وقال أبو حنيفة : إن كان ذكراً اعتبر بنفسه ففيه نصف عشر قيمته ، وإن كان أنثى ففيه عشر قيمتها ، وقول أبي حنيفة إنما هو في الجنين إذا خرج مينتاً من الأمة ، وفي جنين البهيمة ما نقص من قيمتها ، وإن قتل الولد بعد ولادته فقيمته ، واختلف فما عطل من غلة أمه ، فقبل : لا يلزمه إلا قيمة الولد ولا شيء عليه في الغلة ، وقبل : عليه قمة الولد وقمة الغلة ، وقبل : في سقيط البهيمة 'خمْس قيمتها إن كان مصوراً وإلا فما نقص منها ، وقبل: في سقط الأمة والبهمة مطلقاً نظر عدول المسلمين .

( ولزمت جانياً فيا تولد من قبله ) أي جهته ( خروج نفس وإن لرقيق ، قيل ، وإن بعمد كفارة ) إنما غيّا بالعمد لأن الكفارة مذكورة في القرآن للخطأ

وإن افتض زوج زوجته دون ثمان سنين فاتت به فعليه ديتها لا إن فوقها ، وقيل : لزمته مطلقاً إن كان قبل بلوغ وبعده عاقلته .

لا للعمد ، ولذا قال بعض العلماء : لا كفارة في العمد ، قلت : الذي عندي أنه لا كفارة عليه في العمد لأنه يقتل بقتيله ، فذلك كفارته ، فإن لم يقتل بل عفي عنه عفواً كلياً ، أو أعطى الدية لزمته الكفارة ولا يقتل الحر بالعبد (وإن افتض زوج زوجته دون) تمام ( ثمان سنين فهاتت به فعليه ديتها ) سواء دخلت السنة الثامنة لكنها لم تتم أو لم تدخل فيها ( لا إن فوقها ) فإن افتضها فوق ثمان سنين بأن دخلت في التاسعة لم تلزمه ولا عاقلته ديتها ، إلا إن تعمد فتلزمه لأن ميالية وخل على عائشة وهي ذات تسع سنين ( وقيل : لزمته مطلقا ) دون الثمان أو فوقها ( إن كان ) الإفتضاض ( قبل بلوغ ) منها ، ( و ) لزمت بافتضاض ( بعده ) إن ماتت به ( عاقلته ) إلا إن تعمد فتلزمه ، والقول قول من ادعى عدم البلوغ ، ومن ادعى قلة السن ؛ والله أعلم .

\_\_\_\_\_

### تنبيمات

#### مــا روي عن ابن محبوب

(الأول: أن لكل عظم 'كسِر بِيدٍ) أي في يدٍ (أو رِجل أو ترقوة) بفتح التاء وإسكان الراء وضم القاف وفتح الواو وبعده تاء بصورة الهاء هو مفرد التراقي المذكور في قوله تعالى ﴿ حتى إذا بلفت التراقي (١) ﴾ وهسو العظم من أعالي الصدر ومثله وسط الصدر وأسفله (أو جنب وجبر على شينٍ) أي جبر معوجاً (أربعة أبعرة وإن) جبر (على غيره) أي على غير شين أي جبر مستقيا "غير معوج (فبعيران) وفي اليد عظهان لكل واحد دية على حد ما ذكر وأما الجرح ففي «الأثر»: إعلم أن الجرح في الكف مثل الجروح في اليسد،

(١) القيامة: ٢٦

فإن جرحت فدية الكف كاملة وهادي الظهر كمقدم الرأس ، وكذا الصدر ، الموضحة خسة أبعرة ، وكذا سائر جروحها كجروح القدم ، وإن كان الجرح في أحد (۱) الجرح أو محار الظهر فنصف جرح الصدر والظهر ( وإت في كل جنب اثني عشر ضلعاً ) ويأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الإرث ما قبل من نقصان الذ كر على الأنثى بضلع (ولكل ) أي لكل ضلع ( إن جبر على شين 'للث' بعير ، وإن ) جبر ( على غيره فسلسه ) أي سدس بعير ، وقبل : التالية للفؤاد ورجح ، وعندنا سواء ( وإن جبر الجنب ) هكذا لأعظمه ( على غيره فبعيران إن لم يكن فيه عيب ولا عثم) قال المصنف: العثم إنجبار العظم على غيره فبعيران إن لم يكن فيه عيب ولا عثم) قال المصنف: العثم إنجبار العظم على أبعرة إن جبر على شين وإلا فبحساب ما يقع على أربعة أبعرة إن جبر على شين وإلا فبحساب ما يقع من بعيرين وما ذكره مناف لقوله: أو جنب غلى عظم أي وكل جنب فلكل جنب ذكره بقيل، وإما أن يعطف قوله: أو جنب على عظم أي وكل جنب فلكل جنب أربعة على غير استقامة وبعيران عليها ، وهذا نفس ثلثي بعير على غير استقامة وبعيران عليها ، وهذا نفس ثلثي بعير على غير استقامة وبعيران عليها ، وهذا نفس ثلثي بعير على غير استقامة وبعيران عليها ، وهذا نفس ثلثي بعير على غير استقامة فوله أبعرة ، وإثني عشر سدس بعير هي بعيران فإن إثني عشر سدس بعير هي بعيران

<sup>(</sup> ١ ) هكذا في النسخة التي بأيدينا ولا معنى له . ويظهر ان الاصل : في أجد. بالجم اي مُستجد الجرح : أو الاصل في حيد الجرح اي طرفاه اه .

( فإن كان أحمدهما أعطى دية الكسر ) هذا تفصيل إجمال فكأنه قال : فإنكان أحدهما فإما الكسر فله ديته ، وإما العيب فالنظر ، كا قال .

(والعيب) مبتدأ (بالنظر) خبر (كالعثم سنة) ومعنى النظر هنا الإنتظار ، يعني أنه ينظر بالعيب والعثم سنة (فإن تم عيبه) أي بقي على حاله لم يزل (أعطى بقية ديته) أي دية العيب والبقية بعيران آخران بعد بعسيري الكسر (وحسب ما صار إليه من دية الكسر) بيان لما (من ديسة العيب) متعلق بحسب (وهو دية العثم) وزيادة ، يعني أن دية العثم داخسلة في ذلك لا يزاد للعثم شيء (وما كان من فك ) فك عضو من مفصله مع بقاء بعض شدة وإمكان رجوع (أو اختلاع) زوال عضو من مفصله مع استرخاء كثير بحيث لا يكن رجوعه (سيم) أي حكم فيه بالسوم وهو النظر بالخلاف المتقدم فيه منه قول : إنه ثلث دية العضو (إن ثم تبلغ جارحة وقع فيها فك أو اختلاع فهو لفساد ) أي إلى فساد وهو متعلق بتبلغ وفي نسخة : فك لفساد أو اختلاع فهو برفع اختلاع عطفاً على فك (فإن فسدت من ذلك) الخلع أو الفك أي عنتأي فسدت بعد جبر والعنت الكسر بعد جبر (فدية تامة) دية تلك الجارحة فيان

وفي ﴿ الأثر ﴾ : والكتف إذا قطمت أو خلمت نصف الدية ، وجرحهــــا كالتراقوة كجرح اليد ، ولكسرهما إذا جبرا على شين أربعة أبعرة ، وإن جبرا على غيره فبعيران ، وقيل: جرح الكتف كجرح البدن ، وإن جرحت يد منها ومن الكتف فلها جرح يد وكتف وهما سيان في الدية ، وإن قطعت يد فوديت، ثم قطع الكتف فدية الكتف تامة أيضاً ، ومن طعن رجلًا على الكتف واللحم الذي تحتها حتى أوضح ضلعاً فإنـــه يقاس من أعلى وينظر أكبر أرشا أنافـــذة الكتف أو أرش الجرح: فيعطى له ، وللنافذة في الكتف نصف الدية ، وللصدع قيل: في كل عضو أربعة أخماس دية كسره ، ولفكه خمس ونصف منها وللخلم خمسها في العظام كلمها ، وقيل: في الخلع والصدع السُّو م، ومن كسرت تَر ُقوته فلم تعنت فلها بعيران وأربعة إن عنت ، والعنت الجـــبر بعد الكسر ، وفي اليدين القصاص من المفصل إلى الكف ، فإن كان القطع أكثر من ذلك في الساعد فلله بالمفصل ديته ، فإن قطعت يد المصاب من المرفق أو المنكب فلها ثلث الدية وما قطع منها فبحسابه ، وقيل : إذا قطعت يد وبقي منها باق ثم انقطع بدواء أو غيره فعليه الدية لا القصاص إلا إن قطعت من رسغ أو مِرفتى أو منكب، وعرف قياس ما قطع منها وألباقي فله أن يقتص بذلك ويأخذ بالباقي إن قطمه الدواء أرشاً، وإن قطمت يد الأجذم أو رجله وفي بعضها حياة فله نظر العدول ، وتقاس اليد إن نقصت ، قيل : بخيط ثم السالمة فيعطى بقدر النقص عن السالمة ، وقيل : يرمى صاحبها بحجر بمصابته ووليه بمثلها فيعطى النقص ، وإن كسرت يسد من مرفق فجبرت سالمة إلا أنها لا تنعطف فلها نصف ديتها ، وللكسر في العضد إن جبر على شين أربعة أبعرة ، وإن جبر على غيره فبعيران ، وإن كان الكسر في أحد الزندين فلكل نصف كسر اليد وهو مثل ما للعضد ، وإن كسرت يد من

مواضع فلها بكل كسر ما ذكر ، والجرح إن كان بأحـــد الزندين فقيل : له نصف ما لجرح اليد ، وقيل : كجرحها ، وهو المختار .

وجرح العضد جرح يد وللهاشمة فيها خمس قلائص ، وللمنقبلة سبع ونصف ، ومن جرح يد رجل و كسرها فعليه أرشنهما وله أن يقتص بالجرح ويأخذ أرش الكسر ، ومن قطع يد رجل من الكف ثم المذكب ثم خلع الكتف وأخرجها فعليه بقطع الكف القصاص ، أو دية اليد ، وله القصاص في الباقي من المفصل ، وإن أخذ الدية ففي باقي اليد بعد الكتف وقطعها ثلث ديتها ، ولما قطع منهحصة منه ، ومن قطع يد رجل ثم تباعد فرجع وقطع رجليه ثم تباعد ورجع فقتله فطلب وليه أن يفعل به ذلك ، قال أبو عبد الله : إن ضربه ضربة أذهب علم هذه الجوارح وفاتت نفسه معها أو بعدها فلوليه إما القود أو الدية لا أروشها وإن قطعها جارحة بعد جارحة فله أروشها ، ودية النفس تامة ، وإن أراد القصاص بها وقد قطع شفتيه وأنفه ويديه ورجليه في مقام ثم قتله فليس عليه إلا القود ، وإن نول الولي إلى الدية فليس له إلا واحدة ، وإن فعل به ذلك وعانته المثل به فله بكل ما أحدثه فهه دية .

وقتل ريامي أريامياً فأقاده راشد لوليه فضربه ضربة لم يمت بها ، وعساش وطلب قتله أيضاً ، فقال لهم بشير : قدموا الضارب حتى يضربه المضروب مثل ضربته ثم يقتله ، فلما عرفوا رأيه تركوا ذلك حتى سرقوه بعد فقتلوه .

فإن قطع أحد الكف والآخر باقي اليد إلى المرفق، والآخر الباقي إلى المنكب، فعلى كُلِّ القصاص أو الأرش على قدر ما جنى، فإن قطع الكف ثم قطع آخر نصف الذراع فله أرش ذلك تقاس الصحيحة وينظر ما نقص من

\_\_\_\_\_

الذراع فيعطى بحسب ذلك من ثلث دية اليد ، وكذا الرّجل ؛ وقيل : إذا قطعت من نصف الذراع فلها ثلث الدية إجماعا ، والخلف في الدية ؛ ومن ضرب رجلا في يده فشُلتَّت سنة فأعطى ديتها ثم برئت فقيل: يرجع عليه بما أخذ منه وله ما رأى العدول للضربة ، وكذا في نحوها ، ومن قطع يمنى رجل ويسرى آخر ، قطعت يمناه بيمنى الرجل ، ولذي قطع يسراه الدية لأنه لا يقطع يداه معاً ، قيل : ولينظر في هذا .

قلت: لعله قياس على السرقة في قول من زعم أنه لا تقطع اليد اليسرى فيها، ولا الرجل إذا أعاد السرقة ، وقيل: القطع للمقطوع أو "لا وللآخير الدية ، إلا اتفقا عليها معا، وإن قطع يمناهما قطعت يمناه بها وغرم لهما دية يد ، وكذا إن قطع الأكثر تقطع يده ويغرم دية ما بقي ، وإن غاب أحد المصابين فله الدية ، وقيل: إذا اجتمع المصابون فقضى لهما الحاكم بالقصاص ثم عفا أحدهم جاز عفوه ولا قصاص لباقيهم لأنه قضي لهم بيد يقطعونها ، وقيل: لهم القصاص ولا يضرهم عفوه ، واختير هذا ، وقيل في قاطع يمنى رجل ويسرى آخر أنه تقطع يمناه ويسراه بهما إذا طلبا ، ولو اجتمع قيل عشرة على قطع يد رجل لقطعوا بها إذا طلب ، ويرد عليهم دية تسع أيند ، ومن قطع رجالا من مناكبهم ثم قطعت يده من كفه فلهم أن يقولوا: نرضى بقطعها من المنكب ويأخذوا الباقي حكومة ، وإن قطع أكفهم فقالوا: نرضى بقطعها من المنكب ويأخذوا الباقي حكومة ، ومن قطع يد رجل وبيده هو ظفر أسود أو جرح أو مالا ينقصها قطعت قصاصا ولها إن أصيبت ديتها تامة ، ومن كسر ذراع رجل من موضع أو أكثر فلكل ديته ، وإن كسره ثم قطعه آخر من الكسر فعليه ديته وعلى القاطع دية القطع ديته ، وإن كسره ثم قطعه آخر من الكسر فعليه ديته وعلى القاطع دية القطع ديته ، وإن كسره ثم قطعه آخر من الكسر فعليه ديته وعلى القاطع دية القطع ديته ، وإن كسره ثم قطعه آخر من الكسر فعليه ديته وعلى القاطع دية القطع ديته ، وإن كسره ثم قطعه آخر من الكسر فعليه ديته وعلى القاطع دية القطع دية القطع دية القطع ديته ، وإن كسره ثم قطعه آخر من الكسر فعليه ديته وعلى القاطع دية القطع دية ورن كسره ثم قطعه آخر من الكسرة فعليه دينه وعلى القاطع دية القطع دية الق

الثاني: أن لكل مفصل كسر بإصبع ثلث خمس كسر اليد، فإن جبر على غيره جبر على تُشيئن فخمس بعير وثلث خمسه، وإن جبر على غيره

أصابع فإن كان هو القاطع فللمقطوع أن يقتص منه ويأخذ دية ما زادت يده على يد القاطم ، وإن كان هو المقطوع اقتص يد القاطع ورد عليه دية ما زادت به يد القاطع ، ومن قطـع أيمان رجلين وكل أحدهما صاحبه في القصاص وأخذا دية يد ، وإن قطع يدي رجل أو ورجليه فله أن يقطع منه ذلك إلا إن أراد أن يأخذ بإحداهما الدّية فذلك إليه ، وإن قطع من رجل يمنى يديه أو رجليه أو قلم يمنى عينيه فقطع منه يسراه أو قلمها فله أن يفعل به مثل ما فعل به ولا ينهدم عنه القصاص إذا لم يبق إلا تلك اليد أو الرجل أو العين ، ومن قطع يد رجل من رَسْمُها ثم مِن مِر فقها ثم من منكبها فله أن يفعل به كذلك إن قطع من المفاصل ، وإن قطعها من الرسغ ثم كسرها من المر فق ثم قطعها من المنكب فإنه يقطع منها ويأخذ بالكسر أرْشًا ويدخل به في ثلث دية السد ، فيكون منه له به بمسير وثلث ، والجرح في الصدر والفقار كالمقدم لموضحته خمس ، وإن كان في جنب أو زال عن محار الصدر فبحساب نصف ما في محاره ، وإن زال في أحد الجنبين فله دية جرح الجنب أو كسر الضلم ، وإذا رَض المحار فله دية كسر الجنب ، وإن زال فنصفها ، وإن ضرب رجل فعظم بطنه وهو يجيء ويذهب فعنــد أبى علي يعطى للضربة أر شهــا وللباقي السُّوم والله أعــــلم .

التنبيه ( الثاني : أن لكل مفصل كسر بإصبع ) أي في إصبع ( ثلث خمس كسر اليد، فإن جبر على شيئن فخمس بعير وثلث خمسه، وإن جبر على غيره

\_\_\_\_

فثلثا خس ) والأصابع سواء ، ( و ) قيل : ( أربعة أخماس ونصف عشر دية اليد لعظم ) بإسكان الظاء ( الأبهام ) وتقدم الكلام على المفاصل في الأصابع بالقطع . والله أعلم .

التنبيه (الثالث: لا قصاص بين الزّو جين ) مطلقا ، وقيل: لا قصاص بينها فيا دون الموضّعة ، وصح بينها على هذا في الموضّعة وما فوقها ، وذلك قيل: لاحمّال أن يكون ذلك تأديبا ، وأما الأرش فلكل منها مطلقا إلا ما وقع بتأديب منه على وجه الشرع (وصح القود إن قتل أحدهما صاحبه عمداً و) صح (الأرش) لا غهره (في غير القتل) مما هو دون النفس من الجرح وغيره ، وفي القتل بلا عمد ، وأما القتل بالعمد فلا يتعين فيه الأرش بل إما القود وإما الأرش ، أعني وأصنل الإرش في الاصطلاح أن يطلق على حتى الجرح ونحوه لا على دية الإنسان .

( ولا قطع إن سرق أحدهما الآخر ) أي من الآخر ، أو اللام على أصلها ، أي سرق مالاً ثابتاً لأحدهما والأوّل أو لى لأن المشهور أن لا يحذف المنعوت ويبقى نعته الذي هو غير المفرد ، إلا إن كان بعض بجروراً بمن أو في ( من منزل هما فيه ) لشبهة المخالطة ، ولو أخرجه أحدهما من بيت لا يدخله إلا بإذن

الآخر ، فلو سرق أحدهما الآخر من منزل ليسا فيه لقطع ، وقيل : لا قطع على أحد الزوجين مطلقاً لعلة المخالطة ، ولقيام الزوج على الزوجة حتى قيل مرفوعا : « لا عمل لها في مالها بلا إذن من زوجها »(١) والجواز أخذ المرأة نفقتها ونفقة أولادها خفية من مال زوجها .

(ك) لا قطع على (ولد) إن سرق (من بيت والده إن كان تحته ولم يحزه) ولو لم يكونا في منزل واحد ولو لم يسرق من مسنزل هما فيه ، وإن أحازه قطع (ولا قطع على أبويه) أبيه أو أمه (مطلقا) ولو من منزل لم يسكنوا فيه ، وقيل : ولا على أجداده وجداته من أي جهة كانوا ، وقيل : تقطع الأم والجدة (ولا يقتلان) أي الأب والأم (به) أي بولدهما إذا قتلاه ، ويقتل به جده وجدته إلا إن قتلاه لديانته فإنها يقتلان حداً لا قصاصا (ويقتل) الولد (بها ، وجوز قتل الأم به ) كا ذكرته آنف (ولزمتها على الأول) وهو الجدة والأم إن قتله الأب ، وكالأب إن قتلته الأم ، وكالإخوة إن قتله الأب ولم يكن له جد من أبيه (ولا يرثانه) أي لا يرثه من قتله منها لا في تركته ولا في يكن له جد من أبيه (ولا يرثانه) أي لا يرثه من قتله منها لا في تركته ولا في الدية التي يعطى ، وأما عن القول الثاني الذي هو أن الأم تقتل به فإما أن تقتل الدية التي يعطى ، وأما عن القول الثاني الذي هو أن الأم تقتل به فإما أن تقتل

۱ - الدارقطني .

\_\_\_\_\_

به ، وإما أن تعطى الدية ، وما ذكر من أن الأب لا يقتل بإبنه هو مذهب الأكثر ، وقيل: يقتل ، وقيل: إن أراد قتله قتل به ، مثل أن يضجعه فيذبحه أو يضربه حتى مات تحت ضربه ، وإذا قانا : إن الآب لا يقتل في ولده والجد والأم والجدة لا يقتلون فإنه تغلظ عليهم الدية ثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وأربعون جذعة ، وصفة التغليظ في الذهب والفضة أن تقوم دية العمد من الإبل بأسنان دية الخطأ فينظر للزائد على أسنان الخطأ فيزاد على ألف دينار أو على إثني عشر ألف درهم ، وقيل : تقوم الشائل بأسنان ألف درهم ، وقيل : تقوم الشائل بأن جذعة والأربعون خلفة فيكون ذلك من العين بالغا ما بلغ ما لم ينقص عن ألف دينار أو إثنا عشر ألف درهم ، وقيل : لقض والفضة .

ومن قتل أبوه ابنه فله قتل أبيه في ابنه ، والأحسن أن يولي قتله غيره ولا يتولاه بنفسه ، وكذا من بغى أبوه ولقيه في الصف فله قتله والأحسن أن يرد قتله لغيره ، وللأب أن يقتل ولده بولده الآخر ، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله علي يقول : « يقاد الوالد بالولد » رواه أحمد والترمذي وابن ماجه ، وصححه ابن الجارود والبيهقي ، وقال الترمذي : إنه مضطرب ، ومن لا يقتل كالأب تغلظ عليه الدية ، روى محمد بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له: قتادة ، ضرب ابنه بالسيف فأصاب ساقه فمات ، فقدم سراقة بن مغشم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر له ذلك ، فقال عمر : اعدد لي على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك ، فلما قدم عمر أخذ تلك الإبل ثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة ، ثم قال : أن أخو المقتول ؟ قال رجل:

- ۹۷ – النيل - ۷ – النيل - ۷

ها أنا ذا ، قال : خذها فأن رسول الله مِنْكِيْ قال : « ليس للقاتل شيء » وذلك من رواية قومنا ، ولذلك قال الماصمي :

وغلظت بثلث في الإبـــل وقو"مت للمين في القول الجلي وهي في الأب والأمهات تختص والأجداد والجدات.

التنبيه (الرابع: إن جرحت امرأة رجاد اقتص منها إلى منتهى جرحه أو حاسته ( وترد عليه نصف ديته ) أي دية جرحه أو دية حاسته ، فحذف المضاف ، أو أراد نصف ديته الواجبة له بجرحه أو حاسته وهي دية الجرح أو الحاسة لأن المرأة نصف الرجل فهو ضعفها، فقد نصفه بالقصاص ونصفه بالأرش، وذلك إن أراد الاقتصاص ، وإن أراد الأرش فقط فله دية جرحه أو حاسته كلها لا نصفها (و) ذلك كله قول واحد و ( هو الختار ) وذلك مثل أن تجرحه موضحة في ذلك الحصل وتعطيه أيضا نصف دية موضحة الرجل ، أو أن تعمي عينه فيعمي عينها الماثلة لها ، وتعطيه أيضا نصف دية عين الرجل ، و كذلك تقتل في الرجل ويعطى من مالها نصف دية الرجل لورثت وقيل: ليس له أكثر من جرحه ) أو حاسته إن اقتص وإلا فله أخذ دية جرحه أو حاسته كاملة .

وقال أبو حنيفة: لا قصاص بينها في الجراح ( ولا قصاص بينهما في فرج )

ولزم الأرش به وتقيس لامرأة جرحها فيه مثلها من نسائها بتعليم ويقيس للرجل أقربه به أيضاً. الخامس: إن كسر قيل أنف فأدمى فبعير، وإن أدمى أحد منخريه فنصفه، وإن نخشا ف.،

لا تقتص في ذكر و وتقتص حوله أو دُبرُه أو حوله ، ويقتص حول فبلها أو دُبرُها أو حوله ، وساغ لها ذلك لضرورة أخذ الحق والزجر ، كا أبيح كشف المورة للاختتان والقياس ، ويلي قياس الرجل الرجل وختنه ، وقياس المرأة فيا لا يباشر الرجل وختنها المرأة أو زوجها ، ويجوز ذلك بين الزوجين ، (ولزم الأرش) للمرأة على الرجل أو للرجل على المرأة (به) بالجرح في الفرج (وتقيس لامرأة جرحها) حال كونه (فيه) أي في فرجها (مثلها من نسائها) أي المائلة لها في ملتها من قرابتها أعني من أوليائها كا روي عن ابن محبوب (بتعليم) أي بأن يعلمها العالم إن لم تعلم فتقيس للمسلمة مسلمة ، ولليهودية ، وللنصرانية نصرانية ، وهكذا ؛ وقيل : ملك الشرك كلها ماة واحدة ويجوز أن تقيس الأمينة للأجنبية ، ويقيس للمرأة أيضا زوجها (ويقيس للرجل) جرحه (أقوبه) في النسب الماثل له في المرأة أيضا زوجها (ويقيس للرجل) جرحه (أقوبه) في النسب الماثل له في أخنبيا ، ويجوز أن يقيس المسلم للمشركة حال كون الجرح (به) أي في الفرج أجنبيا ، ويجوز أن يقيس المسلم المشركة حال كون الجرح (به ) أي في الفرج أي نا م تتهم ، والله أعلم .

التنبيه ( الخامس: إن كسر قيل أنف فأدمى فبعير ، وإن أدمى أحسد منخريه ) أي مع الكسر للعظم المذكور ( فنصفه ) أي نصف بعير روى ذلك ابن محبوب ( وإن نخشاً ) أي نخس المنخران جميعاً ( ف ) دية الإنسان

\_\_\_\_\_

(التامة ، و١) نخش (أحدهما نصفها) أي نصف دية الإنسان التامة (والنَّخْش ميجان نتن ُ ريحه ) أي ريح الأنف ( وإن قطع مارنه للقصبة ) أي إلى القصبة وهي العظم فوق المـــارن إلى جهــة الجبهة ، والمارن ما لان من الأنف ( فتامة ) ، وإن قطع بعضه فبحساب الذاهب ، فلو قطعت ورقة إلى القصبة لكان لها نصف الدية ، قيل : وللباقي ثلث الدية ( والدرنبة ) وهي ما علا بابي المنخرين (حساب الذاهب والباقي ) أي يعتب بر ما يكون الذاهب من جهة الأنف إلى التصبة ، فإن كان ثلثا فثلث الدية ، وإن كان أقل أو أكثر فبحسابه أيضاً ، وقيل : للأرنبة نصف التامة (ولنافذة منخريه الثلث ) بدون أن تنف الورقة القائمة في وسطه المسماة بالحساجز ، وذلك يتصور بتعدد النفوذ بأن ينفذه من جهدة ثم من أخرى ، وجرح الأنف جرح الوجه ، ويتصور بضربة واحدة حيث انتهى الحاجز قبل القصبة ، فإن الحاجز مفصول بثقب عنها (و) لها (ثلثه) أي ثلث الثلث ، والأولى نصف الثلث ( إن نفنت في إحسدى الورقتين ) المتطرفتين اللتين كان بينها الحاجز ( والخرم ) الشرم ( في الأنف ) في ورقة واحدة ( نافذة ) فلهـا ثلث الدية ، وإن التمّت فقــد مرّ حكم ما التمَّ ( والمنخرة لها ثقبان ) وذلك أن الثقبتين قد التقتا في أعلى المارن لعدم الحاجز، فذلك الموضع الذي ليس فيه حاجز في داخل الأنف فسمى كل واحد من البابين وحاجز بينهما ، فإن نفذت الثقبتين والحاجز فثلث دية الأنف ولإحداهما الحاجز ثلثه ، السادس : إن ادعى مضروب ذهاب عينه من ضاربه جعل له سواد في بيضة ، وتغمض صحيحته فينظر

\_\_\_\_

إلى أعلى المارن منخراً وثقباً (وحاجز بينها فإن نفذت) ضربة الضارب أو مثل الضربة (الثقبتين والحاجز فثلث دية الأنف) لا زيادة على نفوذ الورقتين وحدها ، لأن هذا بضربة واحدة فصار كمن قطع ذكر رجل وبيضتيه بضربة (و1) لنفوذ (إحداهما) كذا للحاجز كاقال (الحاجز ثلثه) أي ثلث الثلث ، روي ذلك عن ابن محبوب.

وفي « الأثر » : ومارنة إن قطعت وحدها نصف التامة ، وجرح الأنف دام وباضع ومتلاحم وسمحاق وموضح وهاشم ومنقل ونافذ ، فللنافذة من المنخرين والحاجز بينها ثلث التامة ، وإن نفذت في إحدى الورقات فثلثه ، وفي نافذة الورقتين ثلثاهما ، وقيل : لها إن نفذت في أعلا الأنف نافذة تامة ، وإن نفذت من الحاجز الآخر فنافذتان [قال] ابن محبوب نافذة الأنف واحدة ، ولكل ورقة نفذتها ثلث الدية ، وقيل : في كسر الأنف السبوم ، وقيل : بعدير ، وقيل : ثلاثة ، ومن ضرب رجلا فمالت أنفه أو حدبت أو احو كتعينه فعليه السبوم ، وقيل : في الوتيرة وهي الحاجز بين المنخرين ثلث الدية ، ووتيرة اليد ما بين المنابع .

التنبيه (السادس) تقدم في كلامي أنه (إن ادعى مضروب ذهاب) بصر (عينه من) ضرب (ضاربه جعل له سواد في بيضة وتغمض صحيحته فينظر

إليها بمصابته ، فإن لم يميز حلف ثم تفتح الأخرى فينظر بها حتى يشتبها ببعد فيوقف على الموضع ويحلف عليها ويعطى قدر النقص

\_\_\_\_

إليها ) أي إلى البيضة (ب) مينه (مصابته فإن لم يميز) سوادها من بياضها بعينه المصابة بعد أن كان يميز بهذه المصابة (حلف) بالله أنه هو جهد بصر عينه التي يدعى أنه نقص بصرها أو ذَهَبَ (ثم تفتح الأخرى فينظر بها) إلى البيضة وتباعد عنه (حتى يشتبها ) أي البيضة والسواد (ببُعْد فيوقف ) أي يقف ( على الموضع ) الذي هو مبتدأ اشتباه البياض والسواد ( ويحلف عليها ) أي على عنه الصحيحة يمناً بالله أن هذا هو نظر عبنه التي يبصر بها ، وإن شاء هو أو الحاكم حلف مرة واحدة على العننين جمعاً آخر الأمر ، وذلك أن يقول بعد النظر بالصحيحة آخراً: والله إن ذلك نظر عيني المصابة والصحيحة أن يذكر كل نظر على حدة آخر الأمر بالحلف ( ويعطى قدر النقص ) بالذرع في الأرض أو نحو الذرع من المقاييس ، وقد مر غــــير هذا من الاعتبار ، ويتسامح فما بين المين اليسرى واليمني من التفاوت ، فإن اليسرى أبصر من الممنى ، ويعتبر نقص السمع بالصياح كما مر ويفعــــل به ما يفعل في نقص البصر ، وإن ذهب كله في دعواه فكذلك ويحلف ، وفي سمع أذن نصف الدية ، وفي الأخرى بعــد ذلك نصف ، واعترض الشافعي على مسألة عين الأعور بهذا ، وأجيب بأن البصر بخلاف السمع لأن النظر إذا فسد نظر أحــد العينين رجـع في الأخرى ، لأنا وجدنا الأعور ينظر ما ينظر الصحيح بعينيه ، وسمَّعُ الأذن إذا ذهب لا يرجع في الأخرى ؟ لأنا وجدنا من بطل له سمع أحد أذنيه لم يسمع مثل الصحيح.

وفي « الأثر »: وعن العين العمياء إذا أصيبت قال : ثلث العين الصحيحة الباصرة ، وعن رجل أعور ضعيف البصر لا يبصر بها موضع قدمه ويمشي بها

السابع: تتم دية اللسان بذهاب كلامه ويؤخذ ببغضه قدر الذاهب بعدول، فإن أقام الحروف ولم يفهم فَسوم عدل بما قطع من اللسان وإن لم يقمها حتى تعرف فتامة، وإن أقام بعضها فله دية ما أمات منها حتى يعرفه من معه بقدره على عدد جملتها من التامة،

\_\_\_\_\_\_

وفقاً ه رجل ، فزعم الربيع أن لها دية العين كاملة ، وزعم سعيد بن المسيب أن الأعور يقتص منه إذا فقأ عين صحيح ، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 

د الدية كاملة ، ، والله أعلم .

التنبيه (السابع: تتم دية اللسان بنهاب كلامه) كله (و) إن ذهب بعض كلامه فإنه (يؤخذ ببعضه قدر الذاهب) ويعتب قدره (بعدول فإن أقام الحروف ولم يفهم) كلاماً لانفصال بعضها عن بعض أو نحو ذلك (فَسَوم عدل بما قطع من اللسان) إن كان ذلك بسبب القطع فليس المرجع حينئذ إلى الحروف فالأولى أرب يرجع حينئذ إلى مقدار ما قطع إن نصفا فنصف دية وهكذا (وإن لم يقمها حتى تعرف فتامة ، وإن أقام بعضها فله دية ما أمات منها حتى يعرفه) أي أمات منها حتى ميز من معه موت ذلك بلا شبهة (من معه بقدره) أي بقدر ما أمات (على عدد جملتها من التامة).

وفي « الأثر » : دية لسان الفصيح كاملة ، ولسان الأعجم ثلثه وإن ذهب الكلام ، وإن ذهب بعضه قسمت على عدد الحروف ، وفي « أثر » : واللسان إن قطع كله أو بعضه وعرف ففيه القصاص ، والتامة إن ذهب كلامه أو كله ، وإن ذهب كلامه فبقدره ويعرف بد أ ب ت ث النع . وينظر فيا أفصح به منها وما لم يفصح به فيكون له من الدية قدر ما ذهب منها وقيل فيه السوم إن أفصح

وفي نافذته ثلث الدية كلسان الأعجم ، وكذا لكل جارحة بها آفة أماتتها إن قطعت كعسماء يد وشلاء وعرجاء رجل وعوراء عين وسوداء سن وخصي ذكر ونحو ذلك . الثامن : لا قصاص في لطمة فإن أثرت حمرة أو خضرة أو سواداً ، . . . . .

.....

بالحروف ولا قصاص في لسان الأعجم إلا لمشله وتوقف بعض في القصاص في اللسان ، وقيل: إن قطسع وتكلم صاحبه فله نصف الدية ، ووجبت بذهاب الصوت إجماعا ( وفي نافذته ) أي نافذة اللسان ( ثلث الدية كلسان الأعجم ) إذا ذهب كلامه ( وكذا لكل جارحة بها آفة أماتتها إن قطعت كعسماء يد ) وهي التي في مفصل رسغها يبس ، وفي القاموس: انه يعوج اليد والقدم من العسم فهو أيضاً يكون في الرجل ( وشلاء ) بكسر همزة عسماء ، وفتح همزة شلاء ، والشلل صفة في الرجل ( وشلاء ) بكسر همزة عسماء ، وفتح همزة شلاء ، والشلل صفة في اليد وهو اليبس فيها فهو أعم من العسم لأنه يكون في الرسخ وغيره ، والعسم يختص بالرسغ ، ومثله من الرجل فلو اقتصر على الشلل لعم الله باعتبار وقوعه في الرجل ، ولو قال وشلاء يد لكسرت همزته المصنف لم يذكره في الرجل ، ولو قال وشلاء يد لكسرت همزته المصنف لم يذكره في الرجل ، ولو قال وضعي ( ونحو ( وعرجاء رجل وعوراء عين وسوداء سن وخصي ) فعيل بمنى مفعول بكسر الصاد وتشديد الياء أي ونحمي ( ذكر ) أي وذكر نحمي ( ونحو ذلك ) كأذن لا تسمع ففي كل واحدة من ذلك ثلث دية ما صح من مثله والله أعلم ؛ وفي هذا الأقوال المذكورة في باب : كملت دية ما بإنسان إذ قال : وفي أعلم ؛ وفي هذا الأقوال المذكورة في باب : كملت دية ما بإنسان إذ قال : وفي الواحدة نصفها وفي زوالها النع .

التنبيه ( الثامن : لا قصاص في لطمة ) لأنه لا ضبط لها فيزيد أو ينقص ولكن لها الأرش ( فإن أثرت حمرة أو خضرة أو سواداً )في الوجه وبقي ذلك

----

مدة بعد اللطم (ف) أرشها (مائة وعشرون درهما) للرجل وستون للمرأة (وإلا فستون) درهما للرجل وثلاثون للمرأة والرأس نصف الوجه على ما مر والجسد نصف الرأس، وفي « الأثر » : في اللطمة قصاص وقيل : لا ، وديتها إن أثرت بعير ، وهو مائة وعشرون درهما ، وإلا فستون ، وقيل : فيها سوم، وقيل : لها ذلك في الوجه ، والأثر أهو أن محمر " أو يخضر ويعرف ذلك ، ولا تلزم لاطما نفسه دية ، ويستغفر الله ، قال أبو عثان : إن اللطمة باللطمة لا دية لما ، وكذا الكسعة بالكسعة ، وكل ضربة بعصى أو رمية أو قفدة ، وهو صفع الرأس ببسط الكف ، تضاعف في الوجه على غيرها عشرون درهما ، وقيل : السوم ، وقيل : صفة أثرها أن تؤثر الأصابع الخس والراحة آثاراً متفرقة ، فإن الراحة فلكل عشرون ، ولأنه يحكم فيه بأثر واحد ، وإن أثرت الأصابع لا الراحة فلكل عشرون ، فإذا كسرت اللطمة الأنف وأشرت فيه فللكسر مائة وغشرون ، وللأثر ما مر ، ولها في البدن نصف ما للوجه ، ومن لطم رجلا فأعنو رعينه وجرحه أثر وأشر فيه فلددية العور والجرح واللطمة وقيل : إن لطمه وذهبت عينه فله ديتها لا دية اللطمة ، وإن لطمه لطمتين إحداها على الأخرى فأشرت أعطى دية مؤثرة .

قلت: بل دية مؤثرة ودية غير مؤثرة ، إلا إن بين انها مؤثرتان معاً ، ومن ادعى على أحد أنه ضربه فأقر أنه لطمه لزمته لطمة الوجه لا مؤثرة حتى تصح وقيل : نصف رأسها ، وإن شهد علية عدلان بلطمة فلا يحكم بها حستى يحدا موضعها ويبيناها مؤثرة أو غيرها . وضربة السوط والركضة والركبة إن أثرت فلها عشرة دراهم وإلا فخمسة ، وأرش الأثر في البدن سواء إلا في الوجسه فضاعف وللركضة فيه إن أثرت فعشرون ، وإلا فعشرة ، وفي البطن نصفه ،

# ولا في رمي حجر ، فإن أ تر . . .

وقيل: لها السُّوم إن لم تؤثر ، وقيل: ثلاثة أبعرة ولا قصاص فيها ، وللسفعة في البدن إن أثرت عشرة وإلا فخمسة ، وإن أدمت فأرشها مبلغ قياسها وإلا وأثرت حمرة أو خضرة فكالركضة ، وكذا الركبة واللورة في الوجه إن أثرت فأرشها عشرون ، وليس كأرش اللطمة ، وللكسعة إن أثرت عشرة وإلا فخمسة ولو كانت أشنع وكل ضربة بعصا أو وجية أو رمية فلها السُّوم إن أثرت حمراء أو خضراء أو سوداء .

ومن ضرب رجلا بحبل مضاعف فيأثر فيه آثاراً فلكل أرش مؤثرة لقوله تعالى: ﴿ وخذ بيدك ضِعْثاً (١) ﴾ ضربه بها ضربة واحدة فعد مائية ، ومن وجى رجلا عشر وجيات ود فره م عشرين دفرة وخنقه وأجثاه على ركبته وجثم عليه ، فإن أثر في الوجه فلكل وجية عشرة دراهم ، وإلا فخمسة ، وإن أثرت فله ضعف ذلك ، وفي الحنق والإجثاء السوم ، وإن أحدث بولا أو غائطاً بالضرب فالسوم ، وقيل : له عشرون درهما وللغائط أربعون ، وله أيضاً أرش الضرب ، وإن خنقه فأحدث فالسوم عند ان محموب .

وفي و الأثر ، 'سئِل أبو نصر عن رجل أفزع طفلاً فبال ، فقال: إن عليه ثلث الدية ، قال أبو يحيى الدرفي : عافيتك بالله جعلته مثل النافذة ، إنما عليه النظر ، ودية الجائفة عند غيره ، وإن نخسه فضرط فأربعون ، وقيل : السوم ، وأشار إلى بعض ذلك بقوله : (ولا) قصاص (في رمي حَجَر فإن أثر

(۱) ص: ؛ ؛

جرحاً قيس ولا في ضرب بعصاً فإن أشر ) في غير الوجه ( فعشرون ) درهما ( وإلا فخمسة ، وكذا السوط وإن رطبا كالركبية ) أي الضرب بالركب ( والركضة ) بالرجل ( وضعف ذلك في الوجه ) ونصف الرأس في البدن ، والواضح أن يقول : وضعفا ذلك بألف التثنية فيكون للرأس ضعف الوجيه ( وقيل : خمسة أبعرة ، وقيل : في الركضة النظر ) نظر العدول ( وقيل : ثلاثة أبعرة ) والمرأة في ذلك كله نصف الرجل ، وكأنه لم يذكر هذا بناء على القول بأنها تساويه مالم تبلغ الموضحة ، والذي عندي أن الضرب باليد أو العصا أو الرّجل أو بالركبة أو غير ذلك إن أشر فإنه يقاس أثره على حد ما مر أولاً من قياس الحراء والسوداء والصفراء وغير ذلك ، والورم فيه نظر الحاكم ، ومن لطم رُجلًا فَحَورَ وَعينه وذهب سممه اقتص بالعين ، وأخذ دية السمع ، وإن شاء أخذ ديته ودية العين ، ولا يقتص بالسمع لأنه لم يتعمده ، وكذا إن قطع إصبع فشلت أخرى يقتص بالقطوعة أو يأخذ ديتها وله دية الشلاء .

قيل: إعلم ان الضربة بالعصا إذا أثرت في الوجه فديتها مضاعفة على سائر الجسد لها عشرون درهماً ، وإن لم تؤثر فعشرة ، وإذا لطم الذمي المصلي قطعت يده وأعطى دية اللطم وهو المأخوذ به ، وقيل: تقطع يده ، وإذا حرح الذمي المصلي اقتص منه المصلي ورد للمصلي ثلث دية الجرح ، والله أعلم .

التنبيه (التاسع: دية الإغماء إن قام صاحبه سالما بعير) واحد (إن لم تنهب صلواته) وهن خمس حال الإغماء (فإن فهبت فثلث) دية (تامة) وهي دية الإنسان (وقيل: خُمْسه) بضم الخاء والميم وبهاء غير منقوطة أي خمس ثلث الدية والمرأة نصف الرجل، وهكذا أبدأ، ولو لم أذكره، ولا المصنف في كل مسألة، إلا ما مر في حلمة الثدي وقد مر ما فيه، ولك على الخلاف في آخر كل صلة (وإن فهب أكثر منها) أي من الصلوات الخمس كست صلوات أو سبع (حسب) فللخمس ما ذكر من الأقوال الثلاثة، ولصلاة زادت خمس دية الخمس على الأقوال، ولصلاتين خمساها، وهكذا حتى تتم دية الإنسان المصاب، فلا زيادة بعد، (واختير بعير مطلقاً) ولو ذهبت الخمس أو أكثر أي اختاره ابن محبوب، فإن مضي فصل وقيل: سنة ، عليه كذلك فدية تامة.

وفي و الأثر ، : وقيل : إن ذهبت خمس صلوات فثلث الدية ، وإن ذهبت صلاة أو صلاتان فبحساب ذلك لكل صلاة خمس ثلث الدية ، وقيل : إن زال عقله ولو ساعة فهي غمية ولو لم تذهب صلاته ودية ثلث دية الغمية وهي بمير ، وهي أن يغمى على المرء حتى يظن أنه مات ثم يحيى ، وقيل : هي أن يضرب حتى يغمى عليه ولا يعقل ، وللمرأة نصف ما للرجل وللعبد بقدر ثمنه على ذلك ، فإذا شهد على رجل أنه جشا على آخر وأخرج من تحته ولا يتكلم ولا جرح فيه أثر أو ضربه ولم يؤثر ولا يتكلم أيضاً فالشهادة في مثل ذلك مقبولة ، فإن اتهم حلف ما تغاشى عمداً ، وإن أغمى قدر حلب شاة أو أقل ثم تكلم أو تنفس أو

ولكل قرحة لا تبرأ ثلث دية كسر العضو ؛ العاشر : لدامية أذن تمت فيها راجبة في أخرى نصف بعير ، وهو لباضعتها ، ومع نصفه لمتلاحمتها ، ولنافذتها ثلث ديتها ، والشتر فيها كالنافذة ، ولها في

\_\_\_\_\_

زأر أو تأو"ه أو انهم بلاكلام ثم أغمي عليه أخرى كذلك ، ويكون منه في اليوم مراراً فذلك غمية واحدة ، ومن ضرب فزال عقله أصلاً فتامة وإن ادّعى الإغماء وانكر الضارب حلف ما يعلم أنه أغمي عليه بضربته ولا أنه زال عقله منها ، أو يرد اليمين على المضروب فيحلف أنه زال منها فيأخب ديته (ولكل قرحة لا تبرأ) تولدت بنحو الضرب (ثلث دية كسس ) ذلك (العضو) الذي هي فيه ، والله أعلم .

التنبيه ( العاشر : لدامية أذن تمت فيها راجبة اخرى) أي طول في عرض سمي الطول راجبة والعرض راجبة ( نصف بعير ، وهو ) أي البعير التام ( لباضعتها ) إذا تمت الراجبة في الراجبة ، وكذا يقيد بعد ( و ) بعير ( صع نصفه ) أي مع نصف بعير ( لمتلاحمتها ، ولنافذتها ثلث ديتها ) أي دية الأذن على ما مر من عدم الإلتام ( والشتر ) أي القطع الخارج ( فيها كالنافذة ) على ما مر من عدم الإلتام ، كذا روي عن موسى بن علي ، ومن جرح أحداً في أذن فذهب سمعه فعليه نصف الدية ويطرح أرش الجرح إلا إن بقي بعض السمع ، فله الأكثر من أرش السمع والجرح إلا إن جاوز الأكثر نصف الدية ، فلا تعتبر دية السمع ، وإن قطعت كلها وذهب سمعها فنصف الدية التامة .

ومن خرقت أذنه فقطعها رجل أذنه سالمة فله أن يقتص ولا يلزمه أن يرد على المقتص قدر الخرق ولو كان واسعاً في محل القرط ، ( و ) النافذة ( لها في

\_\_\_\_\_

كل عضو ثلث دية ) ذلك ( العضو والموضحة نصف عشر الدية ) إذا كانت الموضحة (في الرأس) فإن لها في الرأس خسة أبعرة نصف الوجه ، (وللدامية) الحبرى ( خمس موضحة ، وللباضعة ) في الرأس ( خمساها ) أي خمسان من دية الموضحة في الرأس ، ( وللمتلاحمة ) في الرأس ( ثلاثة أخماسها ) أي أخماس الموضحة في الرأس ، ( وللسمحاق ) في الرأس ( أربعة أخماسها ) في الرأس ، ( وللهاشمة ) في الرأس ( ضعفا الموضحة ) في الرأس أظهر لفظ الموضحة ولم يضمر مع تقدم ذكره وإضماره لأنه كان يذكر لفظ الخس ، ولما ذكر هنا لفظ الضعف خاف توهم رجموع الضمير لو أضمر إلى السمحاق ، والمراد بضعفى الموضحــة موضحتــان لا أربــم ( وللمنقبلة ) في الرأس ( ثلاثة أضعافها) أي أضعاف الموضحة في الرأس ؛ والمراد بثلاثة أضعافها ثلاث موضحات ( وللأمّة ) إسم فاعل أمَّ بتشديد الميم ، ويجوز نقل فتح الهمزة للام التعريف فتسقط الهمزة ( الثلث) أي ثلث دية الإنسان ، وقيل : ثلث دية العضو الذي هي فيه (وهي) أي اللامة (قيل ) أي قال ابن محبوب ( في كل عضو فيه مخ ) في عظم بالفعل أو بالإمكان ( إن خرج حتى ظهر ) إن كان فيـ بالفعل أو كسر وظهر محله حتى انه لو كان فيه لخرج وظهر ( و ) للجائفة ثلث دية الإنسان و ( للجائفتين الثلثان ) من دية الإنسان ، ولثلاث جوائف دية الإنسان التامة ولأربع جوائف ولا قصاص في جائفة وهاشمة ومنقلة ، ولا في كسر عظم ولا في كتان ، وخص بالظهور كما مر ، وبمحل قدر عليه ، . . .

\_\_\_\_\_

دية وثلث ، وهكذا لكل جائفة ثلث دية جَزْما إن كانت كل بضربة ، وتعد الجوائف واحدة إن كن بمرة ، وقيل : تعد كل على حدة .

( ولا قصاص في جانفة وهاشمة ومنقلة ولا في كسر عظم ) وروى ابن ماجة عن العباس عن رسول الشيالية ولا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة ولا يتوصل إلى المقدار في الجائفة إذ لا يدرى متى وصلت الجوف ، ولو فرض أنه يدري لم يدر لعله زاد ( ولا ) قصاص ( في كتان ) في النفس وما دون النفس بل الأرش والدية في الكتان .

(وخص) القصاص في النفس وما دونها ( بالظهور كما ص) في كتاب الدماء ، وقيل : يجوز القصاص في النفس وما دونها في الكتمان والظهور وقيل : لا يجوز فيا دون النفس ، ويجوز في النفس ، وقيل : يجوز مع السلطان فقط ولو جائراً وهو المختار لأنه ملك البلاد .

وفي و الأثر ، : من أخذ القصاص في زمان الكتان هلك ، وإن مات بذلك ضمن دية الذي أخذ منه القصاص ، وإن كان وارثاً فلا يرثه اه ، وهكذا لا يرثه إن اقتص منه في الظهور ، ويأتي في باب القتل أن يجوز القتل في الكتان فهذا قول ، وذلك قول ، ولعله أراد هنا بالقصاص ما دون النفس جريا على منع القصاص فيه إلا في الظهور ، ( وبمحل قدر عليه ) الجملة نعت محل ، والرابط محذوف ، أي بمحل قدر فيه على القصاص ، ومعنى القدرة عليه أنه يتوصل إلى القصاص بلا زيادة ولا نقص ، ويجوز عود الهاء إلى محل فهي العائد ، ومعنى

كفصل ولو قطع رَ بطل يد آخر من فوقه لاقتص منه من المفصل وأخذ الفضل دية ، وإن من فوق الرسمة خير في الاقتصاص وأخذ الدية ، ولما بقي في اليد من عند الرسغ لمنتهاها ، .

\_\_\_\_\_

القدرة على الحل أن يتمكن من الماثلة فيه إذا اقتص بأن لا يكون مظنة للزيادة والنقص ( كفصل ) فقد يمكن من غير مفصل ، مثل أن يقطع رجله فيفصلها من الساق ، فإن الفصل سهل مكن لا يخشى عليه من الزيادة ، وإن نقص زاد حتى تفصل ، وهذا غير معتاد ، قال ابن محبوب : لا قصاص في القطع في العظام من غير مفصل فلعل الكاف للإفراد الذهنية ، أو أدخل بالكاف سائر مــا فيه القصاص ولا عظم فيه يقطع كالقصاص بالأذن والعين وقلع السن لا قطعها ، (ولو قطع رَجُل يد آخر من فوقه ) أي من فوق المفصل ( لاقتص منه ) بقطعها ( من المفصل وأخذ الفضل ) حال كون الفضل ( دية ) وإن شاء أخذ الدية ووجه أخذ الفضل دية عندي أن ينظر كم يكون ما لم يقطعه ، فإن كان نصفًا فله نصف دية اليد ، وإن كان ثلثاً فله ثلثها ، وهكذا ؛ وقال المصنف كغيره : للباقي ثلث الدية وإن اقتصر على الدية فدية يد لا غير لأن القطع بمرة (وإن) قطعها ( من فوق الرسغ ) مارق من اليد وما فوقه أخص بما فوق المفصل (خير في الاقتصاص) من الرسغ مع أخذ دية الباقي ، (و) بين الاقتصار على ( أخذ الدية ) دية اليد كلها فقط ولا يأخذ على الزائد شيئًا ، وهذا تمثيل لقوله: بقوله : فوق الرسغ ما فوقه إلى جهة الأصابع .

(و) إذا اقتص ف ( لما بقي في اليد من الرسغ ) إذا قطعت ( لمنتهاهما )

ثلث ديتها ، فإن قطع قاطع منها كان لما قطع ثلثها بحساب ما قطع وما بقي ، وإن قطع يمنى آخر وللقاطع يسراه فقط لزمه الأرش لا القصاص كعكسه ، وإن قطع اليمنى وكان بها فقط خير المقطوع في دية يده وفي القطع ، ورد نصف الدية . .

\_\_\_\_

من الكتف ( ثلث ديتها ) أي دية اليد ( فإن قطع قاطع منها ) أي شيئا من اليد بعد قطع الأصابع أو الكف أو أكثر ( كان لما قطع ثلثها ) أي ثلث ديسة اليد لا كلها مطلقاً ولا بعضها مطلقاً بل ( بحساب ما قطع وما بقي ) فإن كان ما قطع بعد القطع المذكور نصفاً والباقي نصفاً فله نصف الثلث ، وإن كان ثلثاً فثلث الثلث ، وهكذا ، فمعنى كون الثلث لما قطع أنه يعتبر فيه الثلث وبؤخذ منه .

(وإن قطع) رجل (يمنى آخر وللقاطع يسواه فقط) بأن خلق بها فقط أو زالت يمناه قبل ( لزمه الأرش ) وهو دية اليد ( لا القصاص ) لأنها المائلة ولم تكن هنا لأنه لا يمنى للجاني لا يقبل منه لاسم القصاص الرضى بقطع اليسرى ( كعكسه ) أي كما أنه إن قطع يسرى آخر وللقاطع يمناه فقط لزمه الأرش لا القصاص والكاف لمجرد التنظير ، وذلك لأن القصاص المتابعة بالمثل واليمنى لا تساوي الشمال والعكس ، وقيل : بالقصاص في المسألتين لأنه ليس له إلا نلك اليد فتقطع ولو يمنى بشمال ( وان قطع اليمنى وكان ) هذا القاطع ( بها ) باليمنى أي له اليمنى ( فقط ) أو قطع اليسرى وكان القاطع باليسرى فقط ( خير المقطوع في دية يده وفي القطع ورد نصف الدية ) دية الإنسان المقطوع فقيل:

هذا مطلقا ، وقيل : (إن لم يكن القاطع أخذ ) دية اليد (لم) يده ( لأولى الذاهبة ، الذاهبة ) وفي نسخة : أخذ الأولى الذاهبة فيقدر مضاف أي دية الأولى الذاهبة ، وإلا فإن أخذ فلا يرد له شيئاً ، وقيل : إن قطعت في عبادة كجهاد فإنه يرد له ، وإلا فلا ، وتقدم الخلاف ، ومختار ابن محبوب وغيره ما ذكره المصنف ، وسواء في عدم الأخذ إذا اعتبر أن يكون لم يأخذ لعدم ما يعطى الجاني ، أو لعدم معرفة قاطعه ، أو لهدرها ، أو غير ذلك ، وأما القطع قصاصاً أو لسرقة أو للإفساد فكالأخذ عندي (وإن قطع إصبعاً أو راجبة )أو جارحة ما (وليست ) هـذه المقطوعة أي مثلها (للقاطع فالدية ) دية ما قطع منه ، وفي رجل وصي يقتلان رجلا فجناية الصبي ولو تعمد ، على عاقلته ، وجناية الرجل على نفسه إن يعمد ، فإن شاء الأولياء القصاص قتلوا الرجل بعد أن يأخذ هو نصف الدية من عاقلة الصبي ، وفي الرجل والعبد يقتلان رجلا فإن شاءوا أخذوا العبد أو ثمنه ، وأو فداءه ، وأخذوا العبد أو الثمن أو الفداء ، والمجنون كالطفل ، والله أعلم .

#### باب

\_\_\_\_\_

### باب فی العمد ، وشبهه ، والخطأ

( القتل كالجرح ) والكسر وإزالة منفعة العضو ونحو ذلك ( إما عمداً ) أي ذو عمد أو معمد بفتح الميم الثانية ، وكذا ما بعد ، أو موجب القتل كالجرح إما عمد ( أو شَبَهَهُ أو خطأ ، وحد الأول ) وهو العمد بمنى ما تعورف في الفقه بأنه يلزم فيه القود أو الدية ( بخروج) تعريف باللازم ، لأن العمد إخراج ( رمية ) باسكان الميم أو بكسرها مع شد الياء ( عمداً ) لإخراجها ( من يمد مكلف نافذ الأحكام على شخص ) بمنى إلى شخص ، أو ضمن خروج بمنى وقوع ( معين تتكافأ دماؤهما من كل الوجوه لا بإباحة قتله ، فخرج بالأول )

بحر الأول وهو قوله: خروج رمية عداً من يد لأن الجنس للإدخال (الآمر) بالجرح أو بالقتل لأنه لم تخرج الرمية من يده ، والخطىء لأنه غير عامد ، ولعله لم يذكره لأنه أيضاً غير مخطىء إذ لا دية عمداً وخطأ عليه أو لأن فيه تفصيلاً بين أن يكون له سلطان على المأمور أو لا وللخلاف فيه (و) خرج (بالثاني) وهو قوله: مكلف نافذ الاحكام (العلفل والجنون) والسكران حيث عذر في سكره ، والقائم والأبكم والأصم اللذان لا يفهان (و) خرج (بالثالث) وهو قوله: تتكافأ دماؤهما (العبد والمشرك) إذا قتل العبد الحرا أو المشرك المسلم ، وذكر الدار قطني عن ابن عمر أن النبي علي قتل مسلماً بماهد وقال: «أنا أولى من وفي بذمته » رواه عبد الرزاق مرسلا لم يذكر فيه ابن عمر ، فقيل: يحكم مقيد لقوله: « لا يقتل مسلم بكافر » وقيل: منسوخ بعمومه ، (و) خرج (بالرابع) وهو قوله: لا بإباحة قتله (المرتد والباغي والمشرك الحسارب والجاني والزاني الحسن والزنديق ونحوهم) كالساحر وتارك الصلاة ومانسع الزكاة من إمام عدل .

وعرف بعضهم العمد بقصد إتلاف النفس بآلة تقتل غالباً ولو بشغل أو بإصابة المقتل كعصر الأنثين ، وشدة الخنق ، والضغث ، وإطباق بيت عليه ، ومنعه الطعام والشراب ؛ قال الشيخ أحمد بن محمد بن بكر : سئل أي الشيخ عن قوله عليه : «حط عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه » فقال : إنه اشتمل على وجوه منها ما يحط فيه الخطأ والنسيان والإكراه ، ومنها ما لا يحط

فإن الخطأ الذي لم يقع عن قصد واختيار محطوط عنهم فيه الإثم والضمان ؟ ووجه آخر وهُو أَن كُلُّ مَا أَجَازَ لِهُمُ العَلَّمَاءُ التَّقَدَمُ فَيْهُ فَقَدَ حَطَّ عَنْهُمْ فَيْهُ الْإِثْمُ ، وأما الضهان فمنه ما يكون عليه خاصة ، ومنه ما يلزم عاقلته ، ومنه ما يرجع فيه إلى بيت المال ، ومنه ما يكون على غيره ، ومنه ما يسقط عنه فيه ، وأما ما يجيز له العلماء التقدم فيه فتقدم ووافق ما يحل له فقد أيْم وسقط عنه الضمان ولزمــاه مماً إذا لم يوافقه، والخطأ في الدماء على وجوه منها المجمع عليه أنه خطأ ِ كمن رمى رمية قصد بها العدو أو غيره مما يحل له الرمي إليب فسارت ببعض الطريق فمنعت فرجعت فضربت من معـــه في المعسكر ، أو لم يكن معه ، أو ضربته هو ، أو سارت إلى ما قصده فرجعت فقام فل منها فأصابه ، أو من معه ، وللشهود أن يشهدوا في ذلك بالخطأ ، وكذا من وصف لهم الشهود ذلك يشهدوا أيضاً أنه خطأ ، وإنأقر أن رميه كان خطأ ، ووصفه غيره به فلا يزاح عنه الضمان ولا يرجع به على العاقلة إذا شهد به ، وما سوى ذلك لا يشهد به إذا وصف ولو كان خطأ "عند الله، وذلك مثل أن يقصد برميته شيئًا معلومًا فأقام منها ماأصاب غــــير . أو من خلفه أو قدامه أو حيث أمكن أن يكون مقصوده أو غيره أو هما معاً ، وكذا إن أصابت الرمية المقصود إليه ثم قام منها ما أصاب غيره أو بعد ما خرجت منه .

وجوزت الشهادة بخطأ على تلك الوجوه لمن شاهد فعل الرامي ، إلا إن تبين له أنه قصد برميته غير المباح له وتحقق ذلك في قلبه ، وقيل : كلما حققه الشهود أنه جائز للرامي أو غيره جائز له فهم يشهدون بما فهموه من ضرب أو رمي ، وهذا الوجه الثاني من الخطأ غفل عنه الشيخ أبو الربيع سليان رحمه الله

أن يذكر المخالفة بينه وبين الأول.

وبيان الأول أن الرامي رمى إلى عسكر له الرمي إليه ، أو إلى كل مباح له فوقعت رميته على ما لا يحل له ، قال : فهذا من الخطأ المحض ، وأما الثاني : فهو الذي يرمي ولا يدري ما نيته في رميه ألحق أم مبطل ؟ فوقعت رميت فيمن لم يقصده ، أو فيه وفي غيره فلا يشهد أنه خطأ مثل الأول ؟ ومن تعمد ضربا بتعدية بما لا يتوهم منه قتل فقام عنه فإنه يقتل به ، وقيل : يحط عنه وتلزمه الدية والإثم ، وذلك مثل ريشة وليقة ونحوهما ، وما يتوهم منه القتل ، وإن لم يستعمل له فإنه يقتل به ويأثم ، وما لم يستعمل لقتل ولم تجر العادة بقصد وإن لم يستعمل له فإنه يقتل به ويأثم ، وما لم يستعمل لقتل ولم تجر العادة بقصد القتل به فلا يقتل به ولزمت به الدية والإثم كالضرب باليد والرجل والعصا. وما لا يتوهم منه قتل هو العمد الشبيه بالخطأ ، والخطأ الشبيه بالعمد هو ما أجاز العلماء الرمي اليه من الصيد بصفته ، أو رمى اليه فصادف ما لا يجوز له الرمي اليه فقتله أو جرحه فالقتل والدية محطوطان عنه ، والضمان له لازم ، أي على العاقلة ، وقيل : في العمد الشبيه بالخطأ أو عكسه يلزم العاقلة ضمانه وقيل : في العمد الشبيه بالخطأ أو عكسه يلزم العاقلة ضمانه وقيل :

والقود الشرط بـ المثلية في الدم بالإسلام والحريـة وقتل منحط مضى بالعـالي لا المكس والنساء كالرجال

والعالي المسلم ، والمنحط السكافر ، والعالي أيضاً الحر ، والمنحط العبد ، واختلف في كافر حر قتل عبداً مسلماً قيل : يقتل به وقيل : لا ، وقال

# والثاني : بالضرب بما لا يقتل عادة فيموت المضروب مكانه ، .

#### العاصمي أيضاً:

والشرط في المقتول عِصمة الدم زيادة بشرط، المستقدم

وخرج بمعصوم الدم من حل دمه لفيلة أو حرابة أو زنى أو زندقة أو نحو ذلك ، فلا يقتل قاتل ذلك ويؤدب إن فوته عن الإمام أو قتله بغير سنة القتل ، وقيل : الغرابة الصغار يقولون الجاني كالحية وأما المشايخ فلم نسمعهم يقولون ذلك ، وفي و الأثر ، من قتل من وجب عليه الرجم قيل : يقتل به ، وقيل : لا وقيل : أيضاً يقتل قاتل الجاني إذا لم يكن ولي الدم ، وقيل : بعدم ثبوت شبه المعمد أو شبه الخطأ ، وقيل : إن ضرب من يجوز له الضرب كزوج وأب ومؤدب فشبه عمد ، وقيل : هو عمد وعليها فتغلظ الدية ، وقيل : خطاً ، والمذهب أنه عمد ، وقيل : هو شه العمد في الأب ، عمد في غيره .

وزاد قوم ضرباً من القتل وسموه قتلاً بسيطاً كحافر بئر لا في ملكه ، وواضع حجر في طريق أو مسجد وحيث لا يجوز فديته على العاقلة ، ومن العمد منع الطعام والشراب واللباس .

(و) حد (الثاني) وهو شبه العمد (بالضرب بما لا يقتل عادة) كعصا خفيفة وضربة خفيفة أو ريشة (فيموت المضروب مكانه) أو في غير مكانه مع بيان صحة أن مبدأ ضره من تلك الضربة ، وذلك الضرب يكون عمداً ، وإنا سمي شبه العمد لأنه وإن وقع عمداً لكنه لم يتعمد القتل بحسب الظاهر ، وأشبه التعمد للقتل لأنب تعمد الضرب ، وحصل الموت مترتباً عليه بحسب الظاهر .

والثالث : سقوط ضربة أو رمية من يد مكلف إلى صيد أو دابة أو إنسان فيصيب غيره ، وصح أيضاً بسقوط نفسه أو شيء منه على غيره ، أو بصيحة يصيحها في مباح فيموت بها أو نحو ذلك ،

\_\_\_\_

وقيل: شبه العمد أربعة . الأول: القتل بغير آلة القتل كالسوط والعصا واللطمة والوكزة . الثاني: يكون بآلة القتل لكن لا يتوهم على قصد القتل كفعل الذابح لولده . الثالث: أن يكون بمن أبيح له ذلك كالمعلم والطبيب ؟ والرابع: أن يكون على صفة القتل ويتقدمه بساط يفهم أنه لم يرد القتل كالمتصارعين .

وفي والأثرى: شبه العمد أن يضرب بيده أو يرميه ولا يريد قتله أو نحو ذلك بما لا يقتله عادة ، فديته دية العمد ، وقيل : فيه القصاص إلا إن أراد الولي الدية ، وعن ابن محبوب : لو رمي رجل رجلا ببعرة متعمداً بها قتله فهو عد ، وفيه القتل وقتل العمد لا كفارة فيه إن قتل ، وإن لم يقتل لزمته ، وفي قتل الخطأ وشبه العمد الكفارة إلا إن قتل في شبه العمد ولا كفارة على قاتل عبده خطأ . اه

(و) حد (الثالث) وهو الخطأ (سقوط ضربة أو رمية من يد مكلف) ولو عبداً أو مشركا (إلى صيد أو دابة أو إنسان) أو غير ذلك (فيصيب غيره) إن اقتصر على ذلك في الحد كان غير جامع ، وإن جعلنا قوله: (وصح أيضاً بسقوط نفسه أو شيء منه على غيره أو بصيحة يصيحها في ) أمر (مباح فيموت بها أو نحو ذلك) تماماً للحد كان جامعا ، ومن الخطأ أن يركب دابة فتصيب برأسها أو رجلها أو يدها أو يشرع جناحاً على الطريق أو يميل

ومن العمد الغيلة ، وهو أن يغتال بأحد فيدعى لكطعام أو جماعة أو خير فيؤتى به لمطمئن ، . . . . . . . .

حائطه عليه فيقدم عليه فيه فيقع على أحد أو يقتص منه فيموت ، أو يسترشده الطريق أو يستسقيه أو يستطعمه فللم يفعل فيموت ، ففي نحو ذلك وجوب الدية على العاقلة كما في « متاج » قال : وفي بعضه خلاف ، وفيه العتق والصوم ، وفي منع الأرث بذلك خلاف في البعض أيضاً .

ومن الخطأ أن يطير شرار حداد عليه أو ينقلب عليه نائما أو نحو ذلك فيقتله بذلك فديته على عاقلته ؛ ومن قتل رجلاً عمداً يظنه غيره بمن لو قتله لم يكن فيه قصاص فهو من الخطأ لا قصاص فيه ، وقد مضى في مسلم قتله المسلمون بعهد النبي عَبِيلِيَّم يظنونه من المشركين ولم يأمر عَبِيلِيَّم بقتله ولم يجعله عمداً .

( ومن العمد الغيلة ) ولا يخفى أنها من العمد إلا أنها جاءت في الحديث فاحتاج لتفسيرها و كذا النتت وفسرها ، ومن العمد ضرب البارود في موضع لا يعتاده أهله كضربه في دار أحد أو في ما بين الدور على وجه لا يعتاد بلا نداء عليه ، و كذا فرق الحجر بالبارود بلا نداء عليه ( وهو ) أي الغيلة ، وذكر الضمير لأن الخبر مذكر وهو الاغتيال الذي يسبك في قوله ( أن يغتال ) والخبر المنسبك بحرف المصدر لا يؤنث له ولو كان مؤنثا نحو أعجبني أن تقيم أي إقامتك ، لا تقول : أعجبتني، والمراد الاغتيال اللغوي الذي هو المكر والخداع فلا يلزم الدور بأخذه في بيان الغيلة (باحد فيدعى لكطعام أو جماعة أو خير) دنيوي أو أخروي واجب أو غير واجب أو لمباح أو غيره من معصة دنيوي أو أخروي واجب أو غير واجب أو لمباح أو غيره من معصة ( فيؤتى به لمطمئن ) من الأماكن ، ومعنى كون المكان هنا مطمئنا أنه لا يتوهم

\_\_\_\_

فيه الشر ولا يظنه فيه كا قال: (وهو مغتر) أي غافل غير منتبه (لا يعلم ما يراد به) ولا يعفى عنه قياساً على الحسارب، وقيل: لا قياساً على السارق والزاني، قال العاصمي:

والعفو لا يغني من القرابه في القتل بالغيلة والحرابه

قال بعض: الغيلة القتـــل بحيلة والإتيان على الإنسان من حيث لا يتهمه ، وفسرت الحرابة بالخروج لإخافة سبيل للال أو نفس .

(و) من العمد أيضا (الفتك وهو أن يؤتى في بيته أو مكانه) أي موضع كان (عافلاً لا يرى أنه أريد به بأس فيقتل فجأة) أو يطول به الضر (وهو الذي يقال فيه: الاسلام قيد الفتك) أي مانع للفتك كا يمنع القيد الدابة أو ماسك لا يعفو عن الجزاء عليه (ولا يفتك مؤمن) مؤمنا آخر، ولا غيره بمن لا يحل قتله، (ولا فتك في الاسلام و) من العمد (الغدر، وهو أن يقتل بعد إعطاء الأمان وهو شر الوجوه) قال بعض الأندلسيين:

ومن يعط ِ أَمْنَا ثم يغدر بَعْدَهُ فَذَاكَ حرام الفعل في كل أمة

والعقص وهو أن يضرب بحديد فيموت مكانه ، وقد قتل عمر رضي الله عنه بإمرأة فتك بها ثلاثة رجال ، وقال : لو تمالأ عليها أهل صنعاء لقتلتهم .

\_\_\_\_\_

(و) من العمد (العقص، وهو أن يضوب بحديد فيموت مكانه) يكون في تلك الأوجه كلها أو غيرها ، وفي الحرام والحلال ، (وقد قتل عمو رضي الله عنه بإمرأة فنتك بها ) بالبناء للفعول (ثلاثة ) مفعول لقتل ، أو بالرفع على الفاعلية لفتك مبنيا للفاعل ، وعمل قتل في ضميره ، وقد قتلهم عمر ، إعادة الضمير للثلاثة بعد ، وكأنه قال : وقد قتل عمر ثلاثة (رجالي) فتكوا بها (وقال : لو تمالاً) أي اجتمع (عليها ) في القتل (أهل صنعاء لقت لتهم ) كلهم إلا من لا يحل قتله كصبي ومجنون ، ومن لا يقتل فيها ، والجاعة تقتل بواحد إذا قتلته بحرابة أو غيلة أو غير ذلك سواء من باشر القتل وغيره وإن جاء تأنبا من مباشرة فقيل : لا يقتل وقيل : يقتل ، وقال الشافعي : لا يقتل إلا من باشر القتل ، وعن ابن عمر عن النبي مالية « إذا أمسك الرجل الوجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك (۱) » وقيل : لا يقتل إلا واحد لقوله تمالى: ﴿ النبي من الذي أمسك (۱) » وقيل : لا يقتل إلا وقبل : يقتل من شاء ويعفو عن شاء ، ويأخذ الدية عمن شاء ، وعن الشيخ أبي وقبل : يقتل من شاء ، وعن الشيخ أبي مسلمان رحمه الله : يوت في الرجل خسة رجال من ضربه ومن أشغه أمن أشغه أمي

١ - رواه الدارقطني .

٢ - سورة المائدة : ه ؟

ضربه الآخر ، ومن أشار إليه بالإصبع ، ومن ردّه إليهم ، ومن أمسكه ، وقيل : إن عمر قتل سبعة "بواحد ، وقال : « لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم جيعاً » وعن ابن عمر قتل غلام غيلة فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم بها ؛ وقتل عثان ثلاثة بواحد ، وعن معاذ : لا يقتل منهم إلا واحد ، وقال داود : لا يقتل واحد ولكن على كل واحد الدية ، وإن أمسكه واحد لظن أنهم يؤدبونه فلا يقتل ، وقيل : لا يقتل إلا من ضربه أقوى ، وإن لم يتبين فالقسامة ، والله أعلم .

### باب

ُسنَّ في الدية وإن بخطأ مائة من الإبل تعطى في العمد، ثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وأربعون جذعة إلى بازل عامها،

\_\_\_\_

## باب في الدّيات أيضاً

(سُن في الدية وإن بخطأ مائة من الابل) والمرأة نصف الرجل ، والخنى نصف المرأة ، ونصف الرجل ، ردية الذي أي نبي كان سبعون ألف دينار قيل: إن بني إسرائيل ذبحوا يحيي بن زكريا عليها السلام ، فكان دمه يتحوك ولم يسكن حتى قتل منهم سبعين رجلا ( بُخت نصر ) وقيل : حتى قتل منهم ألفا ، ودية ما رأسه رأس آدمي وجسد ، وإن خرج من البحر فهو حوت ، نظر ذوي عدل ، سواء قتلته أمه أو غيرها ، وإن خرج من البحر فهو حوت ، وقيل : حكم كذلك ( تعطي في العمد ثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وأربعون جنعة ) أو ما فوق الجذعة من السن ( إلى بازل عامها ) بعدم دخول الفاية ، وأضاف العام لضمير الجذعة لأنها تلابس البازل بالتضاد ، ولأنها قد

كلمن خلف\_ات ، وكذا جروحه وإن قلت ولو جملاً واحداً أو بعضه على قيمة الإبل ، وفي شبه خس وعشرون بنت مخاض ، وكذا بنت لبون ، وكذا حقة ، وكذا جذعة لبازل عامها ، وكذا جروحه ، وفي الخطأ عشرون بنت مخاض ، وكذا بنت لبون ،

\_\_\_\_\_

تكون بعيراً بازلاً إن طالت حياتها ، ولأن البازل قد كان في سن الجذعة (كلهن خلفات) أي حوامل ، والضمير عائد إلى ثلاثين بنت لبون وثلاثين حقة وأربعين جذعه ، أنظر كيف تكون بنت اللبون حاملا ، ولعل هذا يقع على غير الغالب ، وقيل : في الأربعين ثمان جذعات وثمان ثنايا وثمان رباعيات وثمان سداس وثمان ماخض ، وكذا قال بعض في دية شبه العمد ، وقيل : في دية شبه العمد خس وعشرون بنت مخاض ، وكذا بنات لبون ، وكذا حقة ، وكذا جنعة ، (وكذا جروحه) أي جروح العمد (وإن قلت ) بفتح القاف واللام المشددة وإسكان التاء (ولو) كان أرشها (جماؤ واحداً أو بعضه) وذلك أنه يعتبر (على قيعة الابل) فيعتبر ثلاثة أعشار من بنت لبون وثلاثة أعشار من حقة وأربعة أعشار جذعة فيرجيع ذلك إلى تقويم الإبل لا إلى خصوص أربعة دنانير لكل بعير .

(وفي شَبَهِهِ ) أي شبه العمد (خمس وعشرون بنت مخاض وكذا) خمس وعشرون ( بنت لبون ، وكذا ) خمس وعشرون (حقة ، وكذا ) خمس وعشرون ( جنعة لبازل عامها ، وكذا جروحه ) أي جروح شبه العمد (وفي الخطأ عشرون بنت مخاض ، وكذا ) عشرون ( بنت لبون ، وكذا ) عشرون

\_\_\_\_\_

(ابن لبون ، وكذا) عشرون (حقة ، وكذا) عشرون (جنعة إلى بازل ، وكذا جروحه) أي جروح الخطأ، روى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليلية و دية الخطأ أخماس عشرون حقة وعشرون جنعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون (۱) ، وقيل : هكذا في العمد ، وقيل : هكذا إلا أنه لم يجمل بدل عشرين بنت نحاض عشرون ابن لبون ، قال العاصمي :—

وتجب الدية في قتل الخطأ والإبل التخميس فيها قسطا تحملها عاقلة للقاتل وهي القرابة من القبائل حيث ثبوت قتتله بالبيئنة أو بقسامة لها معينه يدفعها الأدنى فالأدنى بحسب أحوالهم وحكم تنجيم و جب من مسلم مكلف حر ذكر موافق في نحلة وفي مقر "

ومعنى قوله: الأدنى فالأدنى أنه يُعطَّون كل واحدٍ منهم بحسب غناه أو فقره ، ولا تعتبر القسامـــة عندنا في قتل الخطـــأ ، ومعنى الإتفاق في النحلة والمقر أن يتفقوا فيا يعطى في الدية من نقدٍ أو إبل مثلاً ، والمذهب أنهم يعطون اتفقوا أو اختلفوا ، فيدخل بدوي على حضري وبالعكس عندنا فيجتمع نوعان

١ – رواه البيهقي .

أو أنواع بما يعطى في الدية ، وقال العاصمي أيضاً :

وَدِيَةُ العمد كدية الخطا أو ما تراضى فيه من فيه خطا وهي إذا ما قبلت أو سلمت بحسب الميراث أيضاً قسمت

يعني مثلها في العدد المطلق ، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً « الدية ثلاثون حقة ، وثـ لاثون جذعة ، وأربعون خلفة ، في بطونها أولادها » فقيل : هذا في العمد ، وقيل : في الخطأ ، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عنه عليه إلى دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون أولادها في بطونها (١) » وقيل : دية العمد خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون بنت لجون ، وخمس وعشرون بنت مخاض ، وإنما تؤخذ الدية في العمد إذا قبلت ، وإن أبى الولي إلا القتل فله القتل ، وهو الحير .

وقد اختلفوا فيما يجب للولي فقيل: لا يجب له القصاص ، وقيل: تجب له الدية أو القصاص واحد لا بعينه ، وفائدة هذا إذا عفا الولي وسكت ولم يطلب شيئاً ثم طلب الدية فعلى الأول له الدية ، وعلى الثاني لا شيء له ، وإذا قسال القاتل: هذه نفسي أقتل أو أترك ولا دية عندي ، وقال الولي : إنما تعطى الدية فقيل: يجبر عليها ، وقيل: لا ، قال العاصمي:

وإن ولي الدم للولي قبل والقود استحقه فيا قتل

(۱) رواه أبو داود

----

إجبار قاتل على الإعطاء دون اختيار قاتل بلازم

ف أشهب قال للأولياء وليس ذا في مذهب ابن القاسم

والمذهب أن الخيار لولي الدم ، ومشهور المالكية أنه إن أراد الدية وقــال الجاني : لا أعطيك بل اقتلني ، فلا يجبر على إعطاء الدية ، وبه قال ابن القاسم ، وإذا سمى الولي الدية عند العفو فله الدية ، وإن ذكر أقل فله ما ذكر .

والتخيير بين العفو والدية والقتل مختص بهذه الأ م الواجب على أهل التوراة القصاص ، وحرم العفو والدية ، والواجب على أهل الإنجيل العفو وحرم القصاص والدية ، وذلك تيسير علينا والحمد ش ، (وهل قيمة كل بعير أربعة دنانير) وذلك ثمانية وأربعون درهما (وهو الختار عندنا) وجهة التوسط وإلغاء التفاصيل بأسنان الإبل لاختلاف الروايات ، وتمسكوا بالجمع عليه وهو الفظ مائة من الإبل ، وكذا القولان بعد فيكونون يذكرون حديث : ثلاثين بنت لبون وثلاثين حقة الخ تبر كا برواية الحديث (أو) دنانير (خسة) وهي ستون درهما (أو عشرة) وهي مائة وعشرون ، أو مائة (أو على قدر الفلاء الرخص) في الإبل هو أنسب بروايات تفصيل الأسنان واعتبارها كا قسال : ثلاثون بنت لبون (خلاف ، وروي عن عمر أنه جعلها على أهل النهب ) أي على من أراد إعطاء الذهب ولو كان من غير أهله كالفضة والإبل وغيرها ، وكذا

ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى الشاة ألف شأة ، وعلى البقر مائتي بقرة مُسِسنة ، وعلى الحلة مائتي حلة ، فدية غير الخطأ لا وقت فيها إلا ما وقت آخذها ، . .

\_\_\_\_

فيا بعد (ألف دينار ، وعلى أهل الورق ) أي الفضة (عشرة آلاف دره ، وعلى ) أهل (البقر مائستي وعليم) أهل (الشاة ألف شساة ) 'مسِنة ، (وعلى ) أهل (البقر مائستي بقرة مسئة ، وعلى ) أهل (الحلة مائتي حلة ) يمانية : إزار ورداء ، وقسال أبو حنيفة : لا تكون الدية إلا من الإبل أو الذهب أو الفضة ، وقيل : الدية إذا كانت من الفضة تكون اثنا عشر ألف درهم ، وقيل : في الذهب خمس مائسة دينار ، وقيل : أربع مائة ، فعلى ألف دينار لكل بعير عشرة دنانير ، وعلى خمس مائة لكل بعير خمسة دنانير ، وعلى أربع مائة يكون لكل بعير أربعة ، وكل ما ذكر المصنف أصل ؛ وقال أبو حنيفة : الأصل الإبل ، وأمسا الذهب والفضة فإنما يقو مان بالإبل ، كا يقو م كل ما يعطى من العروض ، والأصول في الدية بالدنانير أو الدراه عند غيره .

قال بعضهم: فأهل الإبل أهل الحجاز ، وأهل الذهب أهل الشام ومصر والمغرب ، وأهل الفضة أهل العراق ، والأصل في مائة بعير قصة عبد المطلب في نذره ، قيل : والذهب والفضة قو مها عمر رضي الله عنه فإذا عرفت ذلك (فدية غير الخطأ لا وقت فيها إلا ما وقت آخذها ) فالإختيار إليه ، ولو اختار العجلة بمرة ، وتلك دية العمد وشبه العمد ، سواء تمت الدية أو لزم من الجناية الثلث فقط ، أو النصف أو أقل أو أكثر ، فإن شاء أخذها عاجلا، وإن شاء أجل أجلا بعيداً أو قريباً ، وإن أراد الجاني أن يعطي حاضراً وأراد الولي

وقيل : كل دية لزمت لابصلح تؤدى في ثلاثة أعوام ، ودية الخطأ كذلك أثلاثا ، والثلث في عام ، والنصف في عامين ، .

الأجل أو أراد قرب الأجل أو أراد الولي بُعده فالقول قول الجاني ، وقيل : قول الولى .

( وقيل كل دية لزمت لا بصلح تؤدى في ثلاثة أعوام ) دية العمد أو الخطأ أو شبه العمد الثلث في كل عام ، وأما التي بصلح فإن لم يصطلحا على أجل فلا أجل فيها (ودية الخطأ) تؤدى (كذلك أثلاثاً) ثلث في كل عام ، وليس هذا تكراراً مع ما قبله ، لأن الذي قبله قوله : وهذا عائد إلى قوله: فدية غير الخطأ لا وقت لها ، فكأنه قال : أما دية الخطأ فإنها تؤدى أثلاثاً فهو تصريح بمفهوم قوله غير الخطأ ، قال الشيخ أحمد : ولا يحكم الحاكم في كل عام إلا ثلث الديمة ، ولا يحكم عليهم الدية كلها على أن يؤدوها في ثلاثة أعوام ، وعليه فكل من حضر للحكومة الأخيرة فليؤد ما نابه ولو لم يحضر للولي ، وكذا الوسطى وفي الديسة الـكاملة إذا لزمت ، وأما إذا لزم بالجناية ثلث الدية كالجائفة وكثلث الأصابــع أو لزم نصف الدية كإذهاب سمع أذن وأحدة أو بصر عين واحدة فأشار إليه بقوله : ( والثلث ) في الخطأ ( في عام ) إذا لزم من الجناية مقدار ثلث الدية التامة فإنها تعطى في عام لا أقل ولا نقداً إلا برضى الجاني ولا أكثر إلا برضى المجنى عليه ، والجاني ثلث الثلث في كل أربعة أشهر ، وقيل : يعطى الثلث كلــه آخر السنة ، وقيل يعطيه حاضراً لا أجل فيه ( والنصف في عامين ) أي إذا لزم مقدار نصف الدية التامة أعطي في عامين لا نقداً ولا أقل من عامين إلا إن رضي الجاني ، ولا أكثر إلا برضاهما ، وذلك أن يعطي في العام الأول الثلث ، ثم في العام الثاني السدس ، وذلك نصف الدية ؟ هذا هو المذهب ، وقيل : الربع

<del>\_\_\_\_\_</del>

في سنة ، وقيل يجتهد الإمام وكل ما يؤجل من دية أو بعضها فإنه يؤجل سواء كان على الجاني أو العاقلة .

وقيل في دية الخطأ تعطى في سنة ، وقيل : في أربع سنين ، وقيل في خمس سنين ، والمشهور ما ذكره المصنف من ثلاث سنين ، وتحسب السنة من يوم يحكم الحاكم بالأجل فيعطى الثلث في آخر كل عام ، وقيل : يعطى النصف في سنة ونصف ، والنصف في سنة ونصف ، قيل : وإن كان ثلاثة أربعاع الدية ففي كل سنة ربع ، وقيل : يعجل ربع وما بقي في السنة الأخرى ، والظاهر أن ما دون الثلث لا أجل فيه ، وما فوق الثلث ولم يبلغ نصفاً مدت مدة الثلث مع زيادة مدة تنوب الزائد على الثلث ومدة النصف ، وما زاد على النصف مدة الدية التامة .

وفي بعض « الآثار » : إن وجبت الدية الكاملة فثلث في كل سنة من يوم الحكم ولو مضت سنون كثيرة قبل الحكم لا من يوم القتل ولا من يوم الخصام ، وأما غير التامة فقيل : تكون حالة ، وقيل : الثلث في سنة والثلثان في سنتين، وإن وجب النصف فالثلث في سنة والسدس في سنة ، وإن وجب ثلاثة أرباع فالثلثان في سنة ، والثلث في سنة .

وفي « الأثر » : دية الخطأ في ثلاث سناين وجروحه إن كانت أقل من ثلث التامة في سنة ، وما زاد عنه إلى الثلثين ففي سنتين والزائد عنهما إلى التامة في ثلاث ، إلا إن كان هناك صلح .

وهي على عاقلة الجاني وليس عليه غير جمعها وقيـل : هو واحد منهم ولزم صاحبها جمعها ، . . . . . . . . . . . .

----

ومن حمل رجلًا فوقع فمات فعليه ديته في ماله لا على عاقلته إن حمله بأجرة ، وإلا فلا شيء عليه ولا على عاقلته ، ومن ضرب امرأته أدباً لنشوذها فماتت فعليه الدية ، ومن قتل رجلًا خطأ في زمان الكتمان أدى ديته في عام واحد من ماله ، وقيل : أيضاً إذا قتل المسلم المشرك خطأ فديته في ماله لا على عاقلته .

(و) دية الخطأ (هي على عاقلة الجاني) وقال بعض قومنا: دية العمد التي لم يقصد صاحبها القتل على العاقلة إذا كان بما يمكن القتل به ولا يبعد ، وسواء فيا يمكون على العاقلة الدية وما دونها فصاعداً ، واختلف قومنا في دية المأمومة والجائفة أن تكون على الجاني أو على العاقلة ؟ وكذلك في دية الكتابي ، قيل: في مال الجاني ، وقيل: على العاقلة إذا قتله المسلم ، وكذلك في دية الأب إذا قتل ابنه ولو عمداً لأنه يقتل فيه كذا كل من لا يقتل ، وكذا دية الذي يموت في اللعب ، وكذا الذي يموت من الأدب ، وكذا إذا شجه وأسرى ذلك إلى نقص بصره أو سمعه ، والمذهب أن العماقلة لا تعقل العمد مطلقاً إلا عمد الصبي والجنون ، وقال الأصم وبعض الخوارج: إن العماقلة لا تحمل شيئاً أبداً وهو باطل مردود ، وإن انكرت العاقلة نسب الجاني فليبيتن ، فإن كانت فصيلتها التي هو منها حيث لا تصلها الأحكام ولا ينال منها الإنصاف لزمت في ماله .

( و ) لا يعطي الجاني شيئاً مع العاقلة ، و ( ليس عليه غير جمعها ) يجمعها من العاقلة ويوصلها لمن هي له ( وقيل: هو واحد منهم ) يعطي معهم ما ينوبه ، ( و ) لا يلزمه على هذا القول جمعها بل ( لزم صاحبها ) هو آخذها ( جمعها )

وتعقل الثلث فأكثر ، وقيل : الموضحة فأكثر ، وهذا في دية الحر وإن مشركاً أو أُنثى ، . . . . . . . . .

\_\_\_\_

من العاقلة ، فإن كان الجاني صبيا أو مجنونا أو معتوها أنو أعجم يتبع ولى الدم العاقلة حتى يقبضها ، وقيل : يجمعها ولي الصبي والجنون والمعتوه والأعجم (وتعقل الثلث) أي ثلث الدية ثلث دية الموحد إن كان المقتول موحداً ، وثلث دية المحتابي إن كان المقتول كتابيا ، وثلث دية الجوسي إن كان المقتول بحوسيا ، وثلث دية غيره من المشركين إن كان المقتول كذلك ، وثلث دية المرأة إن كان المقتول أنثى من هؤلاء (فأكثر) أي إذا كان جرح الجناية مقدار ثلث الدية أو أكثر ، وكان خطأ أعطته العاقلة وما دون ذلك يعطيه الجاني ، (وقيل ؛ الموضحة فأكثر ) وكذا جناية كان فيها مقدار الموضحة من الأرش وليست عوضحة .

قال الشيخ أحمد بن محمد ابن بكر رحمهم الله : المأخوذ به أن العاقلة لا تعقل من ثلث الدية ، وإنما تعقل ما فوقه وفي الثلث خلاف فقيل : تعقله ، وقيل : لا تعقل لا تعقله بل يلزم الجاني ، وقيل : يلزمها كل خطأ وإن قل ، وقيل : لا تعقل شيئاً من الخطأ وإنما يلزم الجاني تعقل الموضحة وما فوقها إن كان خطأ ، وقيل : على قدر المسميات ، قال العاصمي :

وكونها من مال جان إن تكن أقل من ثلث به الحكم حسن كذا على الشهور من معترف تؤخذ أو من عامد مكلتف

وليس كا قيل إنهم أجمعوا على أن لا تعقل أقل من نصف عشر الدية ولا ما دون الموضحة ، (وهذا) أي هذا المذكور كله من الخلاف والتفريق على الأعوام وغيره ( في دية الحر ، وإن مشركا أو أنشى ) ، قال الشيخ أحمد: وتعقل العاقلة

\_\_\_\_\_

دية الخطأ في بني آدم كلهم أحياء كانوا أو أمواتا ' موحدين كانوا أو مشركين ' والطفالاً كانوا أو بلغا ' سراء في ذلك العقلاء والجانين ' وسواء في ذلك الأنفس والجراحات ' ما خيلا العبيد فإنهم لا تعقلهم العاقلة ولا يعقلون على غيره ' و كذلك جناية هؤلاء كلهم غير العبيد تعقلها العاقلة ( وتجب في غرته ) أي غرة الحر أي في موجب الغرة وهو الجناية أو سمي السبب باسم المسبب (كتاعته في الأعوام الأعوام ) كما تؤدى ديته التامة في الأغوام على ما مر تؤدى في غرته في الأعوام ( وقيل : غيره ) أي الأمر غير ذلك وهو أن يعطى الغرة برة واحدة بلا أجل ( و ) حكم ( العمد في الغرة ) تعطى بمرة بلا أجل ( أيضاً ودون الثلث ) في قول (و) أي تامة العمد في كونها تعطى بمرة بلا أجل ( أيضاً ودون الثلث ) في قول (و) ودون هو مبتدأ بمنى الدني من الثلث وخبره في مال الجاني و وان طفلاً أو مجنوناً ) المشهور في لفظ دون أنه لا يتصرف أولى من أن يقيال بنى على القول بجواز ودون الوصول إذا علم من المقيام مطلقا هكذا وما دون الثلث ، وفي بعض حذف الموصول إذا علم من المقيام مطلقا هكذا وما دون الثلث ، وفي بعض حذف الموصول إذا علم من المقي و المجنون و الأعجم أي الأبله اللاحتى بالمجنون ولا جنون فيه خطأ وأن جنايتهم على العاقلة ولو دون ثلث الدية ولو درها أو أقل .

( وإن لم يكن ) لجان بالغ ( عاقل أو ل ) جان ِ ( محنون جن بعد ) قـــرة

عقـل مال فهي دين عليه لوجوده ، وإن عسر طفل ففي مال أبيه . إن كان ، وإلا فَدَيْنُ لازم ، والمولى الطفل ، • •

\_\_\_\_\_

(عقل) بلوغ (مال ف) الدية أو ما دونها في العمد أو شبه (هي دَين عليه لوجوده) أي إلى وجوده أي وجود المال (وإن عسر طفل ففي مال أبيه) أي فيدية جنايته في مال أبيه فيا دون الثلث (إن كان) لأبيه مال ولا عدالة عليه في ذلك (وإلا فكرين لازم) لأبيه إذا وجد المال أعطى وإن بلغ الطفل لزمه دون أبيه إن لم يعط أبوه وإن وجد الطفل مالا أعطى أبوه منه وذلك كله إذا كانت الجناية دون الثلث في قول وما دون الموضحة في قول وإلا فذلك على العاقلة لا على الطفل ، ولا على أبيه ، وقيل : لا يلزم الأب جناية ولده لما رواه أبو رمثة : أتيت رسول الله على أبيه ، وقيل : لا يلزم الأب جناية فقلت : ابني اشهد به ، فقال : وأما أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه (١) \*

والجواب أنه يريد أنه لا يقتل آلولي بالولي ، وإذا اعــــترف بجنايته أبوه لم تلزم العاقلة أيضا ولو كملت دية الإنسان ، ويعطي هو من ماله أو من مال طفله وعن أبي زياد : من جرحه صبي فأدى أبوه وقد علم أن الدية على العاقلة فلا يرجع عليها ، وإن لم يعلم ثم علم رجع عليها ، والإبن كواحد منها .

( والمولى الطفل ) أي العبد الطفل المعترَق بفتح الناء والمولى مبتدأ ويقدر مبتدأ ثان معده ، وقوله : بعد في ماله خبره ، والجملة خبر المولى هكذا والمولى

<sup>،</sup> \_ رواه الترمذي .

إِن جنى في ماله إِن كَان وإِلاَّ فَدَيْن عليه ، وقيل: على مولاه ، وكالطفل من جن من صغره والعبد إِن قتل أو قتل بخطأ أو أفسد به لم يلزم عاقلة ربه إِذ لا تعقل عبداً ولا عمداً ولا اعترافاً ،

الطفل جنايته ( إن جنى في ماله إن كان) له ، أو يقدر مضاف أى وجناية المولى الطفل إن جنى في ماله إن كان له مال ( وإلا" فد ين عليه ) أي على المولى حتى يجد ( وقيل ) دىن ( على مولاه ) وذلك كلمه إن كانت الجناية دون الثلث؛ أو الموضحة ، وإلا فعلى عاقلة معتقه لا عليه ولا على معتقه ، (وكالطفل) في كون جنايته على الماقلة إن كانت ثلثًا أو موضحة فصاعداً وفي ماله أو مال أبيه إن كانت أقل ( مَن جُنْ مِن صفره ) وجنى بعد بلوغه وهو مجنون ، وقيل : المجنون كالطفل ولو جُنّ بعد بلوغ ( والعبد إن قتل ) أحداً بالبناء للفاعل (أو قتل) بالبناء للمفعول وذلك أولى من العكس لأنه الموجود في الأصل ، ولأن البناء للفاعل هو الأصل فليقدم، وإذا قتل فلا تعطى عشيرة قاتله قيمته ولو كانت ثلث دية حر ، وهذه المسائل كلها في الخطأ إذ لا عقل في العمد ونحوه ( بخطأ أو أفسد ) مالاً هو أو الطفل أو المجنون أو الحر البالغ العاقل ( به ) أي بالخطأ ( لم يلزم عاقلة ربه ) إن كان قاتلاً ولا عاقلة قاتله إذا كان مقتولاً وكذا ما أفسد أحد من المال مطلقاً لا يلزم العاقلة ( إذ لا تعقل ) العاقلة ( عبداً ) أي جناية في عبد لأنه مال ، والعاقلة لا تعقل الجناية في الأموال (ولا عمداً) أي ما تعمده الإنسان (ولا اعترافاً) أي ما أقر به الجاني قبل أن يبين عليه بالبينة العادلة لأنه دافع عن نفسه أمر العاقلة ولو بين عليه بعد ولا اعتداد باعتراف الصي والمجنون فتعقل عاقلتها ولو اعترفا ، وإن اعترف بالقتل

خطأ بعد الحكم بالخطأ لم يضره اعترافه ( ولا صلحاً ) أي ولا ما اصطلح عليه بأن قال: اعطى نصف الدية فقط أو أقل أو أكثر فاتبعوه ، أو اختلف في القاتل واصطلح على أن يعطى كذا وكذا ( ولا ما جَنَى مملوك ) في غيره ولا مالاً ( ولا يلزم ربه أكثر من قيمته وإن في عمد ) إن لم يأمره ، وإن أمره لزمه كل ما فعل من مال أو نفس ولو ديات أو أموالاً عظيمة .

(وتعقل) العاقلة ما تبين بعادلة (وإن بشهادة بعضها) أي بعض العاقلة (لا بقول جان ولا بحني عليه) لأنه مدع لنفسه ، فالجاني معترف ، وقد مر أن العاقلة لا تعقل إعترافا فيعطى هو والجني عليه إن أقر أن القتل خطأ . وقد شهد الشهود بالقتل هكذا أو بأنه عمد فلا يقتل لشبهة إقرار الجني عليه بالخطأ ، ويعطى الدية الجاني لا عاقلته ، وإن ادعى الرجل أنه قتل فلانا خطأ ولا بينة خطأ له قتل ، (ومن بان له ذلك) أي القتل خطأ (منها لزمه ما نابه عند الله) ولو اعترف القاتل إلا أنه عله من غير المعترف ، وقيل : إنما لزم العاقلة ما لزمها في الحكم وأما فيا بينها وبين الله ف لا يلزمها شيء ، وعليه فلا يجب على من بان له ذلك منابه عند الله .

( وتجب ) الدية تمت أو لم تتم على العـاقلة ( وإن في كتان بشهادة عدول ، وإن ) كانوا ( من العاقلة ) ، ولزم من صـدق منها قائلًا إنه قد جنى فلان وأنه

ومن قتل به أكثر من واحد لزم عاقلته ثلث كل في كل سنة ، وإن قتــــل أحداً متعدد لزم عواقلهم الثلث في كل عام ، وإن إثنان أحدهما بعمد لزم عاقلة المخطىء الثلث في الأول والسدس في الثاني والمتعمد ، أما التتل أو نصف الدية ، . . .

\_\_\_\_\_

خطى، لا متعمد منابه عند بعض، قال الشيخ أحمد: تجــــــــــــــــبر العاقلة على الدية في الظهور وأما في الكتمان فقيل: تجبر، وقيل: لا ، ولزمتهم عند الله ، وقيل: لا تلزمهم في الحكم ولا عند الله تعالى اه.

ولا يلزم عالما من العاقلة بجناية من يلزمه العقل عنه شيء حتى يطلب الجني عليه من الجاني ويطلب هو من يعقل عنه ما لزمه (ومن قتل به) أي بالخطأ (أكثر من واحد لزم عاقلته ثلث كل في كل سنة) وفيه الخلاف السابق في الدية الواحدة ، وإن جنى في أناس ما هو ثلث أو موضحة في كل واحد فكما إذا فعل ذلك بواحد على الخلاف السابق فيه .

( وإن قتل أحداً ) فريق ( متعدد ) اثنان أو ثلاثة أو أكثر ( لزم عواقلهم الثلث في كل عام ) يعطون كلهم على رءوسهم ثلث الدية كل عام كا مر ، (وإن) قتل ( اثنان ) أو ثلاثة فصاعداً واحداً ( أحدهما ) إن كان إثنان أو أحدهما فصاعداً إن كان ثلائة فصاعداً ( بعمد لزم عاقلة الخطيء ) أو عاقلتي الخطئين فصاعداً إن قتله أكرث من اثنين ( الثلث في ) المام ( الأول والسلس في الثاني ، و ) لزم ( المتعمد ) واحداً أو أكثر ، ( أما القتل أو نصف الدية

## والخيار للولي ، فإن قتله رد النصف وقد مر الحكم في العاقلة ،

\_\_\_\_

والخيار للولي) كسائر قتل العمد ﴿ فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً (١٠) ﴿ وَإِذَا عُنْمِي عَنِ القاتل أو صُولِح فإن الإمام يؤدبه أو يُعَزِّرُ وَ وَقَالَ قومنا : يضربه مائة ويغربه عاماً ، قال العاصمي :

ومائة يجـلد في الأحكام من عنه يُعفا مع حبس عام والصُّلح في ذاك مع العفو استوى كا هما في حـكم الإسقاط سوا

وقال أيضًا في أن العفو سقط للقصاص وأنه يدفع الشبهة :

وعفو بعض مُسْقِط القصاص ما لم يكن من عند ذي انتقاص والشبهة كضرب الزوج زوجته والمعلم من يتعلم منه قال:

وشبهــة تدرء، وملك بعض دم الذي اعتـداه ملك

كأربعة إخوة يقتل أحدهم أباه ثم يموت بعض الأربعة فيسقط القصاص عن القاتل إذ ملك من أخيه بعض دم الأب القتول ( فإن قتله رد النصف ) قبال القتل ، فإن كان المتعمد منهم اثنين وقتلها رد لأولياء كل منها نصف دية ، وهكذا ، وقيل : لا يرد .

( وقد مر الحكم في العاقلة ) في كتاب الحقوق ، قيل : هي خمسة آباء ،

١ – سورة الاسراء : ٣٣ .

وهي للمولى عاقلة من له ولاؤه يعقلون عليه ويعقل عليهم لأنه واحد منهم ، وهل عاقلة اللقيط عاقلة لاقطة أو لا ؟ قولان ،

وقيل : أربعة ، وقيل : سبعة ، وقيل : عشرة ، وقيل : ما لم يقطعهم الشرك، وقيل : غير ذلك ، قال الشيخ أحمد : اختلف فيمن يلزمه العقل من العشيرة ، فقيل ؛ ما رد عشرة آباء ، وقيل : سبعة فأسفل ، وقيل : خمسة ، وقيل : أربعة ، وقيل : ما لم يقطعهم الشرك ، وذلك الشرك إن كان متصلا ، وأما الشرك المنقطع مثل الواحد والإثنين في الآباء فلا ينظر إليه لا في الميراث ولا في العقل ولا في الأحكام كلها ، وقيل : مارد ثلاثة إلى فوق ، ويحكمون عليــــه بالاتصال في جميع الأحكام ، وكذلك المولى على هذا الحال وقيل: إن حد العاقلة سبع مائة ينتسبون إلى أب واحد ، قيل : وإن كانت العاقلة خمس مائة أو ألفاً فهم قليل يضم من أقرب القبائل إليهم ولا تعقل الماقلة من قتل نفسه خطأ ولا عمداً عندنا وعند مالك ، وقال الأوزاعي : تعقل إن قتلها خطأ ، وقال أبو ثُـور : تحمل العاقلة دية قاتل نفسه عمداً أو خطأ ، وكذلك من أصبح ميتاً ولا يدري هل قتل نفسه عمداً أو أخطأ أو لم يقتلها ؟ قال الشيخ أحمد : من فعل في نفسه ما تازم فيه دية الخطأ غرمتها عشيرته وأخذها لنفسه ، وكذا طفله ( وهي للمولى ) حال من المتدأ على القول بجوازه (عاقلة من له ولاؤه يعقلون عليه ويعقل عليهم لأنه واحد منهم ، وهل عاقلة اللقيط عاقلة لاقطة ) ويرثه لاقطه إن لم يترك وارثاً كزوج وولد (أو لا ) تكون عاقلته عاقلة لاقطه فيعطى الدية من ماله ولا يرثه لاقطه بل بيت المال إن لم يكن له وارث ؟ ( قولان ) ثالثهما أنه يعقل عنه بيت المال وبرثه بيت المال ، وقبل : يعطى عنه لاقطه الكافل. له إن لم يبلغ ، وقيل : يعطى عن نفسه ، واختير أنه يعطى عن نفسه وعليه فـــلا يمقل على أحد ، والخنثى تمقل عنه عاقلته ويلزمه نصف الرجل في المقلُّ .

\_\_\_\_\_\_

وخطأ الإمام والحاكم على عاقلتهما ، وقيل : في بيت المال ، وقيل خطأه في الحكم على بيت المال ، وفي اليد على عاقلته ، وكل ملة تعقل عن ملتها لا غيرها ، وقيل : الشرك كله ملة واحدة (وكذا مسلم على يد أحدي ) هل عاقلته عاقلة من أسلم على يده ويرثه إن لم يترك وارثاً مسلماً أو لا ؟ قولان ، وعلى الثاني مــاله لبيت المال ، وقيل: للفقراء ( ولا يدخل في عقل موحد مشرك ) أي إذا جني الموحد ما تعطيه العاقلة فلا يلزم المشرك الذي منها أن يعطي معها ، وكذلك إذا جنى المشرك ما تعطيه عاقلته فلا يعطى معهم الموحّد الذي منهم (و) لا يدخل أعجم ولا ( طفل ) في عاقلة موحد ولا في عاقلة مشرك فلا يعطي مع العاقلة ولو كان أُبوه موحداً ، والجانى موحداً أو أبوه مشركاً والجاني مشركاً ﴿ وِ ﴾ لا ( بجنون ) ولا معتوه ولو كان ذلك بعد بلوغ ، والكلام فيه كالكلام في الطفل ولو كان قبل جنونه مشركا ، والجاني مشركا أو موحداً والجاني موحداً ، (و.) لا ( امرأة ) كذلك لا تعطى مطلقاً مع العاقلة ، وأما إن كان الجاني طفلاً أو . مجنوناً أو امرأة فإن عواقلهم تعطى عنهم فم فطفل الموحد تعطي عنه عـــاقلته الموحدة، وطفل المشرك تعطى عنه عاقلته المشركة، وكذلك المجنون من طفولية تعطي عنه عاقلته في طفوليته فهي عاقلة أبيه حال طفوليته ، وقيل : تعطى المرأة في العاقلة وتعطى عنها العاقلة ( و ) لا (عبد ) فإنـــه لا يعطى ولا يعطى عنه في العاقلة .

قال الشيخ أحمد : والعقل يدخل فيه المولى واللقيط واللصيق والمنبوذ ،وكل من أسلم على يد رجل يعقلون على من ينسبون اليه ، ويعقل عليهم من ينسبون ويؤديها الأقرب فالأقرب حتى يتم الثلث ، وإن تمت ولم يستم رجع من حيث ابتدأ حتى يتم وإن لم يكن في العاقلة إلا رجلان،

\_\_\_\_\_

إليه في هذه المعاني ، وأما النساء والأطفال فلا يدخلون في العقل ، ويعقل عنهم وأما الغياب والمجانين إن حضروا حكومة الحاكم في حين تجوز عليهم الحكومة فغابوا أو تجننوا أو ماتوا فإن من كان بمقامهم يعطي عليهم ما ينوبهم ، ومن قدم من غيبوبته أو برأ من جنونه أو بلغ من طفوليته بعد حكومة الحاكم فلا يدخلون في العقل ولو لم تؤد ، وقيل لا ينظر إلى الحكومة ولكن إلى وقت الأداء ، فمن حضره أدى منابه ولو لم يحضر للحاكم ، وسقط عن من لم يحضر للاداء ولو حضر للحكم .

ومن قتل عبداً ولو خطأ فإنه يضمن هؤلاء عاقلته ، ومن جرح نفسه أو ولده خطأ لزم العاقلة إن كان مقدار ما يلزمها ( ويؤديها الأقرب فالأقرب حتى يستم الثلث ) وفي العام الثاني يبتدؤن من حيث انتهوا ، وهكذا في الثالث ، وقيل يبتدؤن من أول أيضاً كا ذكره المصنف بعد ( وإن تمت ) عاقلة الجانى ( ولم يتم ) ذلك الثلث الأول أو الثاني أو الثالث ( رجع من حيث ابتدا حتى يتم ) وفي و الأثر » : إن استفرغت القبائل وبقي من الدية شيء فقيل : يضعف على الجاني، وقيل : عليهم ، وقيل على بيت المال ، وأول من يعقل الأب ثم الأقرب فالأقرب ، وليس له أن يأخذ من البعدى إلا بعد أن يعلم أن القربى لا تفي بالدية على حسب ما يلزم كل رجل ، وعن الربيع بن حبيب : الدية في الخطأ على أدنى القرابة إلى الجارج وترفع الباضعة إلى من فوقهم وكل ما زاد صعد إلى أعلام حتى يبلغ الثلث فيكون على العشيرة كلها ( وإن لم يكن في العاقلة إلا رجلان ) فإنها يبطيان ثلثاً في كل سنة .

وإن كان واحداً ولم يكن للجاني عاقلة أدى الكل وحده ولو طفلاً أو مجنونا أو امرأة من أموالهم ، . . . . . . .

\_\_\_\_\_

وفي « التاج »: العاقلة من اثنين فصاعداً ، وقيل: من ثلاثة (وإن كان) الذي يعقل (واحداً ولم يكن للجاني عاقلة أدى) أي ذلك المذكور من الواحد أو الجاني على أن العاقلة تطلق على الواحد أيضاً وعلى قول « التاج » يعطى الجاني وحده لا ذلك الواحد إن كان ، لأن أقل العاقلة اثنان أو ثلاثة فيا ذكره ، فالأقوال قيل: العاقلة الواحد ، وقيل: اثنان فصاعداً ، وقيل: ثلاثة فصاعداً ، وإذا لم يعط الواحد أو الاثنان أو الثلاثة على الأقوال فليعط الجاني (الكل) أي الدية كلها أو ما لزم ، لكن الثلث من الدية في كل عام على ما مر (وحده ولو) كان الجاني الذي لا عاقلة له (طفاذ أو مجنونا أو امرأة ) فإنها تعطي (من أموالهم) وكذلك إن كانت العاقلة كلهم مفلسين .

وفي « أثر ، : إنما سميت عاقلة لأنها تعقل عنه ، أي يتحملون عنه ، أو لأنهم يعقلون الإبل عند دار المقتول ، والعاقلة هي العصبة فإن لم يتحملوا بها لقلتهم أو لعسرهم فإنه يزاد لهم من الفخذ ، فإن لم يقوموا بها زيد من البطن ، فإن لم يقوموا بها زيد من العشيرة ، فإن لم يقوموا بها زيد من العشيرة ، فإن لم يقوموا بها زيد من القبيلة ، فالقبيلة على هذا أوسع ، ثم العشيرة ، ثم الفصيلة ، ثم البطن ، ثم الفخذ ، ثم العصبة ، فعلى هذا تكون العاقلة إن كان أصلهم واحدا ، وإن كان القاتل من أهل ديوان وله عصبة خارجة من الديران قيل : يعقل عنه أهل ديوان من المل ديوان ، وقيل : أهل عصبته ، وإن كان بعض عاقلت معه في يعقل عنه أهل ديوان ، وقيل : أهل عصبته ، وإن كان بعض عاقلت معه في يضم بعضهم لبعض ، وقيل : تكون الدية على الأكثر ، فإن كان أهل البادية يضم بعضهم لبعض ، وقيل : تكون الدية على الأكثر ، فإن كان أهل البادية يضم بعضهم لبعض ، وقيل : تكون الدية على الأكثر ، فإن كان أهل البادية

أكثرهم أهل الإبل فالدية من الإبل ، وإن كان أهل الحاضرة أكثرهم أهل الذهب فالدية من الذهب ، وإن كان غريباً لا عاقلة له ولا هو من أهل ديران ، فإن الدية ساقطة ، وقيل : الدية في ماله ، وقيل : في بيت المال ، وقيل : يعطي ما يعطى الواحد من مطلق العاقلة إذا كانت تعطي كأربعة دراهم أو ثمانية أو درهمين فقط ، ويسقط ما ينوب العاقلة ، وقيل : ما ينوب العاقلة في بيت المسالل .

وإنما يعد في العاقلة الذكر البالغ الموسر العاقل الحر، وأما الصبي والمرأة والمسر والمجنون والعبد فإنه تحمل عنهم العاقلة ولا يتحمل فإذا بلغ الصبي أو أيسر المسر بعد تنجيمها أي تقسيطها فلا شيء عليها لأن الحكم مضى، وإن غاب أحد ممن قسطت عليه أو مات فقيل: نصيبه في ماله، وقيل: يرجع على العاقلة انتهى.

والمعمول به أنه لا تعقل العاقلة عبداً ، وأما المرأة فتعقل مع العاقلة ( وهل يعطي كل ) أي كل واحد من العاقلة ( أربعة دراهم أو ثمانية أو درهمين ) أو درهما ، أو يقسم على الرءوس كلها من غير نظر للأقرب بمرة ( خلاف ؛ وإن تم الثلث في ) السنة ( الأولى لا العشيرة ) أي ولم تتم العشيرة ( بدعوا في ) السنة ( الثانية بالأول ) أي بالإنسان الذي بدءوا به في السنة الأولى وتابعوا ، ( وكذا في الثالثة ) ، وتقدم آنفا حكم ما إذا لم يتم الثلث ، وأما حكم ما إذا تمتت العشيرة

وينظر في الشلاقة من حيث فرضت الدية لا من حيث وجبت ، ولا من حيث شرع في الاعطاء ، فإن مضت الشلاث من حين فرضت أدوها كلها في سنة ، وإن مضت سنتان فثلثيها ، وجاز إعطاؤها في سنة حين وجبت ، ولا رجوع بعده ، . .

فإنهم يبتدءون أيضاً من حيث ابتدءوا الأول ، (وينظر في) السنين (الثلاثة) أثبت التاء على لغة إثباتها في التأنيث ، أو لغة إثباتها إذا لم يذكر المعدود المؤنث (من حيث فرضت الدية) أي فرضها الحاكم أي أثبتها ، وأثبت نوع ما تعطى منه ، وأثبت كم يعطي كل إنسان ، وفي كم تعطى (لا من حيث وجبت) بالجناية أو قيام البيئة ، (ولا من حيث شرع في الاعطاء ، فإن مضت الثلاث من حين فرضت أدّوها كلها في سنة ) رابعة أو لها ولا أجل لها بعد ، وكذا إن مضى أكثر الثالثة أدّوها كلها في الباقي (وإن مضت سنتان) أو الأولى وأكثر الثالثة أو أقل أعطوا الثلث الآخر في الثالثة ، وإن مضت الثالثة ، وإن مضى نصف الثالثة أو أقل أعطوا الثلث ين حيننذ وأعطوا الثلث آخر الثالثة ، وإن مضت الأولى أو نصف الثانية أو أقل أعطوا حينئذ ثلثا وأعطوا ثلثا آخر الثالثة .

( وجاز إعطاؤها ) كلها ( في سنة حين وجبت ) ولا يجد من يأخذ أن يقول : لا أقبلها إلا على التأجيل ، وكذا إن أراد أن يعطيها في سنتين أو أقل أو نحو ذلك مما لم يلزم فإنه يلزم الذي يأخذ أن يقبلها ، وقيل : يجد أن لا يقبلها إلا على التأجيل ( ولا رجوع بعده ) أي بعد الإعطاء أي إذا أعطاها كلها جَهْلا أو تبرّعا في سنة لم يجهد أن يقول من أعطاها لمن أخذها: أردد إلى ما ينوب

السنتين فأعطيك في كل سنة حصتها ، إلا إن قهر على إعطائها قهراً ، وهكذا إذا التزم ما لم يلزمه .

(ولا يجب) إعطاؤها كلها في سنة (بالوعد) بأن يعد أن يعطيها كلها في سنة في الحكم ، وأما عند الله فيجب عليه الوفاء بالوعد ، (و) جاز (إعطاء أقلها) أي أقل من الدية مع وجوبها كلها ، وكذا إعطاء ما دون الواجب مطلقا (برضى) أي برضى صاحب الحق المعين الذي له الرضى لا ما لم يتعين صاحبه كالراجع للفقراء ، فإنه لا يتعين له فقير ، ولا من لا رضى له كمحجور ومجنون وصبي (و) جاز إعطاؤها بالقيمة (من كل ما له قيمة) ولو نخلا أو أرضا أو ثياباً أو تمراً أو غير ذلك من الأصول والعروض برضاهما ، ومن أراد إعطاء ما هو الأصل في الدية من عين أو إبل أو غير ذلك مما مر فالقول قوله .

(و) جاز (النقص على العشيرة) أو النقص على الجاني بما لزم مطلقاً بأن يسقط بما لزم فسلا يعطى أو يسقط من تنجيم إلى غيره مثل أن يعطوا سدسا في كل عام حتى يتم ما لزم أو سدسا في أول السنة وسدسا في آخرها (لا الزيادة عليهم) أو على الجاني (وتجب) الدية تمتت أو لم تتم على العاقلة كلها إذا وعدوا بها ، فلا يحسكم عليهم بها ، ولزمتهم عند الله إن تبترعوا بها ، وإن أثبتوها قهراً لم تلامهم عند الله ولا في الحسكم (وإن على فقيرها) أو خاصتها (أو مفلسها) قال الشيخ أحمد : وجاز التقاضي في التي على العاقلة والتي عليه ، وإن لم تكن للجاني

ودخل في البـاقي طفل ومشرك وعبد بعد بلوغ وإسلام وعتق ، وسقط من مات قبل فرض ، ومن له عشائر كمولى . .

عاقلة لزمته وحده ، وإن لم يكن فيها إلا النساء والأطفال فقد لزمتهم إن كان المعقول عنه من جنسهم ، وإن كان من غيره بمن يلزمه العقل لزمه دونهم ، وقيل : لزمهم والمختار الأول ، وإن لم يكن فيها إلا الفقراء والمساكين كانت عليهم ديننا فمن استفاد منهم مالاً أدى إن لم يكن المال الذي استفاده أقل بميا يفلس عليه الحاكم اه .

وتفليس الحاكم للفلس إذا قامت حليب الغرماء يصح إذا لم يكن له إلا ما يستره من اللباس وغداؤه وعشاؤه ، واختلفوا في السلاح والسكنى ، ( ودخل في الباتي ) من الدية أو ما دونها (طفل ومشرك وعبد بعد بلوغ وإسلام وعتق) يمني أنه إذا بلغ الطفل أو أسلم المشرك أو عتق العبد لزمهم أن يعطوا مع العاقلة ما بقي لم يعطوه ، وإن بلغ أو عتق أو أسلم وقد شرعوا في إعطاء ثلث مثلا فقيل : يعطون مع من لم يعط ، ويعاد حساب من لم يعط معهم لينقص سهام هؤلاء عنهم ، وقيل : إذا فرض الثلث مثلا لم يلزم من حدث بعد فرضه ولزمه ما بقي غير ذلك في السنة الأخرى (وسقط من مات) أو جُنَّ أو أرتد أو أسلم مثلا فإن حكم بيسنة وقال : سأحكم لباقي السنين فأعطى لسنة ومات قبل الحكم للأخرى لم يلزمه ما بعد ، وكذا غير الموت ولزم من كان به ذلك بعد فرض وهي دين عليه ولو مات ، وقيل : تلزم المجنون إذا جنَّ بعد بلوغه .

( ومن له عشائر كولى ) ملكه رجلان أو رجال متمد دون من عشيرتين أو

عشائر فأعتقوه (و) ولد (مشترك) بين رجلين أو رجال من عشائر (و) ولد (خليط) بين رجلين أو رجال من عشائر (عقلن عليه) كلهن (كعكسه) وهو أن يعقب عليهن و (ويجب عليها) أي على العشائر (الثلث لكل سنة) قيل: لو لزمت العشيرة ديتان أعطت سدس الدية لصاحب الدية وأعطت السدس الآخر لصاحب الأخرى ولو لزمتها ثلاث ديات فكذلك على قدر ما يكون لم يعطوا إلا ثلثاً وهكذا.

والذي عندي أنهم يعطون ثلث كل دية ( وعليه ) أي وعلى الذي يؤدي مع عشرتين أو عشائر ( أن يؤدي مع كل )أي كل عشيرة ( فيها ) أي في السنة ( بقدر بلوغه في عشائره واشتراكها فيه إن كان مولى أو خليطا ) فإن كان بين عشيرتين أعطى مع كل واحدة نصف ما يعطى واحد ، أو بين ثلاث عشائر أعطى ثلث ما يعطى واحد وهكذا ، وقال الشيخ أحمد في بعض كتبه : وإن كانت الجناية من رجل واحد لرجلين أو لرجال فإن عاقلته يلزمها ثلث دية كل واحد منهم يؤدونها في كل عام ، وكذلك إذا كانت الجناية من رجال شق لرجل وإحد فإن عواقلهم يقسمون ثلث الدية في كل سنة حتى يؤدوها سواء في ذلك وإحدة أو ديات متفرقات ( والمشترك واحد منهم ) أي من كل عسشيرة ( ويعطى مع كل مناب رجل ) فهو يعطى ما يعطى رجلان إن كان بين

عشيرتين ، ويعطى ما يعطى ثلاثة إن اشترك ثلاث عشائر ، وهكذا إن لزمت عشائره الديات ، وإن لزميت واحدة أعطى ما يعطى واحد .

( ومن ضوب رجلا ) أو امرأة ( برأسه ) أي في رأسه ( أو لحيته ) أو غير ذلك بما فيه الشعر من الجوارح ، على حد ما مر في الشعر الذي ينزع والذي لا ينزع ( فأزال شعرها ) والضرب وزوال الشعر كلاهما في الرأس أو كلاهما في اللحية ( اعتبر الأكثر فيعطى به ) فإن كان أرش الضرب أكثر أخذه ، وإن كان أرث إزالة الشعر أكثر أخذه (وإن تولد عن ضوبه بطلان جارحة أخرى لزمته دية الجرح وما تولد عنه ) وله القصاص بالجرح وأرث ما تولد ولا قصاص له بما تولد ، وقد مر الكلام في ذلك .

وفي « الأثر » : إن جرح ( رجل ) رجلًا جراحاً كثيرة ثم ضربه المجروح ضربة واحدة فقتله فطلب أولياء المقتول المجروخ أن يقتلوه ، فقال أولياؤه : لا تقتلوه حتى تدفعوا له الدية من مال الميت دية الجراح ، فليدفعوا إليهم الدية ويقتلوه ، وقيل ، القتل جاز على ذلك كله .

### تنبيهات

التنبيه الأول: قال الشيخ أحمد: الخطأ المحض يلزم العاقلة بينها وبين الله وفي الحكم والظهور، ولا بجبرون على أدائها في الكتمان، وتلزمهم فيا بينهم وبين الله، وما أصابه المسلمون بقتل ولا يدرون أنه لا يحل قتله مثل رجل كان في عسكر المسودة كرها فضمانه في بيت المال، وكذا جرحه، وكذا كل ما اتقى به المرء على نفسه مما لا يصلون إلى عدوهم إلا بانفسادهم، وكذا البيوت الظاهر فيها المنكر لا يصلون إلى تغييره إلا به إذا كان لغير أصحاب المنكر ممن ليس له فعل في ذلك، وكذا ما فعله الإمام أو القاضي أو الجماعة في إخراج الحق وإزالة المنكر إذا أخطأوا في ذلك، فإن مرجوع ذلك كله ونحوه إلى بيت المال، وقيل: يلزم ذلك من فعله، وقيل: غير ذلك:

ومن أمره الإمام أو القاضي أو الجماعة بإخراج الحقوق كالقتل أو القطع أو الضرب أو الحبس فأخطأ حيث يجوز له التقديم بأمرهم فالضمان على آمره لا عليه إذ جاز له الفعل ، وإذا أمرته الجماعة ضمن من ينتظر إذا فقد ، وذلك لأن الفعل يتم به ، وقيل : يضمنه من تكلم في تلك الجماعة ولو كان لا ينتظر أن فقد ، وقيل : كل من حضر ولو لم يتكلم ، وكذا من تقدم بالشهود إلى ما له التقدم إليه كالقتل والضرب فأخطأ فإنه يلزم ضمانه الشهود دونه ، وذلك كله من أول التنبيه إلى هذا ، سماه الشيخ أحمد خطأ .

ومن الخطأ ما يلزم الجاني وحده كا إذا اعترف بالجناية أو اصطلح هو والمجنى عليه أو هو والوارث ، واختلف فيمن يجوز له التقدم به ، فقيل : بأمينين صالحين في غير الزنى ، وقيل : بواحد ، وقيل : بكل مصدق ، فإذا انتفى التصديق لم يجز التقدم ولو تعدد الأمناء وشهدوا ، فإن تقدم على ماعنده في تلك المعاني ضمن لتقدمه به ، وذلك إذا علمه بعينه أو بعلامته الدالة عليه وتبينه من غيره ، وكذلك الأثر فيره ، ويجوز له التقدم به عند بعض ، فإن تقدم به فأخطأ لزمه الضمان لا الإثم ، وقيل : من بيت المال ، وقيل : غير ذلك ، وقيل : كل ما فعله بالعلم فيا له التقدم إليه فأخطأ لم يلزمه شيء . والله أعلم .

التنبيه الثانى: ما فعله بمداواة أو معالجة حيث جاز له كقطع وكني وفصد وختن وبيطرة إذا أخطأ في ذلك فقام عنه هلاك فيلزمه الضان لا الإثم ، وقيل: يلزم العاقلة ، وقيل : بيت المال ، وقيل : غير ذلك . والله أعلم .

التنبيه الثالث: ليس للحامل أن تعمل ما يضر مجملها من أكل أو شرب كبارد أو حار أو غيرها ، كحجامة ، ورفع ثقيل ، وفصد ، ونزع ضرس ، فإن تعمدت مع علمها بالحسل لزمها الضمان والإثم ، وإن لم تعلم بالحل فالضمان لا الإثم ، وكذا غيرها إذا فعل مضراً مجملها فهو مثلها إذا تعمده على علم منه به أو جهل ، وإن أمرت من يطلع عليها أو يرفع لها ثقيلا ففعل فأسقطت ، فإن كان على علم منه به لزمه الضمان لا الإثم ، وقيل : بالعكس ؛ وإلا لزمه الضمان لا الإثم ، وقيل الحامل دون الطالع أو الرافع لزم الضمان والإثم ، وقيل علم منه السقوط ولم تعلم أنها الضمان والإثم الحامل دونها ، وإن عملت حامل ما يتوهم منه السقوط ولم تعلم أنها

\_\_\_\_\_

حامل فأسقطت لزمها الضمان لا الإثم، وإن عملته ولم تسقط سلمت منها، وقيل: تأثم ؛ وإن عملت ما لا يوهم السقوط فالضمان إن أسقطت لا الإثم، وقيل لا ضمان ولا إثم ، وإن لم تعلم به وعملت غير المتوهم فأسقطت فلا إثم ولا ضمان ، والتهمة والعلم فيها سواء ، ورخصوا لها في التقدم مع العلم بالحمل إلى مالا يجوز لها التقدم إليه إذا طمعت أن لا يضرها وكذا غير الحامل .

وكذلك الغسل بالماء لخائف هلاك به أو هلاك بعضه ووقوع من جدار أو في ماء كثير إذا طمع السلامة فعطب فلا إثم ، واختلف في الضان ، وإذا عسلم الزوج بالحل لم يجز له عمل مضر به أو بها فإن فعل فأسقطت لزمه ، وإن فعل جائزاً له ووقع الضر بامتناعها أو تعرضها ضمنت وسلم ، وإن لم يعلما به أو علم به أحدهما فوقع الضر منها أو من أحدهما بخطأ لزمها الضان لا الإثم ، وإن راودها غير زوجها فامتنعت فأسقطت ضمن ، وإن بغت فد وفيعت فهي ضامنة ، وإن خوفها أحد ضمن ، فإن صامت فأسقطت بجوع أو عطش ضمنت ، وإن استرابت خوفها أحد ضمن ، فإن صامت فأسقطت بجوع أو عطش ضمنت ، وإن استرابت طعاماً فتركته ضمنت ، وقيل : لا ، وإن طلبت ما اشتهت إلى زوجها أو غيرها وكذا من كان عنده الشيء إن لم يعطه إلا إن لم يعلما بالحل ، وقيل : إن علما معا بالحل أو لم يعلما به ضمنا معا وإن علم أحدهما وحده ؛ ضمن وحده ، وقيل إن لم يعلما معا ضمن الطالع ، وقيل : لا ضمان عليها، وإن حملت ثقيلا ضمنت ، وإغا يعلما معا ضمن الطالع ، وقيل : لا ضمان عليها، وإن حملت ثقيلا ضمنت ، وإغا يرخص لها في و يُنهنين ، وإن مشت في الحرحق أسقطت فعليها دية السقط .

التنبيه الرابع: إن علم بالحمل مريد إخراج الحق منها أو ادّعت حملا ، أو قالت الهمت نفسي ، لم يجز التقدم في ذلك ، فمن تقدم لزمه الضمان والإثم ، وإن علمت به ولم تخبر لزماها دون الخرج ، وإن لم تعلم لزم المخرج ولو أخطأ الضمان

لا الإثم ، وقيسل: لزم الضان المخرج ولو لم يعلم إلا إن علمت به ولم تخبرهم فهي الضامنة ، وإذا أتهمت به أو أقرت نظرتها أمينتان ، فإن نفتا الحمل أخرج منها الحق ، وإن اختلفتا لم يجز التقدم إلى الإخراج ، فمن تقدم لزمه الضان والإثم .

وإذا وجب على حامل حق من قتل أو غيره فأخرج على علم بالحل فإنه يلزم المخرج الضمان والهلاك ، وقيل : لا هلاك عليه ولكن عليه الإثم وضمان الحمل ، وإن وجب حتى على أمَّة فأنفذ منها فاسقطت أو ماتت لزمت قيمتها إن ماتت، وإن وجب عليها ضرب فضربت فأسقطت لزم الإثم فقط ، وقيل : ضمان الحمل أيضًا بأن تقوم حامل وغير حامل فيغرم ما بين القيمتين إن كان الحمل رقيقًا ، وإن كان حراً لزمه ضمانه ، وقيل: حمل الأمة يزاح عليه ضمانه ولو حراً ، وإن خرج من حامل حتى فقـــد مر لزوم الضمان والإثم ، وإن لم تسقط واختلف في إعادة إخراج الحق على قــــدر الإختلاف في الضمان وإزاحته فمن أوجبه أوجب إخراجه ، ومن أزاحه أزاح إعادة الإخراج ، وكذا غير الحامل من كل من منع فأخرج ما عليه فقتــل حيث حل قتله مع وجود المانع فقد قارف القاتل له ، أو الضارب ما لا يحل له ، ولا أرى الإثم ولا الضمان أن يلزمانه ، وقيل : كل ما فعله وهو بتلك الحال من مرض أو جرح يخرج منه الحق بتلك الحال ، وقيل: في كل ما جاز فيه قتله لا يحذر فيه شيء، وإن لم يجب إلا الضرب فلا يتقدم إليه مع وقيل: لا ضمان ولا إعادة ، ومن أخرج الحد من حامل فلم تسقط ، ولكن حدث فيها حادث فلا ضمان عليه ، وإن أسقطت فما عليه إلا دية السقط ولا

التنبيه الخامس: وإذا قطمت القابلة ما لها قطعه فأخطأت فيه كان ما قطعته للولد إذا عسر عليه الخروج أو ما اتصل به إلى أمه لزمها الضان لا الإثم إلا إن جاوزت في ذلك ما لا يحل لها فيسلزمانها فإذا عسر خروج الولد على أمه فلتقطع إلى فوق ، فإن قطعت إلى أسغل ولم يقبع خلط فلا ضمان عليها وإنما تقطع بالشفرة الحادة النظيفة أو القصبة الحادة والذي اتصل به الولد إلى أمه إنما تقطعه من العقدة الكائنة في ذلك الموضع ، وقيل : تترك قدر ثلاثة أصابع عرضا إلى الولد ، وتقطع عن الرابع ، والخطأ في ذلك على ما مر ، وإذا أرسلت إلى القابلة ولم تأت ضمنت ، وكذا إن أبى الرسول ، وإن منع القابلة زوجها أو سيدها أو غيرهما ضمن ، ولا تشتغل بمنعه ولو أبا أو زوجا أو سيداً ، وإن أبت سيدها أو غيرهما ضمن ، ولا تشتغل بمنعه ولو أبا أو زوجا أو سيداً ، وإن أبت منعلولم يأتها ولم ترسل إليه ، وإن لم ترسل حتى هلكت أو هلك ولدها ضمنت ، وإن ضيعت القابلة الولد حتى بلغ ما يقتله ، أو لم تعقد ما يلي المرأة أو الولد ضمنت ، وكذا إن قطعت مقابل وجه الولد فأصابه ضر ، ويكون حجة على القابلة في أن الحامل أرسلت إليها أو احتاجت أمينان أو أمين وأمينتان ، وقيل : من صدقته ، والله أعلم .

التنبيه السادس: إن جاوز في الحتان ما يبلــــغ سلخ الجلد بخطأ فالضمان لا الإثم ، وإن قصر على المعتاد بخطأ لزمه الضمان لا الإثم ، وقيل: لا ضمان ولا إثم

\_ .. . \_ \_ \_

و يجزى اختتانه إذا دار القطع من كل ناحية ، وإن لم يدر لزمه الضان ولو خرجت الحشفة كلها ومنتهى القطع في ذلك مبلغ سلخ الجلد ، وقيل : لا يجزى في الختن إلا خروج الحشفة كلها ولو دار بها القطع ، وكذا في الكي والبيطرة إن جاوز أو قصر ولا ضمان على حاجم لطفل أو نازع سن أو ضرس له أو شوك بلا إذن أبيه على رخصة ، ويضمن في غير الترخيص ولا ضمان على خاتن طفل أو عبد بإذن إلا إن جاوز الموضع وضمن بلا إذن مطلقا ، وكذا إن أكرهه ورخص ، ولا ضمان على فاعل بيتم صلاحاً له كنزع ضرس أو ظفر أو شوك وكحلق ، وإن أمره بالغ أو أب أو سيد بنزع الضرس فغلط لغيرها ضمن ، لا إن غلط صاحب الضرس أو الأب أو السيد ، ومن أكره رجلا فختن له أو نزع له ما ينزع ضمن ، ويلزم الضمان الطبيب أو البيطار الذي يقطع ويكوي ورخص وإن سقاه دوا مفات ضمن ، وإن أعطاه فشر به بنفسه فالدية .

وفي و الأثر ، : إن ختن فقطع رأس الحشفة فالدية بحسب ما ذهب ، وإن استوعبها فدية كاملة ، وإن قلع السن لأحد إذ ضرته فلا شيء عليه إذ لم يتعمد ، والله أعسلم .

التنبيه السابع: القاعدة في الدم أنه مهرق على التعدي أو الخطأ ما لم يتبين سفكها على حل ، فمن شاهد أحداً قتل آخر أو ضربه أو أقر له بذلك شهد عليه بالتعدي وحكم عليه به وقال الشيخ أبو الربيع قدس الله سره: من رأى آكل مال لفيره وادعى الدلالة ثم استمسك به رب المال أنه أكله بتعدية ، شهد عليه من رآه بالتعدية ، ومن ادعى على رجل أنه قتل وليه بتعدية فقال: قتلته خطأ كلتفه الحاكم البينة ، فإذا أتى بها نجا من القتل ، وإلا حبس حتى يقر ، أو يموت

في الحبس، وقيل: يحلُّفه الحاكم أنه لم يقتله بالتعدية فإذا حلف مضى لسبيله، وإذا نكل عن اليمين تركه ، وقيل : إن لم يأت بالبينة فليخل سبيله ، وقيل : إنه يكلف مدعى التمدية البينة فإن أتى بها حكم له بالجناية وإلا ترك المدعى عليه ، وقيل : يكلفه بينة الخطأ فإن أتى بها برىء وإلا حكم عليه بالتمدية ، وقيل : إن ادعى أولاً أنه قتله خطأ كلف الولى بيان العمد ، وإن قبض عليه الولى ببيان القتل أو بإقراره ثم ادعى أنه خطأ فعليه البيان لا على الولى ، وقيل : في كل جناية ادعاها الجاني عمداً والمصاب خطأ أنه لا شيء له وفي العكس الأرش ، وقيل: به في الوجبين ، ومن ادعى على أحد أنه قتل وليه بخطأ فقال المدعى عليه ، قتلته تعدية ، برىء من القتل وتلزمه الدية لإقرار المدعى بالخطأ ، وإن أقر" به كل منها لزمته الدية في نفسه، ولا رجوع له على عاقلته، وإن استمسك به المدعى في الدية فادعى البينة أنه قتله خطأ ليبرأ من ضمانها فان أتى بالبينة لزمت العاقلة ، وإلا أدى دية الخطأ من نفسه ، وإن ادَّعي عليه أنه قتله خطأ فأقر له بذلك حيث تلزمه دية الخطأ فادعى الولي البينة أنه قتله خطأليرجم على الماقلة فإن أتي بها فعلى الماقلة ، وإلا فعلى الجاني ، وإن ادعى أنه قتل وليه فقال الجاني قتلته كا يحل لي، فإن أتى ببينة وإلا حبس حتى يأتى بما يبرأ له أو يموت في الحبس ، وقيل: إن لم يأت بها حلف أنه لم يقتله بالتعدية ، ولا أرى عليه غير هذا ، وفي هذا نظر ؛ وقيل : إن لم يأت بها حكم عليه بالتمدية ، وقيل: يكلف مدعي التسمدية البينة ، فإن لم يأت بها فليتركه ، وكذا الجواب فيمن ادعى التبرية أو العفو أو إعطاء الدية ، وإن ادعى أنه قتله خطأ فأنكر المدعى عليه القتل أصلا فإن لم تكن بينة حلف أنه ما قتله خطأ ؟ والنفس وما دونها بما فيه القصاص في ذلك كله سواء ، وإن ادعي عليه القتــل فأنكر وقد اتهم حبس ،

\_\_\_\_\_

#### قال العاصمي:

وحيث تقوى تهمة في المدعى عليــه فالسجن له قد شرعا

وحد السجن بيان براءته ، أو مضي السنين الكثيرة ، ولا يضرب ولا يقبل عنه كفيل .

التنبيه الثامن: ومن ادعى أنه قتل وليه خطأ "، وأقر المدعى عليه بذلك ، ثم أتي المدعى ببيئة أنه قتل عمداً ، فلا يقتل به وعليه الدية ، وإن كان قد أدى دية الحمل بين ولي الجاني أنه قتله وإن ادعى أنه قتله عمداً فأنكر ثم بين دعواه فقتله، ثم بين ولي الجاني أنه قتله خطأ " فإنه يؤدي دية العمد ، ولا يقتل ، ويرجع بدية الخطأ على عاقلة الجاني الأول ، إلا إن كان إنما قتله بالعادلة فإنه يزاح عنه القتل والضان ، ويرجع بذلك على الشهود فإن شهدوا بزور قتلوا به ، وقيل : تلزمهم الدية ، وإن كانت شهادتهم خطأ "أد"ت بواقلهم دية من قتل بها ، وذلك إذا أخذوها من غيرهم أو أقر "لهم بذلك من لزمه القتل فشهدوا على ذلك الحال فهم شركاء في ديته ، وتعقلها عواقلهم على قدر ما يؤدون في كل عام ، وقيل : إنما يلزمها إلا إن كان الأولان بمن ترد وقيل : لا يلزمها إلا إن كان الأولان بمن ترد شهادته أو بمن يحتاج إلى النظر فكل ما رأوه فيه به أد"اه الجاني ، فإن أتى على قدر ما أداه أولاً لم يرجع عليه بشيء ، وإن كان أكثر منه أخذ منه ذلك، وإن قدر ما أداه أولاً لم يرجع عليه بشيء ، وإن كان أكثر منه أخذ منه ذلك، وإن كان أقل أدراء عليهم الزائد فيردوا ، وإنه أعلى .

التنبيه التاسع: إن غَطّت المرأة ولـدها بثوب لا يطيقه فغمه ذلك حق مات ، أو جعلت ثديها في فمه حتى مات غما ؛ خمنته ؛ وكذا إن انقلبت عليه في فراشها ولو نائمة غائبة العقل ، وإن رفعته فوقع من يدها فلا ضمان عليها إن لم تتعمد ، وإن أرضعته أو أطعمته حتى امتــلا فمه فقتلته بذلك ضمنت ، وإن أرضعته بجذومة أو برصاء أو جرباء أو بهقاء ضمنت ما أصابه إن لم تخبرهم ، وإن أخبرتهم وأعطوها ضمنت أيضاً . والله أعلم .

التنبيه العاشر: إذا جرح رجل بسهم أو رمح أو غيرهما فانكسر فيه جاز القطع عليه لينزع ، ولو من غير ذلك الموضع ، وليس دلك على الجارح ، وكذا إن وقع على حجر أو عود فزاد في جرحه فليس على الجارح ذلك ، وقيل ذلك كله على الجارح ، وكذا ما زادت الأدوية ، وإن قطع يد أو غيرها فبقيت جلدة أو قليل فلا يقطعها بل يجمل لها الدواء حتى تنقطع ، ورخص ؛ وكذا من ابتلي بالريشة في يده أو رجله لا يقطعها ورخص، ومن استراح معوج اليد أو الرجل فلا يكسرها ليسويها ورخص ، ومن لدغته الحية فلا يقطع المكان ورخص ، ومن ابتلي بالحمى والبواسير فلا يقطع ورخص ، ولزمه الأرش في القطع في ذلك كله على غير قول الترخيص ، والله أعلم .

باب

>

باب شرط القسامة . . . . . . .

\_\_\_\_\_

### باب في القسامة

قال ابن عرفة : القسامـــة حلف خمسين يمينــــا أو جزئها على إثبات الدم قال العاصمي :

وهي بخمسين يميناً وزعت على الذكور والإناث منعت بعد ثبوت الموت والولاة' يحلقونها وذا الثبات

والمذهب ما ذكره المصنف ، من أن الذين يحلفون في القسامة هم أهل البلد الموجود فيه القتيل الذي لا يدرى قاتله ، لا كا قال قومنا : يحلف أولياء القتيل فيأخذون الدية من المدعى عليه ، روى البخاري ومسلم ،عن سهل بن أبي جثامة عن رجال من كبراء قومه ، عن عبد الله بن سهل ومحييصة بن مسعود خرجا إلى خيبر من جهد أصابها فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في

# شرط القسامة أن توجد في قتيل حر علامة قتل ولا يعلم قاتله، .

....

وروى مسلم عن رجل من الأنصار أن رسول الله على أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية ، وقضى رسول الله على بين ناس من الأنصار في قتيل ادّعوه على اليهود.

( شرط القسامة أن توجد في قتيل حر ) موحّد أو مشرك لا يقتل ذكر أو أنثى أو خنثى ولا قسامة في القتيل الذي هو عبد .

وفي و الأثر ، قيل : على أهل الذمة لنا وبالعكس ، وقيل : لا قسامة بيننا وبينهم ، وإن وجد في قرية فيها مسلمون وذميون فالقسامة على المسلمين إن كان منهم ، وإن كان ذميا فعلى الذميين ، ولو كان لهم فيها بيت واحد أو كانت كلها لهم إلا بيتاً واحداً للمسلمين ، فالقسامة على أهل البيت ، ويؤخذ بالقتيل أهل ذمته لا غييرهم فيها ، ومن شرط القسامة أن لا يكون سقطا أو جنينا إلا إن كان حيا وقد تمت خلقته ، وفيه أثر سقطا ؛ (علامة قتل) كذبح وجرح وأثر خنق ، وإن لم توجد فلمله

ولا يدعى على معين ، ولا يوجد بمسجد تصلى فيه جماعة ، ولا قتل من زحام ولا يكون في البلدة قوم بينه وبينهم عداوة من غير أهله ، فإذا كملت هذه الشروط لزم أهل تلك البلدة أو المحلة

مات بلا قاتل بل بالله أو بشيء من الهوام أو الدواب فلا قسامة ، ومن العلامات الدم من الأذن لا الدم من الأنف ( ولا يدعى على معين ) فإن ادعى هو قبل خروج روحه ، أو ادعى وليه قبل الخروج أو بعده ، أو من قام مقام الولي أنه قتله فلان أو رجل صفته كذا أو اثنان أو ثلاثة كذلك فلل قسامة ، فراده بالمعين حقيقة المعين الشاملة لواحد فصاعداً ، وقيل : عليهم القسامة ، وإن كان المسمى لرجل واحد فعليه كايأتي .

( ولا يوجد بمسجد تصلي فيه جماعة ولا قتل ) عطف على المضارعية ، ويجوز فتح القاف وإسكان التاء وضم اللام ، أي ولا يوجد قتل له ( من زحام ) وإن قتل من زحام فلا قسامة ، وإن اتهم أحد حلف .

وفي « الأثر » : وإن وجد في سوق أو جامع أو زحام ففي بيت المال ، وقيل : فيه القسامة على أهل البلد ( ولا يكون في البلدة قوم ) أو واحد أو اثنان أو أكثر ( بينه وبينهم عداوة من غير أهله ) أي أهل البلد ، وإن كان ذلك حلف من اتم إن اتهم ، وتكون التهمة لعداوة أو لشهادة واحد ، أو من لا يحكم به ، وإن لم يتهمه الوارث لزمت القسامة ، ( فإذا كلت هذه الشروط لزم أهل تلك البلد أو المحلة ) التي وجد فيها وهي معمورة بالسكني موسدن أو مشركين أو مختلفين ، وقيل : لا قسامة على مشرك إلا إن كان وحده

أو قريباً منها أن يحلفوا خسين يميناً ما قتلناه ، ولا علمنا قاتله ، وليس على أعمى وصبي ومجنون . . . . . . . . . . . . .

(أو) قوماً (قريباً منها) أي من البلدة أو المحلة التي مات فيها ، إن كان المذكورة بلا قيد كونها معمورة مسكونة على طريق الاستخدام ، فإذا وجد بين محلتين أو بلدتين أو بلدة ومحلة فالقسامة على القربى إليه، وإن استوتا فعليهما، ويحلف من كل واحدة خمسون رجلًا ، وقيل : خمسة وعشرون ، وكذا في أكثر من اثنـــين ينظر الأقرب ، وإن استوت حلف من له خمسون ، وقيل : تقسم الأيان الخسون بينهم (أن يحلفوا) أي أن يحلف منهم خسون رجالاً من خيارهم ، وإن لم يوجد الخيار فخمسون بمن وجد ( خمسين يمينك ) يحلف كل واحد من خمسين رجلًا بالله حلفة واحدة: ( ما قتلناه ولا علمنا قاتله)، وإنما يقول كل واحد : ما قتلته ولا علمت قاتله ، وبعد الحلف يعطى الدية كلها أهل المحــل أو البلدكلهم من لم يحلف ومن حلف ، وإنما أتى بضمير الجماعة اثنين فصاعداً لأنه تكلم على المجموع ، وإن عبر كل على نفسه بذلك الضمير مضى ولم يعد اليمين لأن ذلك الضمير قد يكون للواحد تعظيما لنفسه أو للأمر أو لفرض ولا تلزم غائباً إلا إن كان في موضع يمكن وصوله منه ، ولا تلزم من في السجن ، وقيل : إنما تلزم أهل الأصول لا مكترياً منزلاً ولا غريباً ، ويقوم من لا وارث له إلا جنسه ذلك الجنس يستحلفون عليه ويقبضون ديته ، وإذا قسمت الدية فيها على أهــل يؤدي ما لزمه من الفضل عليها .

(وليس على أعمى) إن لم يكن بالمحل وحده، ومثله المقعد (وصبي ومجنون)

مطلقاً ولو بلغ أو أفاق بعد .

( وامرأة إن لم تكن بالمحل و حدها قسامة ) وقيل: تلزم المرأة والمجنون والأعجم والمقعد ، وفي لزومها الإمام والقاضي قولان ؛ وكذا العطاء مع الناس ، ( وإن وجد به واحد ولو امرأة ) أو أعمى لا صبي أو بجنون ( تكررت عليه الأيمان ) : والله ما قتلته ، ولا علمت قاتله ، والله ما قتلته ولا علمت قاتله ، والله ما قتلته ولا علمت قاتله ؛ ومكذا يقول ( حتى تتم ) الأيمان حال كونها ما قتلته ولا علمت قاتله ؛ ومكذا يقول ( حتى تتم ) الأيمان حال وليمين دفعت القصاص فقط ، وكذا إن حلف خمسين أو ما دون خمسين إذ لم يوجد إلا ما دونها ، فإن الموجودين يدفعونها كانوا خمسين أو أقل أو أكثر ، ولا يحلف إلا خمسون ، وتكرر اليمين على ما دون الخمسين حتى تتم ، ويختار منهم من يضعف عليه باقي الأيمان ( وتؤدي على المرأة عاقلتها ) في القسامة إذا حلفت ، وتعطى معهم وذلك أن عشيرتها لم تكن حيث كانت المرأة ، وكذا ما بعد هذا ( إن معهم وذلك أن عشيرتها لم تكن حيث كانت المرأة ، وكذا ما بعد هذا ( إن كانت لها ) علاقة ( وإلا ف ) لتؤد ( ( من مالها ، وكذا إن لم يكن إلا مشوك تكررت عليه ) الأيمان خمسين ( وتؤديها عاقلته ) ويؤدي معهم .

(و) تكررت (على مولى العبد) أو الأمة أو سيدة العبد أو الأمـة

( إن انفرد ) العبد أو الأمة (كذلك ) خمسين : والله مسا قتلته ولا علمت له قاتلا ، ويؤديها السيد أو السيدة إذ لا عاقلة للعبد والأمة لأنهما لم يعتقا .

( ومن لا عشيرة له لزمته في ماله ) بعد حلفه موحّداً ومشركا ذكراً أو أنثى وقد مر ذلك في الأنثى ولو اسقط ذركره قبل لأغنى هذا .

( والحي كالدار والبيت ) في القسامة والأداء يحلفون إذا وجد فيهم القتيل ، وكذا إن كان فيه واحد كما يحلف صاحب الدار أو البيت إن وجد القتيل فيه وفيه ربه كما فصله بقوله: ( فإن وجد في كالدار ) من بيت وفندق وحمام وغير ذلك وجنان ونحوه ( ويها ربها ) أو رب ما ذكر من المواضع (خصت القسامة به ) سواء اتحد أو تعدد ، وإن كان في الحي أو الدار أو البيت أو نحوه صاحبه وغيره فلا قسامة على غير صاحبه ، كما قال : خصت القسامة به ؟ وإن لم يكن صاحبها بها ، أو كان غيره بها دونه فالقسامة على أهل البلدة أو المحلة .

( وكذا أهل الخيطئة ) بكسر الخاء وهي الأرض التي تنزلها ولم ينزلها أحد قبلك ، أو مطلق أرض ( لا تجاوزهم ) القسامة ( لغيرهم ) أي إلى غيرهم ( من ساكن ) غير مستوطن ( أو مسافر ) غير متخذ سكنى يستمر به ( أو مشرك) ولو كان المشرك من أهل الخطة ( ما دام أحد من أهلها ) أي: من أهل الخطة

فإن لم يكن لزمت هؤلاء الأصناف بمن كان منهم بهـا ، وعلى عواقلهم الدية ، وإن وجد بمحل تجب فيه ولو أب . . . .

فإنه يعطى منه ، وإن كانت له عاقلة فعليها ، ( فإن لم يكن ) أحد من أهلها ( لزمت هؤلاء الأصناف ) الساكن الذي لم يوطنها والمسافر والمشرك ( بمن كان منهم بها ) أي بالخطة ، ( وعلى عواقلهم الدية ) ، وإن لم تكن لهم عواقللم فعليهم ، وإن وجد على دابة فعلى سائقها أو قائدها أو راكبها معه ، وعليهم إن اجتمعوا وكانوا من أهلها ويديه عواقلهم إن استووا إلى الدابة وإلا فعلى من كانت بيده يصرفها كيف شاء ، وإن لم يوجد معها فعلى أهل ويحل وجدت فيه لا على ربها ، وإن وجد في سفينة فعلى راكبيها ، وإن وجد في نهر صغير لمعروفين فعليم ، وإن وجد في بشر أو دجلة أو بحر أو فلاة فلا قسامة .

وفي و الأثر ، إن وجد في دار فديته على ربها ، وهي على عاقلته إن سكنها هو وإلا فعلى ساكنها ، وإن سكنها هو وغيره فعلى العدد وإن وجد في دار نفسه فلا دية له ، وقيل : على عاقلته ، إلا إن عرف قاتله فتلزمه ، وهي على عاقلة الذمي ، وإن وجد في دار عبده فعلى عاقلة سيده ، وإن وجد في دار يتامى أو عبيد لا ساكن فيها غيرهم فلل شيء عليهم ، وكذا في غير الدار ، وقيل : على عواقل اليتامى وعلى موالي العبيد ، وإن دخل قرية حامل قتيل وزعم أنه قتله قوم فقيل : لا شيء عليه ، وقيل : هو عليه ، وإن وجد في حي يبلغ خمسين حلقوا ، وإلا تكررت عليهم كأهل القرية ، ولا يُمنع داخل في يبلغ خمسين حلقوا ، وإلا تكررت عليهم كأهل القرية ، ولا يُمنع داخل في القسامة من إرث القتيل .

(وإن وجد) موجود حي ما ( بمحل تجب فيه ) القسامة ( ولو أب ) نائب

وابنه وزوج أو زوجة لزمتهم ، وعلى عواقلهم الدية ، فن أبى أن يحلف حبس حتى يحلف ، أو يقر ؛ وتجب في الظهور لا في جارحة غير رأس دون بدن ، وإن وجد الرأس وحده أو القتيل مقسوماً أنصافاً على الطول فهل تجب فيه أو لا ؟ قولان ؛ وإن

فاعل وجد محذوف أي ولو وجد أب أو التقدير ، وإن وجد بمحل تجب فيــه ولو وجدأب أي: إذا كان المقتول ابنه (وابنه) إذا كان المقتول أباه (وزوج) إذا كان المقتول زوجته (أو زوجة) إذا كان المقتول زوجها ؛ (لزمتهم) تلك القسامة (وعلى عواقلهم الدية) ، ويرثون منها فإن لم تكن لهم عواقل فعليهم (فمن أبى أن يحلف ) في القسامة ( 'حبس حتى يحلف أو يقر وتجب) القسامة ( في الظهور ) وفي الحكم فقط لا في الكتمان ، ولا فـــــيا بينهم وبين الله تعالى إلا أدَّاها وحده من ماله ، وقبل : من قدر في الكتمان على حكم ظهور فله فعله ( لا في جارحة غير رأس ) وقوله (دون بدن ) نعت لجارحة ، وأما الجارجة مع البدن كله ففيها القسامة ، وكذا أكثر البدن أو مع الرأس ، وقيل : لا قسامة إن لم يكن الرأس ( وإن وجد الرأس وحده أو القتيل مقسوما أنصاف على الطول ) فكان نصف الرأس في شق ، أو وجد مقسوماً على الطول وفي الشق بعض الرأس نصفه ، ووجد أحد الشقين ( فهل تجب فيمه ) القسامة ( أو لا ؟ قولان ) إذا وجد أحد النصفين فقط ، أما إن وجـــدا معاً فعلى أهل المحل القسامة ، وإن لم يفصل وجبت قولاً واحداً ، وكذا إن وجد أحد الشقين في موضع والآخر في موضع هل تجب القسامة على أهل الموضعين ويَدُو نَــهُ دية واحسدة ، أو يحلف كل أهسل موضع خمسين ويدون دية واحدة ، ( وإن

\_\_\_\_\_

قسم بعرض لزمت فيا يلي الرأس) ولو قل ما اتصل به ، وقيل : ولو وجد وحده ، ولا قسامة على أهل موضع وجد فيه ما لم يل الرأس ، ويدل لذلك حديث : « الصورة الرأس (١) ».

وفي « الأثر » : وإن وجد منه عضو في دار أو قرية فلا شيء فيه حسق يوجد فيه أكثر من نصفه ، ولو رأسه حتى يكون مع الأكثر من بدنه ، أي : أو أن يكون الرأس ما معه نصفاً فصاحب هذا « الأثر » جعل الرأس كغيره ، واعتبر الأكثر فقط ؛ وفي « الأثر » : وإن وجد رأسه في دار وجسده في خارج الدار فديته على رب الدار ، وإن وجد جسده في دار ورأسه خارجها فالقسامة على أهل القرية ، وقيل : غير ذلك .

( وإن وجد بين قريتين أو سكتين ) أو نحو ذلك ، ( قيس ما بينهما ولزمت ) تلك القسامة مع الإعطاء ( القريبة اليه ، وإن استوتاف ) ذلك يلزم ( الكل ) يقسم أهل إحداهما خسين ، ويقسم أهل الأخرى خسين ، ويعطون كلهم دية واحدة .

<sup>(</sup>١) رُواه احمد وابن حبان .

\_\_\_\_\_\_

ذلك ، وكذا إن وجدت واحدة ( وإلا ) توجد بل قطعتا معاً (ف) ليقس ( من بينهما ) أي: من موضع يكون بينهما لو كانتا إلى كل قرية أو سكة أو نحوها ، وذلك فيما إذا كان بين بلدين أحدهما عن يمين رجليه والآخر عن يسراهما ، أو أحدهما إلى جهة الرأس والآخر إلى جهة الرجلين ، ( وقيل : من موضع ) من طرف ( كل ) أي كل رجل ( لناحية ) رجل ( أخرى ) فيعد من كل رجل إلى البلدة التي تلي الرجل الأخرى ، وكذا السكة ونحوها ؛ ( وقيل ) يقاس من كل رجل ( لناحيتها ) أي لناحية الرجل المقيس منها فيعد من كل رجل إلى البلدة التي تليها ، وكذا السكة ونحوها ، وكذا الجلاف في قرى ثلاثة فصاعداً ونحوها .

( وإن وجد بوسط منزل أو طرفه لزمت أهله ) كلهم لا من يليه فقط ، ( وكذا شارعهم ) تلزم به أهل الخنزل كلهم لاستوائهم إلى الشارع ، ( و ) تلزم ( أهل الزنقة خاصة إن وجد فيها ) سواء كانت نافذة ، أو غير نافذة ، لا من يليه فقط ، ولا أهل المنزل كلهم .

( وإن ) وجد ( بمسجد رَجُل )أو أكثر بما دون العامة ( أو واديه ) أي: وادي من هو دون العامة ، وكذا مسجد المرأة أو اليتيم أو نحوه على مامر من الخلاف في نحو اليتيم ، وكذا وادي واحد من ذلك ( خص بها ) ذلك الرّجل.

وهل لزمت بوادي عامة أهله أو لا؟ قولان ، وكذا بالسوق ، ولزمت بوجوده في الأميال أو داخلها لا خارجها ، وأقرب الحيين إليه إن وجد بينهما ، وهما إن استويا إليه وإن برحلة مسافرين ، أو حى ، فعليهم ، ولزمت سائق دابة وجد عليها ، . . .

وكل من لزمته القسامة لزمه الإعطاء ، إما وحده ، أو مع غيره ، ( وهل لزمت به ) وجوده في ( وادي عامة أهله ) أي أهـــل ذلك الوادى ( أو لا ؟ قولان ؛ وكذا ) قولان في لزومها أهل السوق ( به ) وجوده في ( السوق ) لأنه جمل لأهل البلد وغيرهم ، ( ولزمت ) أهل قرية أو بلدة أو حي أو نحو ذلك ( بوجوده في ) طرف ( الأميال ) الستة أميـــال ما ذكرت من القرية ونحوها ( أو داخلها ) ويغني هــذا عن قوله : في الأميال ، ولعمله ذكر الأميال ليشمل الطرف فيكون قد أشار إلى مسألة ما إذا كان بعضه في الأميال وبعضه خارجها فإنه يعتبر الأكثر ، وقيل : الرأس ( لا خارجها ، و ) لزمت ( أقرب الحيتين اليه ) وكذا الأحياء ( إن وجد بينها ) أو بينهم ( وهما ) ضمير رفع منفصل استعير للنصب لا متصل ، لأن المتصل لا يكون بعد العاطف، والأصل: ولزمها بالاتصال ، فحــذف المـــامل فانفصل ، ولفظها واحد ( إن استويا إليه ) أو استووا إليه .

( وإن ) وجد ( برحلة مسافرين ) أي في رحلهم ( أو ) في ( حي فعليهم، و ) تقدم في كلامي قبل أن أعرف أن المصنف وصاحب الأصل تعرضا له ، أن القسامة ( لزمت سائق دابة وجد ) القتيل ( عليها ) ، أو و بجد معها سائق ،

أو قائدها أو راكبها، وكلهم إن اجتمعوا وكانوا من أهلها و تديه عواقلهم ، فإن لم يستووا إليها فعلى من كانت بيده يصرفها حيث شاء ، وإن لم يوجد معها أحد فعلى أهل موضع وجد فيه لا على صاحبها ، وإن على شجرة أو جبل أو حائط أو سارية فسواء ،

(أو) لزمت (قائدها) إن وجهد معها قائد ، (أو راكبها) إن وجهد لها راكب ، (و) لزمت السائق والقائد والراكب (كلهم إن اجتمعوا) ، ولزمت اثنين إن اجتمعا ، وذلك سائق وقائد ، أو سائق وراكب ، أو راكب وقائد ( وكانوا من أهلها ) أي القسامة ، وإن لم يكونوا من أهلها فلا قسامة عليهم كيتيم ومجنون وأعجم وأعمي ومُقْمع على مامر" في ذلك (وتديه عواقلهم) أي: يعطي ديته عواقل القائد والراكب والسائق ، ويحلف الثلاثة خمسين ، يقسمونها بينهم ، وإذا بقيت عين فالظاهر أنهم يحلفونها كلهم ، وذلك إن استووا إلى الدابة ( فإن لم يستووا إليها ف ) القسامة ( على من كانت بيده ) منهم من واحد أو اثنين (يصرفها حيث شاء ) ، فإن كان الذي يصرفهــا حيث شاء هو القائد ولا يمنع سائقها ولا راكبها فعلى القائد ، وإن كان الذي يصرفها حيث شاء هو السائق ولا ينعب راكبها ولا قائدها فعملي السائق ، وإن كان الذي يصرفها حيث شاء هو الراكب ولا يمنعه قائدها ولا سائقها فعلى الراكب ، وإن كان من يصرفها هو السائق والقائد ولا يمنعها الراكب فعلمها ، وهكذا ؟ ( وإن لم يوجد معها أحد فعلى أهل موضع وجد فيه على صاحبها ) ، وكذا السفينة ( وإن ) وجد ( على شجرة أو جبل أو حائط أر سارية ف ) الواحد من هذه الأشياء وغيره من المواضع (سواء) في أن يقاس من رجله وفي أن لا يلزم صاحب الشجرة أو الجبل أو الحائط أو السارية فيعــــد جذع النخلة في القياس ، وكذا والخيار فيهـا للولي ، فمن اختاره للحلف حلف ، ومن أَبرأَ ، برىء ، وإن استمسك بواحد فإبراء لغيره ، وصح إبراء القتيل،

الشجرة والجبل والسارية فيقاس من رجليه من الموضع الذي هو فيه على مامر من القريتين اللتين هو بينها ، أو نحوهما ، كا يقاس إلى ذلك من رجليه إلى نحو القريتين إذا وجد بينهما في غير الشجرة وما ذكر ، وإن لم يكن بينهما فالقسامة على أهل تلك الأميال أو البلدة أو الحي ، ويقاس أيضاً بكل ما تبين لهم من جبال أو غيرها ، ولا تلزم مالك الشجرة ونحوها مما ذكره .

(والخيار فيها) أي في القسامة (للولي) ولو غير وارث ( فمن اختاره للحلف) من حيث كونه مريبا (حلف) وقيل: المحلف) من حيث كونه مريبا (حلف) وقيل: الخيار للإمام أو للقاضي يختار الصلحاء للحلف (ومن أبرأه) ولي القتيل (برىء) من الحلف والدية ، فإن أبرأهم كلهم برءوا (وإن استمسك بواحدة ولا دية عليه ، به (إبراء لغيره) فيحلف الذي استمسك به الولي مرة واحدة ولا دية عليه ، وذلك هو حديث «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر (١)» (وصح إبراء القتيل) لبعضهم فالقسامة على الباقين ، وإن أبرأهم كلهم فقيل: لا يجوز إلا إن كانت ديته ثلث ماله أو أقسل بعد قضاء الديون ، وكذا فيمن تعين حيث لا قسامة ، مثل أن يكون قاتله معروفا .

قال أبو عبد الله : جاء « الأثر » أن من جرح رجُلا ثم عف عنه ثم مات من جرحه ، فإن زادت ديته مع وصاياه على ثلث ماله مع ديته فوارثه يتبع الجارح

١ – رواه مسلمة وابو داود والترمذي .

بقدر ما فضل على الثلث بالحصة ، وإن كان عسداً ثم العفو ولا يتبعه وارثه بيقود ولا دية ، أي بناء على أن الأصل في القتل العمد وأنه إن طلب الجاني القتل وطلب الولي الدية فالقول النجاني ، وأما على غير هذا فللولي الطلب بزائد على الثلث، واختار أبو عبد الله أن العفو باطل لانتقال الحق عنه إلى وليه، قال: والأشبه عندنا أن لا يجوز قياسا على هبة المريض ، فللولي القتل لأن كلا من العفو عن القتل وهبة المال إزالة حق .

قلت: والأحوط غير هذا ؛ وإن بقي الجارح مع المجروح زماناً ولا يطالبه فيه يحقه ثم مات الجارح فلا شيء على وارثه ، إلا إن لم يقدر عليه في حياته ، وإن مات من جرحه بعد الجارح فديتُه ، تامة في مال الجارح ، وذلك إن كان فيه القصاص ولم يطلب فيه .

قال الشيخ خميس رحمه الله: والنفس عندنا غير الجرح ، فإن مات بعد برئه فطلب وارثه ديته لم يجدها . ومن جرح رجلا ثم صالحه ، ثم قال : لم أعلم كم له من الأرش ، فله أن يرجع ما لم يعلم ، وقيل : لا ، وقيل : إن صالح على أصل أو عرض فله أن يرجع ، وقيل : إن تعمد جرحه جاز الصلح ، وإن كان خطأ انتقض ورجع عليه بالفضل إن صالحه على دراهم ، وإن صالحه على أصل أو متاع جاز ، وكذا إن صالحه على أقل من حقه على متاع جاز ، وإن صالحه على دراهم فله الرجوع عمداً أو خطأ .

ولا يجوز الصلح في جرح لم يبرأ ، وإن جرح رجل آخر جرحاً أرْشه خمسة أبعرة ، وجَرَحَهُ أخر جُرْحا أرْشه بعير ، ومات بعد ثلاثة أيام فعلى كلّ نصف ديته .

وان ادعى مستمسك به أنه جرحه فإبراء لغيره، ولا يقتل مدعى عليه إلا بإقراره أو بيان عليه ، وهل يقبل من أهل خطة وجد فيها على غيرهم أو لا؟ قولان ؛ ولا يقبل من وارثه ، .

(وإن دعى مستمسك به) أي الذي استمسك به ذلك القتيل أنه قتله أو استمسك به القتيل (أنه جرحه) المصدر من خبر أن مفعول ادعى ، ومعمول الاستمساك به القتيل (أنه جرحا في مستمسك به أنه قاتل ، وكأنه قال وإن استمسك بإنسان أنه قتل وليه فادعى الإنسان أني جارح له جرحاً فقط لا فاعل به ما بقتله ، وذلك الجرح لا يقتل عادة ، ولم يذكر القتل أو نفاه (ف) ادعاؤه مع الاستمساك به ، وكذا بجرد الاستمساك أو الإدعاء (إبراء لغيره) من القسامة ، وهذا داخل في قوله : وإن استمسك .

(ولا يقتل مدعى عليه) القتيل سواء ادعى عليه القتيل أو وليسه (إلا يإقراره أو بيان عليه ، وهل يقبل) البيان (من أهل خطئة وجد فيها) قتيل (على غيرهم) أنه قتله ، بأن يشهد عدلان منهم أن فلانا من غيرهم قتسله لأنهم عامة ليسوا في الظاهر كلهم قاتلين له، ولو كان في نفسالأمر القاتل منهم، كا أجاز يعضهم شهادة أهسل المشاع في المشاع جلبا أو دفعا ، لكن بينها فرق (أو لا؟) تجوز لأنهم دافعون عن أنفسهم، وكذا غير الخيطئة إذا وجد فيها ، وقولان ؛ ولا يقبل) البيان (من وارثه) بأن يشهد أن فلانا من أهل الخطة أو من غيرهم قتله لأنه دافع عن نفسه ما ينوبه من جملة أهل تلك الأرض من اليمين والإعطاء ، وجاز لنفسه الميراث ، فلو أتى الوارث بشهود من غير أهل الخطة أو منهم على قول أو أتى أهل الخطة بشهوذ من غيرهم لجازت ، (و) بيان

وهو إبراء للغير ، ولزمت حاملًا له على ظهره ، و تكرر عليه الأيمان ، و تديه عاقلته كعواقل أهل خطّة إن كانوا من قبائل شتّى ، ولزمت في سقط به أثر جرح إن كملت خلقته ، وإن وجد قتيل بين قوم ولم يعرف له وارث أخذ منهم ديته الإمام ،

·\_\_\_\_

الوارث بشهادته ( هو إبراء للغير ) لأنه لا قسامة مع الإدعاء على أحد .

(ولزمت) أي القسامة (حاصلاً له على ظهره و وتكرر عليه الأيمان) خسين (وتديه عاقلته) ويعطي منابه ، وقيل: لا (كعواقل أهل خطة إن) وجد فيها ، و(كانوا من قبائل شتى ) ، فإن القسامة على أهل الخيطة ، والدية على عواقلهم ، وإن كانت عاقلتهم واحدة فعليها ، وعلى كل حال فأهل الخيطة يعطون منابهم ، وقيل لا (و) تقدم في كلامي أن القسامة (لزمت في سقط به أثر جرح إن كلت خلقته ) بأن يضربها أحد فأسقطت فوجد أثر الضرب في الجنين لأنه يؤثر فيه الضرب من خارج والعثرة عليه ولو من أمه ، وإنما أفاد قولها لوجود أثر فيه ، ويجوز أن يريد أنه وجد فيه أثر الضرب فيحكم بأنه قتل بعد خروجه ، وإذا صح أنه كامل الخلقة صح أنه نفخت الروح فيه .

( وإن وجد قتيل بين قوم ولم يعرف له وارث أخذ منهم ديته الإمام ) وأعطاها الفقراء المتولسين ، وهكذا دية المجهول ، ويجوز عندي إعطاء دية المجهول الفقراء الموحدين مطلقاً ، ويجوز للإمام وضعها في بيت المال لإعزاز دين الإسلام ومنافعه .

( وتصح ) القسامة ( في ) شأن ( مشرك ٍ ) وجد مقتولا وليس بمن يحل قتله ( لا في عبد لأنه مال ) ولو ساوت قيمته دية الحر ، أو كان مدبراً لم يبلغ عتقه ، قال العاصمي :

### وليس في عبد ولا جنين قسامة والاعدو الدين

( وإن وجد ) قتيل موحد أو مشرك ( بقرية ) أو نحوها ( أصلها لذوي الشرك والإسلام، فهل لزمت ) القسامة كالدية ( الكل) من المشركين والمسلمين لشمول القرية أو نحوها الجميع ، ( أو تختص بنوي الإسلام ؟ ) يحلفون ويدون وحدم ، بناء على أن ذلك من الأحسكام الجارية على المسلمين وحدم كالزكاة والجلد على الخر ؟ ( خلاف ) والله أعلم .

#### فصل

يؤدى على مكاتب وساع ببعض قيمته ما بقي من ديتهما ، ولزمت من كان بسفينة وجد بها ، وإن وجد . . . . .

## فصل یؤدی علی مکاتب

( يؤدى على مكاتب ) هو الذي باع له نفسه بيده ( وساع ) هو الذي قال له سيده : إسم لي بقيمتك وأنت حر ، فكان يسمى ويوصل بيد سيده أو نائبه أو يجمع عند نفسه ، فسمى ( ببعض قيسته ما بقي ) مما كوتب به ، أو سمى به ( من ديتهما ) متملق بيؤدى ما هو نائب فاعل يؤدى ، فإذا قتلا ففيها القسامة والدية كاملة ، دية الحر ؛ أي يعطي سيده من ديته ما بقي في ذمة مكاتبه وساعيه ما كاتبه به ، وإن كان غرماء تحاص معهم .

( ولزمت ) قسامة وكذا الدية (من كان بسفينة ) وعاقلته ( وجد يها ) قتيل ، سواء كان في السفينة أو القتيل من أهل السفينة أو غيرهم ( وإن وجمد

- ۱۷۷ - (ج ۱۵ - النيل - ۱۲ )

جريح في قبيلة ولم يدر من به ولم يزل لازم فراش حتى مات، لزمتهم قسامته وديت فئتين وجد بينهما قتيل لا بعدلقاء عسكر عدوه ، وإن مات أهل قرية وجد بها وبقي فيها نساء وأطفال ومجانين وغياب فهل لزمتهم قسامة أو لا ؟ فيه تردد ؟ . . .

جريح في قبيلة ولم يدر من به ) الباء للإلصاق أي ولم يدر من أوقع الضرب وألصقه به ( ولم يزل لازم فراش حتى مات ؛ لزمتهم قسامته وديته ) وإن كان صحيحاً يجيء ويذهب فلا شيء فيه ، ( و ) لزمتا ( فنتين ) من العسكر الواحد ( وجد بينها قتيل ) وكذا فئة قبل لقاء عسكر عدوه ( لا بعد لقاء عسكر عدوم ) لأنهم إليه سواء ولو اختلفت عواقلهم وأما بعد لقاء العدو فلا قسامة فيه ، ويأتي حكم الدية له في هذا الفصل إذ قال : والفئتان إن وجد بينهما النح قيل : تعد الدية على العدو ، وقيل غير ذلك ( وإن مات أهل قرية ) أو محلة أو نحو ذلك ، أو ذهبوا ولا يدرى اين هم ، وذلك قبل أن يحسكم عليهم الحاكم بدية وقسامة ( وجد ) القتيل ( بها وبقي فيها نساء وأطفال ومجانبين ) و'عمي ومقعدون وعجم ( وغياب ) غابوا جال وجوده وحضروا بعد ، أو بلغ الأطفال أو أفاق المجانين وأبصر العمي وانطلق المقمدون وأفصح الأعجمون ويقيت النساء ، أو ردَّ هن الله القادر ذكوراً ، أو بقى فيها بعض هؤلاء الأنواع ( فهل لزمتهم قسامة ) ودية وبه جزم في ﴿ الديوان ﴾ ( أو لا ؟ فيه تردد ) وجه لزومها أنهم لم يحكم بها حتى انتقلوا إلى حال من تلزمانه ، ووجه عــدم لزومهما أنهم في حال وجود القتيل ليسوا بحال من تلزمانه ، ووجه ذلك في المرأة الباقية امرأة أن المرأة لا قسامة علمها ولا دية حال وجوده لوجود غيرهما بمن تلزمانه ، بناء على أنها لا يلزمانها إلا إن انفردت ، ولم يحكم بهما حتى انفردت عمن تلزمانه،

\_\_\_\_\_

وأما على القول بلزومها إياها فلا إشكال ، انفردت أو لم تنفرد ، وكذا على القول بلزومهما لمن ذكر كله غير الصبي ، انفردوا عن غيرهم أو لم ينفردوا ، ولا وجه للتردد ، فإنه إن انتقلوا إلى حال اللزوم قبل الحسكم لزمتهم قطعاً ، أو بعد الحسكم لم تلزمهم قطعاً .

(وإن أعطى أهل خطة) أو غيرهم (دية قتيل فأتى 'مِقر' بقتله أو مبين عليه) بعدول أنه قاتل له (لزمه القود أو الدية ، و) لزم (آخذها ردها لمعطيها) وهو أهل الخطة أو غيرهم.

وإذا عرَفت ذلك (ف) اعلم أن بعض العلماء يقول: (القسامة على أهل الديوان) أي من يرجع إليه الأمر والتدبير (والقتال) حيث لزمه ، فلل قسامة عندصاحب هذا القول على من لا يرجع إليه الأمر ولا يقاتل لمرضه أو ضعفه أو غير ذلك ، وأن دية القسامة كدية الخطأ في ثلاثة أعوام ، ولها حكم دية الخطائ.

وفي و الأثر ،: إن وجد القتيل بين بلدين حلف من كل قرية خمسون رجلاً ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً ، ثم أدّوا الدية ، فمن نكل عن اليمين كانت الدية عليه وحده دون الآخرين ، وإذا قسمت الدية لم يكن على أكثر من أربعة دراهم، فإن الرجل منهم يتبع بها ، وإن وقع على كل رجل أكثر من أربعة دراهم رد

عليه ما فوق أربعة دراهم أدنى الناس إليه من عشيرته فيلزم كل رجل من عشيرته أربعة دراهم ، وإن أربعة دراهم ، وإن وجد القتيل في دار رجل حلف خمسين يميناً وأعطى الدية وهو مثل الخطأ على عشيرته وهو منهم .

ومن قتل امرأة فتكا فلأوليائها قتله بلا رد النصف دية الرجل ، وإذا قتل الذمي الحر عبداً موحداً فعليه ثمنه وطول الحبس ، ولا يقتل به ، ذكر ذلك كله ابن محبوب ( والفئتان ) المتقاتلتان بغيا أو المجهولتا الحال أو المعلوم البغي من إحداهما المجهول الحال من الأخرى كا يأتي جل ذلك (إن وجد بينهما قتيل ) سواء وجد في موضع متوسط بين موضعي الفئتين ، أو في داخل إحداهما ، أو بينهما وهما مختلطتان ، أو انكشفت الحرب فرؤي مطلقاً ، سواء كان مبطلاً أو ليكن مبطلا ، مثل أن يكون مقهوراً في الحضور هناك ، أو مضى في سبيله فوقع في ذلك ( يدوه على رؤسهم من اموالهم ) فلو كان في جهة ثلاثة ، وفي فوقع في ذلك ( يدوه على رؤسهم من اموالهم ) فلو كان في جهة ثلاثة ، وفي الأخرى مائة ، لأدت جهة الائة مائة سهم ، وجهة الثلاثة ثلاثة أسهم ، أما من كان فيهم فلملهم ضربوا إلى الآخرين فأخطأوا إليه ، وأما من كان في الجهسة الأخرى فلأنهم يضربون إلى جهة القتيل إليه وإلى غيره ( وقيل : لا يحكم على واحد منهم بشيء ) ولا على إحدى الفئتين منهم ، ولعل هذا هو مراده ، إذ لا قائل على أنه يحكم على رجل منهم بلا بيان ، وفعل ذلك لأن الفئة مركة من قائل على أنه يحكم على رجل منهم بلا بيان ، وفعل ذلك لأن الفئة مركة من قوله قائل على أنه يحكم على رجل منهم بلا بيان ، وفعل ذلك لأن الفئة مركة في قوله قائل على أنه عكم على رجل منهم بلا بيان ، وفعل ذلك لأن الفئة مركة في قوله قائل و واحداً نكرة في سياق النفي ، فعبتر به عن الجاعة ، كا في قوله

حتى يتبين قاتله فيقتل به أو يديه إن كان لا بقتل به ، وقيل : إنما يديه منهم الذين لم يقتل منهم ، وقيل : عكسه ، والحر والعبد والذكر والأنثى والموحد وغيره والطفل والبالغ سواء . . .

تمالي ﴿ فَمَا مَنْكُمْ مِنْ أُحِدْ عِنْهُ حَاجِرِينَ (١) ﴾ إذ قدال : حاجزين ، ولم يقل : حاجزاً ، أي فما أنتم عنه حاجزن ، وكأنه قال : وقيل لا يحكم على جماعة منهم بشيء وهي الفئة ، أو أراد بالواحد الفريق وهو الفئة ، وقيل : لا يحسكم على: إحدى الفئتين منهم بشيء (حتى يتبين قاتله فيقتل به) أو يديه بخيار الولي إن كان يقتل به (أو يديه إن كان لا يقتل به) كأب إن قتل ولده ( وقيل: إنما يديه منهم الذين لم يقتل منهم ) لأنه في جانب آخر يضرب إليه عدوه وإلى غيره ( وقيل :عكسه ) وهو أن يديه من قتل فيهم لأنه وجد فيه مقتولاً مع أنهم يرمون أو يطعنون ( والحر والعبد ) وقد تقدم أن العبد إذا انفرد مــم القتيل يمقل عنه سيده ( والذكر والأنثى والموحد وغيره والطفل والبالغ ) والعاقل والجنون المقتولون ،أو كان القتيل في جهتهم ( سواءً ) في القتيل والمتقاتلين ، وبيان ذلك في المشرك أن يتقاتل المشركون فيما بينهم ، أو يقاتل معاهد مسم مسلمين ومعاهد مع مسلمين ، فيموت مشرك أو مسلم ، وسواء كان الفئتان بلُّهَا أو أطفالًا أو أحراراً أو عبيداً أو رجالًا أو إناثا أو موحَّدين أو مشركين أو اختلطتا من ذلك كله أو من بعضه ، أو كانت إحداهما من نوع والأخرى من نوع ، أو مختلطة ، إلا أنب إذا لزم الأطفال أو المجانين فعلى عاقلتهم إن كان منابهما ثلث الدية ، وإن كان أقل فعلى الأب على ما مر .

١ – سورة الحاقة : ٧٤

\_\_\_\_\_

وقيل: يوقف الأمرحتى يتبين إن كانت أطفالاً أو مجانين كا ذكره المصنف وتقدم في كتاب الدماء ما نصه: وهذا إن كانت عاقلتين ، وتقدم من مسائل هذا المحل كثير في كتاب الدماء في قوله: باب: إن التقت سرايا (كالليل والنهار في مقاتلتهما) أي سواء أيضا كان القتال ليلا أو نهاراً ففي ذلك كلمه الخلاف المتقدم ، (وقيل:) إنما ذلك الخلاف ثابت (إن كانت المقاتلة ليلاً) وأما إن كانت نهاراً فإنما يديه من لم يكن فيهم (و) تلك الأقوال ثابتة ، ولو (تعدد القتيل ، أو قتل من كل من الفئتين ، أو ماتت فئة كلها أو الفئتان بالقتيل (والفئة من ثلاثة فأكثر) فإن كان في ناحية أو ناحيتين واحد أو اثنان فالقتيل يديه أهل الناحية الأخرى ، وإن كان في ناحية ثلاثة فصاعداً وفي الأخرى اثنان أو واحد فالقتيل في ناحية الواحد أو الإثنين يديه أهل الناحية الأخرى ، والقتيل في ناحية الأخرى التي فيها واحد أو القتيل في ناحية الشخرى التي فيها واحد أو اثنان ، اقتصر الشيخ أحمد على هذا .

وقيل: أهل الناحية التي هو فيهم ، وقيل: أهل الناحيتين ، وقيل: إن كان في ناحيه اثنان لم يحكم عليهما بقتيل الناحية الأخرى حتى يتبين ( وجوز، وإن ) كان ( في ناحية اثنان ) أن يكون فيه ذلك الخلاف المذكور ، أي وقال بعض: إن ذلك ألخلاف موجود ولو كان في ناحية اثنان ، أو في كل ناحية أثنان ، فقيل: يدي قتيل كل ناحية أهل الناحية الأخرى ، وقيل: أهل الناحية

التي هو فيها لإمكان أن يقتل صاحبة عمداً أو خطأ ، وقيل : أهل الناحيتين ؟ وقيل : لا يحكم حتى يتبين القاتل .

(و) إنما (حكم بذلك) المذكور من الأقوال (أن أبطلتا) أي الفئتان (أو جهل حالها) لا يدري أهما مبطلتان أو إحداهما أو محقتان على ما مر لي من إمكان أنها محقتان أو درى أن إحداهما مبطلة وجهل حال الأخرى (فيدوه معاً) أو من كان فيهم أو من لم يكن فيهم حتى يتبين القاتل.

(وإن كانت إحداهما محقة ) والأخرى مبطلة أو مجهولة الحال، والمشهور أنه إذا كانت إحداهما محقة فالأخرى مبطلة لا غيير ( لزم المبطلة )أو المجهولة من قتل من المبطلة أو المحقة ولو لم يعلم أنه قتلته المبطلة ما لم يعلم أنها لم تقتله ، وقيل: لا يلزمها ولا يلزم المحقة ولو علم أنها القاتلة دون المبطلة ( وإن كان القتيسل من محقة لزم المبطلة ) أو المجهولة ( ديته ، وقيل : يوقف حتى يتبين قاتله بإقرار أو بيان ) ، وسواء فيا مضى كله من مسائل الباب ( كانتا مشركتين أو ) كان ( بعضهما ) مشركا ( ويوقف ) عند بعض العلماء ( أمرهم إن كانتا أطفالا أو مجانين حتى يتبين ) بشهادة أطفال من غير الفئتين على القاتل من الأطفال في

\_\_\_\_\_

صورة كون الفئتين أطفالا ، أو بشهادة البلتغ المقلاء من خارج فئتي الأطفال وفئتي الجانين (وترة الدية) إلى معطيها الذي أخذت منه إذا أخدت منه (بعد تؤخذ منه على الأقوال المتقدمة (إن بان قساتله) غير من أخذت منه (بعد أخنها ، وأما القتل) للذي بان أنه القاتل بعد أخذ الدية (وإتمام العدة) التي تثبت بها الأقوال المتقدمة ، وتلك العدة اثنان فصاعداً ، أو ثلاثة فصاعداً ، أو ثلاثة فصاعداً ، أو بالأطفال والجانين ) مثل أن يكون في ناحية بالغان عاقلان وطفل ، أو بالغان عاقلان (ففيه أو بالغان عاقلان ومجنون ، أو بالغ عاقل ومجنونان ، أو بالغ وطفلان (ففيه تردد) عند بعضهم ، هل يقتل من تبين أنه القاتل بعد أخذ الدية لأنها لم تؤخذ على عفو عن قتل أو لا يقتل لحصول مجرد الانتقال إلى الدية ؟ وقيل : يقتل جزماً أو تؤخذ الدية ، وكذا جزم بعضهم بإتمام العدة بالأطفال والمجانين كا مر جزماً أو تؤخذ الدية ، وكذا جزم بعضهم بإتمام العدة بالأطفال والمجانين كا مر إذ قال : والطفل والبالغ ، فهذا التردد من غير قائل ما مر وتقدم في كتاب الدماء للشيخ أحمد والمصنف أنه تتم الفئة بطفل إن قتل معها ، وإن عفا عنه وبان أن القاتل غيره فللولي قتله أو أخذ الدية ، والله أعلم .

#### باب

• • • • • • • • • • • • •

\_\_\_\_\_

#### باب

### في القتـــل

من أمر عبده أن يقتل رجلًا فلما غاب العبد أعتقه فقتل العبد الرجل فلا يقتل سيده ، وعليه الدية ، وإن أعطاها المعتق فقد انحلا جميعاً ، وللولي قتسل العبد، وقيل : له قتلها، ومن قئتل وترك أخا مشركا أو مملوكا ثم أسلم أو عتق فهل يقتلان قاتل أخيها ؟ قال : ليس في ذلك ما يمنع من قتله ، وإن قتل موحد ومشرك موحداً فليقتلان به ، ويدرك ورثة الموحد على ورثة المشرك ما تابهم من الدية كذا قيل ، وقيل أيضاً : الله أعلم كم يدركون .

ومن أمر عبد ابنه البالغ أن يقتل رجلاً فعليه الدية ، وكذا من أمر ابن ابنه الطفل ، وفي « الأثر » : ومن أمر عبده أو عبد طفله فقتل قتلا معا ، وكذا إن أمر طفله ، وإن أمر ابن ابنه أو أمر معتقه الطفل فالله أعلم ، والقصاص فيما دون

\_\_\_\_\_

النفس كالقتل ، ومن عمل في جسد عبده أو عبد غـيره من ضرب أو جرح فإن الحاكم يأخذ منه حتى العبد .

ومن فصد لأحد فمات به فإنه يعطي ديته ، وأما الحجّام والحتّان فلا شيء عليها إن فعلا كما عند أهل الصنعة ، وعلى الباغي دية جرح المبغي عليه ، وليس على المبغي عليه دية جرح الباغي .

ومن قتل رجلين ولي أحدهما بإفريقية والآخر بطرابلس سلم نفسه لأولياء أحدهما إن لم يقدر أن يجمعها لأن القتل يأتي على ذلك كله ، وقيل : يسلم نفسه لأولياء الأول منها .

ومن قتل وله أخوان لا وارث غيرهما قأقام أحدهما بينة أن أخاه قتله عمداً وأقام الآخر أن رجلاً أجنبياً قتله عمداً فعلى المشهود عليه نصف الدية لأخيه وللآخر المشهود له نصف الدية على الأجنبي ، وإن أقام كل من الأخوين على صاحبه أنه قتله عمداً أو خطأ " فكل يضمن نصف الدية لصاحبه من ماله إن كان عمداً ، أو من العاقلة إن كان خطأ " ، وإن شهد ثلاثة على رجل أنه قتلل فلاناً فقطع وليه يد الرجل ثم نزع أحدهم قوله فقتله بعمد ذلك ثم نزع الآخران قولها فعلى الذي نزع قوله أولاً ثلث دية اليد وعلى الآخرين ديته .

ومن قتل فترك أخاه لأبيه وأخاه لأبيه وأمه فالشقيق أولى بدمه ، وإن قتله أخوه لأبيه فلا بأس ولا يقتـــل به ولا يديه ، وإن ترك أخاه وأخته فعفت أخته فليس عفوها بشيء ، وإن عفا عنه الأخ فإن الأخت تترك ما ينوبها من الدية .

ومن قتل رجلا بالتعدية فقال أحد الأولياء: أعطني ألف دينار فأعتقك فأعطاه الألف فأعتقه فقام الولي الآخر علم أنه لا يدرك القتل فإنما يدرك منابة عند الجاني، وقيل: عند الذي أخذ المال، ومن قتل رجلا فقام إليه رجل آخر فقتله، فإن أولياء المقتول الأول يدركون الدية على ورثة الذي قتل وارثهم، وقيل: لا يدركون شيئا، وإن قتل يهودي موحداً قئتل به ورد ورثته ثلثي الدية، وإن قتله اثنان فصاعداً قتلوا، والله أعلم.

هل يردّ ورثة كل واحد ثلثي الدية ؟ قلت : يجمعون ثلثي الدية بينهم ، ومن شهد بالزور على موجب قتل لزمه القود وذلك كالزنى .

ومن بلم لحم إنسان لزمته دية اللحم ولو لم يمضغه ولزمته مغلظة ، وإن لم يتعمد فلا كفارة ، ومن اشترى أمّة فاستحقت وقد تسراها فعليه لكل ولد أربعون درهما يعطيها للمستحق ، وإن قتل واحد منهم فأخذ الدية فليدفع منها للمستحق أربعين درهما ويمسك البقية ، وإن لم يأخذ فلا شيء ؛ ومن أخسند من النظر على الستقط قال: إن كان في قيمته أربعون درهما فليس عليه إلا ما أخذ ، وما أخذ على الغرة أعطى منه أربعين درهما ويمسك ما بقي ، وإن كان المستحق عرما فلا شيء له في تلك المسائل .

ومن قتل يهودياً فقاد نفسه فقتل هلك ، وقتل قاتله ، ويردون الدية ، وإن نزع الشاهدان قولها بعد القتل فلا يقتل القاتل ، وإن نزع أحدهما وبقي الآخر فتقدم للقتل به قتل .

ومن قتل رجلًا ولم يعلم ورثته تصدق بديته وعليــه عتق رقبة ، فإن أعطى

ثلاثين ديناراً أو أربعين لأربعة نفر فرد وها عليه بالصدقة فأعطاها الآخرين حتى يتم الدية أجزأه ، ولمن وجد عظام الميت في أرضه أن ينزعها من أرضه إلى مكان آخر .

ويجوز للإنسان أن يطلب الولي أن يعفو عن القاتلولو كان القاتل غير متولى إن اعترف بالقتل وأنصف .

ومن وجد رجلا محصناً في بيته يفسق ببعض أهله فله عند الله قتله ، ولكن إن أقر او بين عليه قتله أولياء الفاسق أو أعطاهم الدية أو عفوا ، إلا إن أتى ببينة أو إقرار بفسقه ، ومن دبر عبده قبل موته أو موت المدبر بثلاثة أيام فجرح المدبر فقام السيد ليأخذ دية الجرح وأبى الجارح فقال الجارح : إصبروا حتى نعرف إن مت من جرحي هذا دون ثلاثة أيام فأوليائي يقتلون هذا الجارح لأنه قتلني وأنا حر لا محالة ، وإن عشت بعد جرحي أكثر من ثلاثة أيام فليأخذ سيدي دية الجرح فإنه يدرك عليهم ما قال لهم المدبر ، وقيل : يعطي قيمة العبد لسيده لأنه جرحه وهو عبد ويبني على قيمة الجرح .

ومن قال لعبده: أنت حر قبل موتك بثلاثة أيام ، ثم أمره أن يقتل رجلا فقتله ، فإن قام ورثة المقتول فقتلوه قبل أن تمضي ثلاثة أيام من يوم قتل وليه فلا يقتلون سيده لأنهم حين قتلوا العبد في تلك الثلاثة الأيام صح أن مولاه أمره وهو حر ، وإن تركه أولياء المقتول حتى تمضي ثلاثة أيام فليقتلوا السيد والعبد المدبئر لأنه صح أنه أمره وهو عبد ، والسيد إذا أمر عبده بالقتل فإنه يقتل العبد والسيد .

ومن دبئر عبده قبل موته – أعني موت السيد – بثلاثة أيام فقتله بنفسه فقام أبو المدبئر وهو حر ليقتل السيد فلل يجوز له ذلك ، وإن قتله في ذلك اليوم فلل يقتل بلك عقتل ابنه وهو من حين قتله ولم يمض ثلاثة أيام ، ولكن لا يجوز له ما فعل ، فقيل له : أيكفر بفعله ؟ قال : الله أعلى .

وإن رجم الإمام رجلاً بشهادة أربعة نفر وشهادة اثنين حرين بإحصانه ثم تبين أن امرأته محرمة منه فعلى الإمام ديته من بيت المال إن لم يتعمد ولا شيء على الشاهدين إذا لم يتعمدا الزور ، وكذا يخرج من بيت المال كل ما فعله الإمام مخالفاً للحق من غير عمد لخلاف الحق بما لا يميز بالعلم ، وما كان غلطاً منه فغي ماله ، ولا يقاد الآخرس والأعجم ولا الأب بولده وعليه الدية عند الأكثر ، وإن عفا البالغ فلا قتل لفيره ، وإن أراد البالغ القتل فلا حتى يبلغ الصبي ويختار ، وإن مات الجاني قبل بلوغ الصبي فالدية في مال الجاني الميت ، وإن قال الجريح : وكلت فلانا فمات في وقت يجب فيه القود فله أن يقتله وتثبت وصيته فيه وهو أولى من الولي ، وقيل : يبطل القود وتكون الدية للوارث ، وإن لم يعرف ولي القتيل فللإمام أن يقتل أو يأخذ الدية فإن كان له جنس أعطاهم إياها وإلا وضعت في بيت المال ، فإن جاء ولي بعد فهي له ، وإن لم يكن من الأجناس فقيل : توقف أبداً حتى يصح له وارث ، وقيل: لبيت المال وكل من له سلطان على أحد فعليه القود إذا قتل أحداً بأمره ، وكذا القاتل المأمور إن كان بالغا عاقلا.

ومن أكره على قتل فقيل : يقتل هو أو مكرهه أو كلاهما إن كان فتكا ، وقيل : يَدْرأ القتل على الذي أكرهه غيره ؛ ومن أمر صي عيره فعليه القود و

## لزم بقتل العمد الكفر والقود ولا يصلي على مقيد به

....

وقيل: الدية ، وفي ضان من أمر عبد غيره أو صبي غيره بإفساد في مال غيره أو في حسد [خلاف] ؛ وقيل: إذا أمر الجبار رجلًا بالقتل فللولي قتل من شاء منها ، وقيل: يقتل القاتل وإن لم يقدر عليه فالدية على الآمر ، وقيل: يقتله إن لم يقدر على القاتل الدية إن أجبر.

( لزم بقتل العبد الكفر والقود ولا يصلى على مُقيد به ) أي لا يصلى على مُقيد به ) أي لا يصلى عليه المنظور إليه (١) ويأمر المنظور إليه من يصلي عليه ، وإن لم يجد صلى هو عليه بضم المم وكسر القاف وإسكان الياء أي لا يصلى على من أقاد نفسه بقتله من يقتل هو به ، ولا سما إن أقيد قهراً ، ويجوز عود الهاء إلى العمد كا في الأصل

(١) المنظور اليه من لعمقام في الدين كالعالم ومن يرجع اليه شيء من أمر الأمة كأهل الحـل والعقد ورجال الدين ، لما ذلك من تعظيم قاتل النفس التي حرم الله ظلماً ، ومن كان بهذه المثابـة

وانه لا يقوم بشأنه أصحاب الهيئة المعتبرة في الأمة ردعاً لغيره من أصحاب الشر والإجرام.

أما ترك الصلاة مطلقاً على أحد من أهل القبلة فلا يحل وذلك لما في المسند الصحيح ، قسال الربيع ابن حبيب رضي الله عنه: سممت جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي على الله عليه وسلم قال : « الصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر وصلوا على كل بار وفاجر » وفي المسند أيضاً : قال رسول الله صلى الله عله وسلم : « الصلاة على موتى أهل القبلة المقرين بالله ورسوله واليوم الآخر واجبة ، فمن تركها فقد كفر » . وفي نسخة فمن انكرها . قسال المؤلف رضي الله عنه في الذهب : قوله صلى الله عليه وسلم : « صلوا على كل بار وفاجر من أهل القبلة » شامل لاصحاب الكبائر إلا اهل البدع الفادحة في التوحيد بلا تأويل كاعتقاد التجسيم ، فإنهم مشركون على الصحيح ، والصقرية والأزارقة لا يرون هذا لأن اصحاب الكبائر عندهم مشركون ، والله اعلم .

(إلا إن تاب ، ويصلى عليه في شبهه ) أي في شبه العمد إن قتل على القول الأول في قوله (وهل نزم بشبه العمد القود) للشبه ، إلا إن أراد الولي الدية (أو لا) لأنه لم يتمحض العمد ؟ (قولان ؛ لأنه تعمد قاتل به) أي بشبه العمد (ضرباً لا قسَتْلاً ويدي ) » (قاتله من ماله) لا على العاقلة ، وفي نسخة : ويدي قتيله (على) القول (الثاني) وأما على الأول فبالأولى أن يديه من ماله ، ولا كفارة عليه إن قتل على القول الأول، وإن لم يقتل عليه أو على الثانى فعليه عتى رقبة أو صيام شهرين متتابعين كفارة (وهو آثم ) أي عاص عصياناً صغيراً أو كبيراً أو لا يدري أصغير أو كبيراً أو لا يدري أصغير أو كبيراً أو لا يدري أصغير أو كبيراً أو القتل .

(ودية الخطأ على العاقلة) كا مر ، وعليب عتق رقبة أو صيام شهرين (ولا عَمَد في فعل صبي أو مجنون) ولو بقصد منها (ولا قود عليها) ولو راهق الصبي أو كان المجنون بعد بلوغ ، ومن قتلها بوليه كفر وأعطى الدية أو أقاد (ويقاد بها قاتلها عمداً.

(و)والقود ( هو بين العقلاء الأحرار ولو نساء ) أ ( و ) تخالفا ذكورية

وأنوثية يقتل قاتل المجنون ولا يقتل المجنون في قتيله، و (بين المشركين مطلقا) على أن الشرك كله ملة واحدة ، فيقتل كتابي بجاحد ، هذا القول ثان في والديوان ، وظاهر المصنف أنه غير مختار إذ عبروا عنه بقولهم : ولهم الخ ، ولم يعبروا على الأول بصيغة الخلاف وهو المذكور في قوله : ( وقيل إن كانوا أهل كتاب ) فإنه يقتل كتابي بكتابي ، كنصراني بنصراني ، ويهودى بيهودى ، وبالمكس ؛ وإن تخالف كتابا أو غيره فإنه لا يقتل ( وقيل : يقتل ) الأدنى والأعلى ، فيقتل ( يهودي بنصراني و لا يعتل ) الأدنى ولا عكس ( وجومي ) ووثني وجاحد ( بيهودي ) أو بنصراني أو بصابى ، بعمومي لا عكسه ) أي لا يفعل عكس ما ذكره .

ويقاد العبد في حرولو كانت قيمته أكثر من دية الحر الذي قتله ، ويقاد أيضاً في عبد يساويه في القيمة أو دونه ، وإن كان أكثر فلا يقساد فيه حتى يعطى سيده الزائد كا ذكره بعد ، (ولا) يقاد (رجل بامرأة إن لم يكن) قتلها (فتكا حتى يرد وليها نصف ديته) وسواء في ذلك الموحدون والمشركون ، وإن قتلها فتكا قتله وليها بلارد لنصف الدية ، لأن الفاتك لا يعفو عنه الإمام ، ولو عفا عنه الولي أو قبض ، فَقَتُلُهُ ، حق الله تعالى ، (وقيل : لا يرد) يقتله وليه بها بلارد نصف دية رجل ، وإن قتلت رجلا قتلت وأعطت نصف دية

وإن غير فتك ولا عبد أكثر قيمة بآخر حتى يرد ربه الفضل، وتقاد جماعة بواحد، وقيل: واحد فقط ويرد الآخرون لوليه منابهم من الدية، وقيل: غير ذلك، ويقيد لولي كل قاتل،

\_\_\_\_

الرجل ، وقيل : تقتل فقط ( وإن ) كان قتلها ( غير فتك ولا ) يقاد ( عبد أكثر قيمة بـ) عبد ( آخر ) دونه في القيمة إن قتل ذلك العبد الذي قيمته أكثر ( حتى يرد ربه الفضل ) أي ما زاد به العبد القاتل في القيمة على العبد المقتول .

( وتقاد جماعة بواحد ) وإن شاء الولي أخذ دية واحدة عنهم جميعاً ، وإن شاء أخذها من واحد ويرجع هذا الواحد على غيره بمنالهم ، ( وقيل : ) يقاد ( واحد فقط ) لقوله تعالى : ﴿ أَنِ النفس بالنفس النفس النفس القائلة تشمل النفوس القاتلات ، وصاحب القول الأول يقول: المعنى: النفس بالنفس القائلة تشمل النفوس القاتلات ، لأن كلا منهن قاتلة إذا اجتمعن على واحد بالقتل ، وإن شاء أخذ الدية على حد ما مر آنفا ( و ) إذا قتل الواحد فإنه ( يرد الآخرون لوليه منابهم الدية ) فإن كان اثنان رد الآخر نصف الدية ، وإن كان ثلاثة رد اثنان ثلثي الديت ، وإن كان أربعة رد الثلاثة ثلاثة أرباعها وهكذا ، ( وقيل : غير ذلك ) كالقول بأن له أن يقتل من شاء ويأخذ الدية عن شاء ، فربما قتل كثيراً وأخذ ديات كثيرة ، لأن كلا منهم كالقاتل المستقل ، وله أن يأخذ عن كل واحد منهم دية تامة ، وله أن يقتلهم جميعا ، و كفير ذلك من الأقوال السابقة في كلامي ؛ ( ويقيد ) نفسه ( لولي كل ) أي : لكل واحد من المقتولين (قاتل) فاعل يقيد ( ويقيد ) نفسه ( لولي كل ) أي : لكل واحد من المقتولين (قاتل) فاعل يقيد

\_\_\_\_

٢ - سورة المائدة : ه ؛

# جماعة مطلقاً ، وقبل : لولى الأول ، وقبل : للأخير ،

\_\_\_\_\_

( جماعة مطلقاً ) أي : الأول والآخر أي : يجمعهم ويقود لهم نفسه فيوكلوا من يقتله ، أو يقدم بعضهم بعضاً لقتله ، أو يرسل إلى كل واحد : يا فلان إن شئت فاقتلني بوليك فأنا منقاد ، فإن أرسل أو جمعهم فسبق إليه واحد فقتله ساغ له ، وللمقتول ذلك ، وعلى ذلك القول فله أن يقصد واحداً منهم فيقتله ولا عليه في قتله ، ويحتمل أن يكون هذا مراده لا غير ، أي : له أن يقود نفسه لمن شاء ولو لأولياء القتيل الآخر ، وهسذا معنى الإطلاق على هذا الاحتال ؛ ويدل له كلام الأصل ؛ وقول المصنف: (وقيل :) يقيد (لولي) القتيل ( الأول ) لأنه متقدم ، (وقيل : ) يقيد (ل ل ) ولي القتيل ( الأخير ) لأنه أمهل ولم يقتل ، أو لم يقدر على القول الثاني ، أو لم يقدر على القول الثاني ، أو لم يقدر على القول الأخير ، فإن قاد لغير من تقدم على القول الثاني ، أو لغير الأخير على القول الأخير ، وقيل : يقترعون ، فن خرجت له قرعة القتل قتله ، الدية ، وأن قاتله هالك ، وقيل : يقترعون ، فن خرجت له قرعة القتل قتله ، ولمن يقتله على تلك الأقوال الديات في أمواله ويتحاصون بدياتهم .

وفي و الأثر »: من قتل عشراً ثم تاب فأقاد لجميع أوليائهم لم يجز لأحدهم قتله ، ولكن يوكلون واحداً يقتله لهم ، أو يقترعون على أحدهم ، فإن قتله أحد في الوجوه ، فإن كان ماله يسع جميع الديات؛ وإلا لحقوه بتسعة أعشارها ورجع له عشر ما ينوب صاحبه ، وقيل : إذا تاب وأقاد برى ، في الحكم والله أولى بعباده في الدارين ، وقيل : يقاد لوارث القتيل الأول وللباقين دياتهم ، وإن نقص ماله عن جميع الديات كان بالحصص سواء ، وإن قتل رجلان فصاعداً رجلاً فتاوا به إن فتكوا به ، وإلا 'قتل واحد ورد" باقيهم دية هذا القتيل إلا ما

وإن اشترك في واحد عاقل بالنغ مع طفل أو مجنون؛ لزم العاقل البالنغ القود وعاقلة الآخر نصف الدية ، وفي اشتراك الثلاثة فيه يلزم عواقلهما ثلثاها ، وقيل ؛ لا قود في هذا و يَدُونَهُ جميعاً .

\_\_\_\_

ينوبه من دية الأول ، (وإن اشترك في) قتيل (واحد) قاتل (عاقل بالغ مع طفل أو مجنون لزم) القاتل (العاقل البالغ القود، و) لزم (عاقلة) القاتل (الآخر) الذي هو الطفل أو المجنون (نصف الدية) للولي، إلا أن يشاء الولي أن يأخذ الدية الواحدة، نصفها عن العاقل البالغ، ونصفها عن الآخر، وقيل: له أن يأخذ دية تامة عنه، ويأخذ دية تامة عن العاقلة.

(وفي اشتراك الثلاثة)؛ العاقل البالغ والطفل والمجنون (فيه) أي: في القتيل الواحد (يلزم عواقلها) أي: عاقلتي المجنون والطفل (ثلثاها) أي ثلثا الدية ، ويقتل العاقل البالغ ( وقيل : لا قود في هذا ) أي هـنا المذكور من اشتراك البالغ والطفل والمجنون أو البـالغ مع أحدهما لاشتراك من لا يقتل في مثله (ويدونه جميعاً) ، وإن اشترك عاقلان بالفـان فصاعداً مع طفل أو طفلين فصاعداً أو مع مجنون أو بجنونين فصاعداً فللولي أخذ الدية الواحدة على الرءوس وما ينوب الأطفـال أو المجانين على عواقلهم ، وله قتل من عقل ، وأخذ باقي الدية على العواقل ، وله قتل بعض من عقل وأخذ باقيما على باقي من عقـل والعواقل ، وله أخذ ديات عن العواقل ، وله أخذ ديات عن العواقل .

وإن اشترك عاقلان فصاعداً مع مجنون واحد وطفل واحد فصاعداً فعلى تلك الكنفية ، وقبل: لا قود .

وفي و الأثر »: إن قتل عبد وحر رجلاً فقتلا به معاً ؛ رد على وارث الحر نصف ديته ، وذهبت دية العبد ؛ وقيل : إن كانت قيمتها كنصفها أو أقل أو أكثر فإن كانت أكثر رد على مولاه الفضل عليه ، وإلا فلا ، وإن قتل الحر دفع العبد لوارثه إلا إن كانت قيمته أكثر من نصفها فالفضل لربه ، وإن قتل العبد به وكان ثمنه كدية الحر رد على ربه نصف ثمنه ، وإن كان أقل من نصفها فليس على ربة غير رقبته ، وعلى الحر نصفها .

(وإن اشترك) العاقل البالغ (مع غير إنسان) في قتله (ولو حية أو عقرباً أو سبقه الغير) أي: ولو سبقه غير الإنسان (فهل يقتل به) إلا أن يشاء الولي أخذ الدية ، (أو) لا يقتل به ولكن (يَدِيه ؟ قولان) وسواء في غير الإنسان أن يكون مملوكا لأحد أو لا إلا إن كان يغري هو غير الإنسان فهو يقتل ؛ (وإن اشترك فيه حر) بالغ (عاقل وعبد قتلا به معا) وكذا أكثر، وإن شاء قتل الحر ورد مالك العبد لوارث الحر قيمة العبد ، وله قتل العبد وأخذ ما زاد عن قيمته على الحر ، وقيل : له أخذ الدية عن الحر وأخذ قيمة العبد (وإن) تشارك (في عبد قتل فيه مثله) وهو العبد (و يدي) كمالك العبد ، وقيل : له أخذ قيمته عن سيد العبد ، وقيمة عبده عن سيد القاتل ونصفا عن الحر ، وقيل : له أخذ قيمته عن سيد العبد ، وقيمة عن سيد العبد ، وقيمة

## وجاز القود وأخذ الدية وإن في كتان ،

\_\_\_\_

أخرى عن الحر ، وعلى هذه الكيفية اشتراك كثير .

( وجاز القود وأخذ الدية وإن في كتان ) (١) على قول بعض ، وتقدم التنبيه العاشر في كلام المصنف: اختصاص القصاص بالظهور، وهو قصول جرى عليه منالك ، وجرى على هذا هنا تبعال للأصل ، ولعله أراد بالقصاص هنالك القصاص فها دون النفس.

(١) لعل المصنف أراد في التنبيه الماشر باختصاص القصاص بالظهور تنفيذ أحكامه بالجسبر لانه لا يتأتى الا في حالة الظهور بيد الإمام او بائبه . فيكون هنا مراده بجواز القود وأخسف الدية في الكتمان انتصاف الانسان من نفسه بأن يقيد نفسه لولي القتيل أو يعطى الدية . ومن المعلوم أن انتصاف الانسان من نفسه والانتصال من التباعة واجب في كل وقت . على اس بعض المحققين من اصحابنا على القول بجواز ما يستطاع من احكام الظهور في الكتمان . وقد مر في هذا الجزء في صحيفة ، ٩ ما نصه : وتجب الدية وان في كتمان بشهادة عدول النع .

وقد قام بعض الكبراء بتنفيذ بعض الاحكام في حالة الكتان بعد انقراض الامامة من المغرب وفي فترة منها بالشرق . وفي السير ص « ٠٠٤ » في ترجمة العسلامة الكامل احد الاعسلام الشهودين ابي الخطاب عبد السلام بن منطور المزاتي رحمه الله ، : وسأله أهسل ( مسنان ) عمن أقر على نفسه بالزنى ما الحكم فيه ؟ قال : ادخاره في مزبلة وارجموه ، ففعلوا فعضرت الجمسة فصلاها ركمتين والزمان كتان ، وخطب ثم قال : الكتان ياخذ من الظهور والظهور لا ياخذ من الكتان . يمني أن اهل الكتان اذا استطاعوا تنفيذ بعض الاحكام فلهم ذلك . ومن الائمة الذين عملوا بهذا الامام شبيب بن عطية العماني رحمه الله بناء على انه محتسب فيا قام به من احكام الدين وحماية الثمور لا امام بالاجماع وهو الذي رجمه بعض أثمة العلم . والله اعلم . فبناء على ما ذكرته فقول المصنف رحمه الله : وللجاني ان يقيد النع تفريع عن قوله : وجساز القود النع الاصل والله اعلم .

\_\_\_\_

( وللجاني أن يقتيد ) نفسه ( لابن قتيله أو لأبيه ) أو لهمها لأنها سواء ، وقيل : الأب أولى فلا يقيد للإبن مع وجود الأب ( ولو أحد من أولياء تساووا فيه ) في قتيله أولهم أو لمتعدد منهم ؛ ( وإلا ) يتساووا فيه ( ف ) ليقد ( للاقرب إليه ) وإن قساد لغيره هلك ، وأدرك الأقرب إليه الدية في ماله ، وقيل : لا ، وهلك قاتله ، وقيل : عصى ( وكذا الجد ) وإن علا ( مع البنين ) وإن سفلوا ، أي يقيد للجد أو للإبن ( لا مع الإخوة ) فإنه يقيد للجد لا للإخوة ، ولا يقيد للجد مع وجود الأب أو لجد تحته جد ولابن فوقه ابن .

(ولا يصح) القود (لعبد) إذا قتل ولده أو أبوه أو نحوهما (وطفل ونحوه) ؛ وهو المجنون (وفي) القود ا (لمرأة خلاف مر) في كتاب الدماء في قوله : باب جاز لولي قتيل قاتله الخ (وهل يملك إن قاد بهؤلاء ؟ فيه تردد) عند بعضهم ، وجزم بعضهم بالهلاك (وفي جواز شهادة أهل الجملة بالجناية قولان) ققيل : تجوز مالم يظهر عليهم ما يبطلها فيقتل الجاني بها أو يقتص منه أو يؤخذ الأرش أو الدية ، وقيل : لا تجوز حتى يكونوا مذكين ولا يقيد الجاني نفسه إلا لمن علم أنه ولي المقتول ، وكذا ولي المقتول لا يقتل من قتل وليه إلاببينة أو إقرار منه أو علم ذلك بنفسه أو بمن تجوز شهادته .

\_\_\_\_

قال الشيخ أحمد: لا يحكم الحاكم إلا بالأمناء في الدين ولا يأخف الرجل بحكومة غير الأمين عنده ، وقيل: له أن يحكم بشهادة مدعي الإسلام ويؤخذ بحكومته ، وقيل: كل من لم تعلم له كبيرة تجوز شهادته وجعله إماما للدفاع وللصلاة وحاكا وخليفة ، وقيل: كل من لم يسترب أي: في حكمه يجوز حكمه وشهادته ، وكذا إذا كانت الريبة في متولى لا يتقدم بحكمه ولا بشهادته ، وإنما ينظر في هذا إلى تصديق النفس وريبتها ؛ (وإن أقر رجل بقتل ) رجل ( آخر فبين أنه قتله غيره ) ببناء بين للمفعول أي أتى المقر أو غيره ببيان أنه قتله غيره ( قتلا به معا ) أما المقر فلإقراره ، وأما غيره فللبيان عليه ، وفي ذلك عمل بالجانبين معا وهو أولى في الجملة من إلغاء أحدهما ، ولا سيا إن أمكن إجماعها على قتله .

(وقيل: المقر فقط) لأن إقرار المرء على نفسه أقوى من الشهادة ، (وقيل: المبين عليه) إذ لو أقر الإنسان على نفسه بما لم يكن عليه لم يجز إنفاذه عليه ، فلعله أقر بما لم يكن عليه خوف الغلط ، أو لعل الشهادة نسخت إقراره (ولا يقتل) المبين عليه (إن رجعت بينته) بأن كذبوا أنفسهم ، أو قالوا: غلطنا أو التبس علينا (وفي المقر إن رجع قولان) قيل: يقتل لثبوت الإقرار ولا يقبل عنه الرجوع إلا إن أتى بما ينقض إقراره ، ككونه في حين ضربه القتيل أو في محل لم يفارق ذلك المحل حتى وقع ذلك ، أو في محل لا يصل منه إلى محل القتيل ، وقال هاشم: من شهدت عليه بينة أنه قتل فلاناً يوم كذا ، وشهدت أخرى أنه معنا يومئذ في موضع كذا ولم يقتله أنه يقتل به ، ولا يلتفت إليه أنه

لم يقتله ، وقيل: يقبل عنه الرجوع قبل الشروع في قتله لأن ذلك تكذيب لنفسه كا يرجع الشهود عن شهادتهم فتبطل لأنه شهد على نفسه ، وإن رجع الشهود عن شهادتهم على القول الأخير قبل الحكم بها رجع القتل إلى المقر .

وفي و الأثر ، : من أقر بالقتل فعلى الإمام إنفاذ الحكم فيه كا في الكتاب أو السنة أو أثر أثمة الهدى، وإنما يحبس من لم يدع إلى الإنصاف من نفسه لا من دعى إلى أخذ الحق منه إن أقر" ولا يلزمه في الحكم إن أنكر بعد الإقرار ، وقيل : لا يقبل رجوعه بعد إعترافه والمحبوس بتهمة القتل إن أقر" به في الحبس فعليه الدية لا القتل لأنه حتى الله فيسقط بالشبهة ، ومن أقر بقتل رجل وادعى أنه بغى عليه فإلا قاد ، وقيل : إن أقر بقتل معين أو بسرقة معينة ثم أنكر فرجع قبل أن يقع عليه أول القصاص أو الحد بطلا عنه ولزمه غرم السرقة والدية ، وقيل : ثبت عليه القود ، وعن ابن محبوب : إن رجع وقد ضربه الولي ولم يمت أمر بالإمساك عنه ورد" إلى الحبس ولا أرش على الولي لأن ضربه الولي ولم يمت أمر بالإمساك عنه ورد" إلى الحبس ولا أرش على الولي لأن من الإمام أباح له قتله، وكذا لو ضربه شديداً ثم عفا عنه ولا يلزمه ما ضربه ولو قطع منه جارحة ، قال ابن محبوب : من أقر بقتل رجل وشهد عدلان أنه قتله آخر فقد جاء الأثر : أن الولي يقتل من شهد عليه ، وبه قال هاشم وابن المفضل .

وإن أقرّ به رجلان كل منها متفترد به قتـــل وليه أيها شاء ، ويرد الآخر لوارثه نصف الدية ، وقيل : عليه الدية والعتق أيضاً ، وإن قال : قتله عمــدا ، وقال الولي : لا بل خطأ ، لزمته الدية لا القود عند ابن الحوارى ، وبطــلا معاً عند عزّان ، لأن الولي نفى ما أقر به الجـــاني ، وإن رجع الولي العمد وصدقه المقر له لزمه القود ، وعند عزّان الدية ، قال أبو المنير : ليس للأولياء أن يقتلوه

•. • • • • • • • • • •

\_\_\_\_\_\_

بعد اعترافهم بالخطأ ولو اتفقوا على ذلك ، وكذا في الجروح ، قال أبو عبد الله : إن اتهم قوم بقتل وجروح فأقر بعضهم وقبلت عنهم الدية ، ثم أقر المنكرون فلا رجعة على من أقروا بقود ولا قصاص ، وللأولياء أن يقتلوا واحداً بمن انكروا ثم أقروا ثم تكون الدية أو الأرش على الجميع ، وتسقط حصة من قتل أو اقتص منه .

قال عز"ان : أخبرني أبو الجهم أن قوما من نخل قتلوا رجلا فأقروا بقتله ٬٠ وقالوا : ظنناه فلاناً، فلم ير عليهم ابن علي قوداً ، ورآه عليهم المشايخ ، ثم رجع ابن علي إليهم وذلك في عصر الإمام حميد .

ومن أقرّ بقتل رجل في رمضان ، ثم أقر آخر بقتله في شوال ، فالأول أولى به ، إلا إن قال وليه : إنه في رمضان حي وإنما قتل في شوال فله أن يقتل المقرّ بقتله في شوال .

ومن أقرّ لحاضر أنه قتل أخاه أو ابنـه ولا بينة أنه أخوه أو ابنه جاز ، وإن قال : قتلت فلان بن فلان وهو أخوه أو ابنه لم يجز إلا ببينة .

ومن أقر عند قوم أذه قتل فلاناً ولم يشهدهم بقتله قال ابن محبوب : لا أرى عليه قوداً لإمكان أن يقول كذلك ولم يقتله ، وإنما يمدح نفسه به ، إلا إن أقر به عند الإمام .

ومن أقرّ بقتل رجل وقال : إنه قتـــل ابني فقتلته قاد إلا إن بيّن ، وإن وجدت قتيلة في الطريق وأقرّ بقتلها عمداً رجل فلوليها قتله بلا رد نصف دية ،

وإن قتل مبين عليه ثم رجع الشهود، فهل يغرم ديته قاتله ويرجع بها عليهم أو هم بلا رجوع عليه ؟ قولان ، وإن قتل مقر به فجاء مقر آخر به أيضا فهل يغرم قاتله ديته أو لا ؟ قولان ، وإن أقر رجلان بقتل آخر ثم رجع أحدهما قبل أن يقتلا ، فهل يقتل

وله أن يأخذ الدّية ( وإن قتل مبيّن عليه ثم رجع الشهود ) عن شهادتهم ( فهل يغرم ديته قاتله؟ ) أي قاتل المبين عليه وقاتله هو ولي القتيل الأول (ويرجع بها عليهم ) أي على الشهود ( أو هم ) أي الشهود والعطف على قاتل ، أي أو يغرم ديته الشهود ( بلا رجوع ) بها ( عليه؟ ) أي على الولي القاتل وهو الصحيح ، لأن الولي لم يتعمد ولم يخط ولم يشبه العمد بل عمل بما أقدمه إليه الشرع ؟ ( قولان ) وقيل : يجوز لولي القتيل الثاني قتل الشهود ، ( وإن قتل مقرّبه ) إقراراً لم يصح في نفس الأمر ( فجاء مقر آخر به أيضا فهل يغرم قاتله ) أي قاتل المقر الأول ( ديته ) لأوليائه لعدم صحة كونه قاتلا : كا تبين با تبين أنه غير قاتل ، ويقتل المقر الثاني وإن لم يتبين ما يبطل إقرار الأول قتل الثاني أيضا ، أو أخذت عنه اللية ( أولا ؟ ) وهو الصحيح لإقراره المبيح دمه ويقتل الثاني ( قولان ) .

ولولي القتيل الأول قتل المقر الشاني ، وهكذا لو قتله وأقر ثالث وتبين أن الثاني أيضاً أقر بما لم يكن عليه ، وهكذا على حد ما ذكره المصنف وما ذكرته ( وإن أقر رجلان بقتل آخر ) أي بانهما قتلاه مما ( ثم رجع أحدهما قبل أن يُقتلا ) أو بعد قتل الذي لم يرجع وذلك أنه يتصور الرجوع بعد أن يضرب ضرباً لا يرجى الحياة بعده وقبل خروج روحه ( فهل يقتل ) هذا الراجع

( كصاحبه ) أي كا يقتل صاحبه الذي لم يرجع ، أو كا قتل هذا الذي لم يرجع وهو الصحيح لقوة الإقرار على الشهادة وأيضاً هما كواحد (أو يمسك عنه؟) إذا رجع عن إقراره وهو ضميف ، إلا إن كانت له شبهة فقد يدفع الحد بالشبهة ؟ ( خسلاف ) .

وكذا إن أقر ثلاثة فصاعداً ثم رجع واحد فصاعداً دون بعض، (وإن قتل مقر) إقراراً لم يتبين أنه صح في نفس الأمر ولا أنه لم يصح ( فلا تغرم ديته إن أتت بينة أنه قتله آخر) وقيل: تغرم وهو قول من قال بأنه يقتل المبين عليه لا المقر إذا أقر رجل بالقتل وجاء البينة على غيره وقول من قال: يقتلان معاً ؛ (وإن خرج المقر) أو المبين عليه ( بعد قتله ) طفلاً وقد ظن لعظمه بالغيل ولينة ببلوغه أو إقراره أو ( مجنونا ) أو أبا أو موحداً أو مقتوله مشرك أو تبين عبد أو نحو ذلك ممن لا يقتل بن يقتل إن تبين أنه مجنون وقت إقراره ، أو تبين أنه مجنون وقت إقراره ، أو تبين أنه مجنون وقت قتله ( غرمت ديته ) أي يغرمها لوليه قاتله ، وله دية على العاقلة ( ان جن قبل جنايته ) في صوحد أو طعن ) في الدين ( أو منع حقا أو قتل أحدا مجساسته ) أو فعل موجب قتل مطلقاً أو موجب جلد أو أدب

ثم جن فإنه يقتل ، وقيل: حتى يبرأ ، وإن أقر رجل لآخر أنه قتل أباه أو ابنه أو أخاه وهم أحياء حاضرون أو ماتوا قبل ذلك فَعَتَه او برسام ، وإن تلف مقر او مبين عليه في جماعة حتى لا يفرز كف حتى يتبين ، وإن قال قتلته خطأ ، .

أوحد من الحدود كالقطع (ثم جن ، فإنه يقتل) في موجب القتل ، ويخرج منه الحق الذي هو دون القتل في موجب ذلك لتقدم ذلك حال عقله ، (وقيل:) ينتظر (حتى يبرأ) لأنه في حال لا يكلف فيله ، فإنه كميت ، ولأنه قد يقدل توجعه ولا يظهر إخراج الحق بما دون القتل وهو مجنون لأنه لا يتوجع ، ولعله أراد بمنع الحق منع الحق الذي يحدل به بالدم ، أو ما حل به الضرب حتى يذعن ، فاتفق أنه مات بالضرب .

(وإن أقر رجل لآخر أنه قتل أباه أو ابنه أو أخاه) أو من له قتل قاتله (وهم أحياء حاضرون) أو غائبون وجاءت البينة بحياتهم إلى حال الإقرار، أو حضروا بعد أن غابوا، أو روقب المقر فلم تر منه غيبة توهم قتلا، أو أقر بقتل من لا يصله لبعده ونحو ذلك بما ينقض كلامه فيه، (أو ماتوا قبل ذلك) بلا قتل أو قتل غير المقر بمن لا يقتل آمره بأمره أو ماتوا قبل ذلك بوقت قال: إنى قبل الوقت الذي قتلت فيه أو بعده (فَعَتَهُ ) طرف من الجنون (أو برسام) هو كمون العقل في البدن لغلبة طبيعة كالسوداء، أي ففيه عته أو برسام فلا يقتل.

( وإن تلف مقر أو مبين عليه في جماعة ) أو مع واحد ( حتى لا يفرز كف ) عن قتله ( حتى يتبين ) بإقرار أو شهادة ، ( وإن قال : قتلته خطأ " )

.....

بضربي إلى غيره ، أو بظني أنه من حل لي قتله ، أو بقول الناس: إنه الذي حل لي قتله ، أو بغير ذلك من الخطأ ، (أو) قال : قتلت (أنا طفل أو مجنون) أو نائم أو سكران بما أعذر به في العلم ، (أو بغي علي )أو قتل ولي أو حك قتله (فقتلته خوصم) فإن بين دعواه فالدية عليه حيث تكون ، وإلا فالدية أو القتل (وقيل : لا يشتغل به) في نصب الخصومة فلا تنصب له بل يقتل، أو تؤخذ عنه الدية ، وإن بين بلا خصام فلا قتل (إلا أن بين دعواه) أو قال : إن لي بيانا في موضع كذا يحضر وقت كذا (وقيل : يحبس حتى يبين) وإذا ظهر للحاكم أخرجه للقتل وتقدمت أقوال .

( ومن قال لآخر : قتلت وليك بتعدية ) أو لم يقل بتعدية ( فقال : كذبت لم تقتله فهل له قتله بعد ) تكذيباً لنفسه إذ قال لم تقتله ( أم لا ) لأنه قد أبطل إقرار المقر المقتل ولم يقبله وإن أعاد إقراراً بعد ولم يبطله فله القتل ؟ (قولان) وكذا إن قال : أنا الذي فعلت بك كذا ، كقطع وجرح ، فقال : كذبت ؛ هل له القصاص أو الأرش أو لا ؟ قولان .

ويحبس الإمام من اتهم بالقتل ما ظهر له ، وإن بيّن عليه قتل ، وإلا حلف ما قتله فيخليه .

ومن قتل وله ولدان فادّعى كل منها على رجل أنه قاتله عمداً أو بين ذلك وطلب كل القصاص بمن بين عليه ، فقيل: يبطل لأن كلا منها يبطل دعوى صاحبه، قيل: لعل لكل منها الدية على ما بين عليه ، وهكذ الكلام في غير الولدين من الورثة وفي أكثر من اثنين ، ومن عفي عنه في العمد ضرب مائة وحبس عاما ، هذا حديث من النبي عليه فقيل: يبدأون بالضرب كا في العتبية ، وقال أشهب : يبدأون بالحبس ، وذلك على العموم ، وقيل : لا يسجن العبد والأمة لأن في سجنه ضرراً على السيد والله أعلم .

#### باب

تقـــدم أنه لا يعفى عن قاتل بديانة أو على سلب أو بعد عفو أو أمان أو أخذ دية وأمرهم للإمام ، ويورث الدم ويعطى

باب تقدم أنه لا يعفى عن قاتل

(تقدم) في أواخر كتاب الدماء في قوله: فصل إن تعد الولي النح ؟ (أنه لا يعفى عن قاتل) لقاتل إنسان هو على دين الحق (بديانة) محقة (أو عسلى سلب) قتله ليسأخذ ثيابه وما معه (أو بعد عفو أو أمان ) بأن قال: لا تخف ، أو لا قتل لي ، أو عليك ؟ وذلك غير قولك : عفوت عنك (أو أخذ دية وأمرهم للإمام) فللولي الدية إن شاء ، وله القتل ، وللإمام القتل حداً ، ولو أخذ الولي الدية أو عفا عنها وعن القتل ، ولا يجوز له ولا للإمام العفو على هؤلاء ، ولا يجوز لأحد أن يطلب لهم العفو من الولي أو من الإمام ونحوه (ويورث الدم ويعملى) ويوهب ، ومعنى إعطاء الدم أو هبته أن تقول لغيرك : قد أعطيتك

وجاز أخذ أجرة عن قتل مباح كما مر إن لم يكن بطعن أو نحوه ، وإعطاؤها مطلقاً وقتل الولي بنفسه بعد إذن أو استجارة عليه لا بعد إعطاء دم وليه لخروجه من يده به ، . .

\_\_\_\_\_

دم فلان ، أو وهبته لك ، فله القتل ، وله أن يأخذ الدية ، وقيل : لا يأخذ الدية ولا يعطي ولا يوهب ، والظاهر أن المصنف أدخل الهبة في الإعطاء ، ويجوز أيضاً إخراج الدم بوجه من الملك ، وإن تطاعن رجلان فتبارآ فمات أحدهما فلا براءة في هذا إذ لا قصاص في الجرح قبل البرء ، وقد كان يمكن موته في مدة وجوب القصاص ، ويمكن أن تنقضي ويرجع للدية فلم ينفع كل إبراء الآخر .

( وجاز اخذ أجرة عن قتل مباح كا مر ) في قوله : باب جاز استقتال مباح ( إن لم يكن بطعن أو نحوه ) بما كان القتل فيه حقاً لله تعالى بأن لم يكن بطعن أو نحوه ( و ) جاز (إعطاؤها) للقاتل ( مطلقاً ) سواء كان مباحاً أو حقا لله تعالى لقتل طاعن ولا يحل أخذها فيا كان لله ، ( و ) جاز (قتل الولي بنفسه) لقاتل وليه (بعد إذن أو استجارة عليه) والإذن شامل للأمر والقصاص في مسائل الباب كالقتل ، وإنما جاز له القتل بعد أن أمر غيره به أو أذن أو استأجره لأن ذلك لم يخرج الدم من يده بل هو حق باق له ولو على القول بأن عقد الأجرة لازم بلا شروع ولا نقد أجرة ، وذلك أن المامور والمأذون له والمستأجر إنما يقتلون له ( لا بعد إعطاء دم ) أو قضائه أو نحوه من أنواع الخروج من الملك ، وقبل قبول المعطى مثلا ( وليه لخروجه من الملك ) وقبل قبول المعطى مثلا ( وليه لخروجه من الملك ) إلى المعطى ( به ) أي بالإعطاء ، و كذا بغير الإعطاء من أنواع الخروج من الملك إذ يستحقه بعد ذلك فكأنه أجنى إلا إن رده له المعطى له بعطايه

\_\_\_\_\_

( فمن قتل ) قاتل وليه ( بعد إعطائه ) أي بعد إعطاء الدم أو نحو الإعطاء وبعد قبول المعطى ونحوه (قتل بقتيله ) أو تؤخذ الدية عنه ( وقيل : لا ) يقتل ولا تؤخذ الدية عنه ، ( بناء على بطلان عطية الدم ) وإخراجه من اليد ، بل إنما يقتل أو يأمر أو يأذن لمن يقتل .

ومن أجاز الإعطاء ونحوه أجاز أن يعطيه لكل بالغ عاقل ذكر ولو مشركا أو عبداً ، وكذا غير الإعطاء من أنواع الإخراج والإذن والأمر ، إلا أنه يكره تمكين المشرك من قتل الموحد ، والإعطاء للعبد راجع لسيده ، وقيل : هو له وقيل : لا يصح إعطاؤه لعبد ولا مشرك ، (ومن أعطاه) أو ملكه بوجه أو أمر أو أذن به (لمن لا يحل له القتل ) لا يفوض إليه القتل (كطفل أو بحنون ) أمر أو أذن به (لمن لا يحل له القتل ) لا يفوض إليه القتل (كطفل أو بحنون أو من لا يفهم كأصم أبكم لا يفهم ولو جن بعد بلوغ فإنه لا يجوز أن يمكنا من القتل ، ولا يملكان قتل قاتل وليها باتفاق أصحابنا (أو امرأة) فإنه لا يجوز تمكينها من القتل ، ولا تملك قتل قاتل وليها (على ) قول (الأكثر ) فيها (فله الدية ) ولا يبطلها إعطاء الدم لعدم صحة إعطائك هؤلاء ولا يحل له القتل لشبهة إعطائه ، وعلى قول الأقل في المرأة ، ولا قتل له ولا دية ، ولها هي القتل أو الدية أو تركها على هذا القول ، إلا إن ردت إليه العطية فله ما شاء من ذلك، وهكذا كل من أعطى الدم فرد" ه إليه المعطي ، وهكذا إن تعدد الانتقال بالإعطاء من أحد إلى أحد ، أو تعدد بالدور تعطيه فيرد إليك ثم تعطيه فيرد

اليك ، وهكذا ؛ أو تعطيه ثانياً من لم تعطه أولاً وهكذا ، ويحتمل رجوع هاء له إلى أحد من ذكر من امرأة أو طفل أو مجنون ، فيكون معنى له الدية أن ثبوت الدية لا محيد عنه ، لكن لا وجوباً ، بل إن بلغ أو أفاق جاز القتل وترك ثبوتها له في نفسها معلقة إلى البلوغ ، ويدل لذلك قول ، ( وإن بلغ ) الطفل (أو أفاق ) الجنون ( بعد ) أن أعطاه الدم أو ملكه إياه ( فهل جاز له القتل) إفاقة فيقبل أو يرد ( أم لا ) يجوز لأنه أعطي آياه بحال لا يصح له حتى يجـدد له الإعطاء بعد البلوغ أو الإفاقة ، وغير الإعطاء كالإعطاء ؟ ( قولان ؟ ولا يصح إعطاؤه لعبد ) بناء على أن العبد لا يملك شيئًا ، وأمر الدماء عظم فلا تنتقل إلى قبول العبد إياها إلى سيده ، والظاهر أنه أجاز قبوله السيد ، فللعبد القتل والسيد القتل ، وقيل : إن العبد يملك فيجوز قتله مالم ينكر سيده ( أو مشرك ) لا يقتل مقرآ ، ويجوز أن يعطى دم مشرك ولا يقتلان به إن أعظياه فقتلاه لشبهة إعطاء من هو له وكذا غير الإعطاء ( وفي التسمية ) أي وفي إعطاء التسمية أو الإذن فيها أو نحو ذلك ( منه ) أي من الدم ( قولان ؟ فحيزها يجيز القتل للكل) أي يجيز للمعطى أن يقتله كله ولا يتصور قتل البعض بل إماتة بعض كإزالة الإحساس من بعض الجوارح ، وليس ذلك بمراد ، وما فسرت به كلام المصنف معنى صحيح ، ويجوز أن يريد أنه إن أعطى تسمية من

\_\_\_\_\_

الدم فإنه يجوز له أن يقتل ، ويجوز للمعطى أن يقتل ، فقوله : للكل متعلق بينجيز ، وكذا إن أعطى بعضاً لرجل وبعضاً لآخر ، أو قسمه على أكثر ، فإنه يجوز لكل واحد أن يقتله ، ويناسب هذا الإحتال وهو الراجع قوله: (كالورثة والأولياء ) فكما أن للوارث والولي قتله وحده مع أن معه وارثاً أو ولياً آخر فصاعداً ، كذلك يجوز لكل واحد بمن اشترك في الدم مـــع الولي أن يقتله ولو كان سهمه أقل قليل ، ( فإن عفا واحد منهم ) أو من الأولياء والورثة ومن أعطى الدم أو التسمية ( أو طلب الدية ) أو بعضها ( لم يجز القتل له ولا لغيره إن علم ) غيره ( بفعله ) وهو العفو ، أو طلب الدية ، وإن عـلم وقتله قتل أو أخذت عنه الدية ، ( وقد مر ) في كتاب الدماء في قوله : فصل إن تعدد الولي ( وضمن الجاني مناب من لم يعف عنه من الدية ) إن عفا عنه بعض دون بعض، ( وقيل ) : يضمن منابه ( العافي ، وقيل : لا دية بعد عفو ، وإن ) كان العفو ( من واحد ) فحق من لم يعف تباعة على من عفــا عند الله الرحمن الرحم وذلك لأنه أطلق من له الدم العفو ، فقيل : يصرف عفوه إلى منابه في القتل والدية ، ويبقى مناب غيره في الدية فقط ، لأنه لا يتصور التجزؤ في القتل فيدرك منابـــه على الجاني ، وقيل : يضمن منابه في الدية العافي بناء على أنه إن أراد الجـاني القتل أدرك أن يقتلوه ، ولا يدركون الدية إن أرادوها ، فـــإن فو"ته بعضهم بالعفو الطلق بطل القتل للعفو والدية لأنها لا تلزم الجاني بل القتل ، إلا إن فدى

···

نفسه بها فضمن العافي منابـــه لأنه فوته ، وقيل : لا دية بعد عفو عن قتل ٍ ، فالعفو عن القتل فالدية باقية .

( وإن مات واجد منهم أو ارتد أو جن قتل غيره ) الجاني أراد أن لا يبطل القتل بوت بعض أو ردته أو جنونه ، فشمل القول بان الوارث الميت منهم القتل مع الأحياء ، والقول بأنه لا أرش له كا قال عن قريب : وهل يورث مناب من مات ولا شيء لمن مات أو ارتد أو جن وإن أخذ الدية فلهم أنصباؤهم فيكون نصيب المرتد في بيت المال أو لأولاده الذين في دار الإسلام وذلك أن دخله الإرث منه قبل الردة ( وإن ارتد الأقرب ) أو جن أو مات ، والأقرب معناه الأقوى ، فيدخل العم الشقيق إن ارتد فالقتل للعم الأبوي كا شمل الأب والجد ( تقدم الأبعد ) إلى قتل ، أراد بالأبعد ما شمل الضعيف كالأبوي مسع الشقيق و كذا بعد ، ( فإن عفسا ) ذلك الأبعد ( أو أخذ الدية ) بعد ارتداد الأقرب ( ثم أسلم ) الأقرب المرتد ( لم يجز له ) أي لذي أسلم ( القتل ولو أخذ ) الأبعد ( بعضا ) فيمن الأبعد إن أخذ من الأب الذي أسلم من ردة ما أخذ من الدية كلها أو بعضها ، وإذا أخذ بعضها أخذه منه وأدرك الباقي على الجاني ، وقيل : لا يأخذ منه ما قبض من الجاني ، ولكن إن قبضها كلها أو

تركها كلها أو قبض بعضا وترك بعضا فلا شيء للذي أسلم ، وذلك مراعاة لكل حال ، ووجه ذلك أن الأقرب له تمكن قوي لأنه استحق الدية حين مات ولية لأنه لم يرتد إلا بعدما استحقها فكان أولى بها إذا رجع ، ووجه القول الأول أنه اعتبر حال القتل إذ قتل والأقرب مسلم ، فإن تاب من ردته رجع له المال ، وقيل : وإن لم يتب إن اختار الدية قبل ردته وطلبها ، وإن ارتد قبل القتل أو كان مشركاً قبله ثم أخذ الدية الأبعد فلا شيء للأقرب ولو تاب .

وفي « الأثر » : تجوز الوصية بالدم والهبّة والصّدقة والعَفو والحل والـترك والإبراء ، وجاز العفو في العمد لا في الخطأ عند الأكثر ، وإذا قال : عفا الله عنك ، فله أن يطالبه بجرحه ، وإن قال : عفوت عنك ، فعفو عن القصاص ، وله الدية إن لم يعلم قدر جرحه ، وإن علمه ثبت عفوه وقبل قوله أنه لا يعلمه .

وفي و الأثر ، : من قتل أحداً فعفا بعض أوليائه وأراد بعضهم قتله رجعوا كلهم إلى الدية ، وقيل : لا شيء منها لمن عفا ، ومن قتل رجلين فدفعه الحساكم لأوليائها فقال أحدهما : أقتله ، وقال الآخر : آخذ الدية ، فإن كان مليساً فلكل منها ما طلب ، وإلا فعلى طالب القتل أن يرد على الآخر نصف الدية لأنه دفعه الحاكم لها .

 وإن قتل ولي قاتل وليه ثم خرج أقرب منه أعطاه الدية، وإن كان خرج بعد أخذ أو عفو بطل فعلـه وللأقرب ما شاء ، وإن كان الولي طفلاً أو نحوه أو حملا أو غانبا انتظر إن لم يكن له شريك يصح فعله في الحال ، وإن كان عبداً أو مشركاً أو امرأة قتل من دونه ،

\_\_\_\_

أن يطوف ويسمى ويحل ثم يقطع ( وإن قتل ولي " ) بالتنوين فاعل قتل ( قاتل وليه ثم خرج أقرب منه أعطاه ) أي أعطى هذا القاتل لمن هـ و أقرب منه (الدية) ولا يقتل بهذا القتيل لأنه لم يتعمد أنه دون الأقرب فقتله مع ذلك ، وإن علم لن له من هو أقرب فقتل الجاني فقيل : يأخذ الدية منه ورثـ الجاني أو يقتلونه ، ويعطون الدية للولي الأقرب من مال الجاني إن كان ، وقيل : لا يقتلونه ولكن عليه الدية للأقرب ( وإن خرج ) الأقرب ( بعه أخذ أو عفو ) أي بعد أخذ الأبعد الدية أو عنو ( وإن خرج ) الأقرب ( بعه أخذ أو عفو ) أي بعد أخذ الأبعد الدية أو قتل أو عنو ( وإن كان الولي طفاة أو نحـوه ) كجنون ومن لا يفهم ( أو حـ كؤ أو غانبا ) أو سكرانا أو مريضا لا يتكلم ( انتظر ) بلوغه أو إفاقته أو ولادته أو حضوره أو فهمه ، فالحل ينتظر لعله أثنى فلا تقتله ، أو ذكر فيؤخر البلوغ ، ( إن لم يكن له شريك يصح فعله في أو عفو فإن كان له شريك في الدم يصح فعله في أو عفو فإن كان له شريك أو الدية أعطاه حصته ، وإن عفا أخـن شريكه حصته في الدية من الجاني ( وإن كان ) الولي ( عبدا أو مشر كا أو امراة قتل ) الجاني ( من دونه ) وقيل : تقبله المرأة أو تأمر من يقتله أو سيد العبد ،

ولا خلاف في أن المشرك يمكن من قتل ولية المشرك ( وإن لم يقتل ) بالبناء للمفعول أو الفاعل أي وإن لم يقتله من دونه ( حتى عتق أو أسلم ) أو رد الله المرأة رجلا ( رجع الأمر اليه ) وفعل ما شاء ( وكذا إن عفا أو أخذ الدية) ذلك الذي دونه ثم عتق هو أو أسلم أو ردت رجلا فله ما شاء ، وبطل عفو الذي دونه أو أخذ الدية .

(وفي) جواز (قتل العبد والمشرك والمرأة الوقف) عند بعض ولو لم يكن ولي سواهم، ومر أنها لا قتل لها عند الأكثر فالتردد لبعض والجواز لبعض، (وجوز لأخت) شقيقة قتل قاتل شقيقها، وكذا الأبوية إن لم تكن الشقيقة والأمية إن لم تكن الشقيقة أو الأبوية، وإن قتلت إحداهن مع وجود من هو أقرب منها أو أقوى كأخ مضى قتلها ولم يقتلوها، (وبنت) وبنت إبن ولو سفلت، وإن قتلت، وقد كان الأب أو الإبن مضى ولم يقتلوها وجوز لكل امرأة.

( وهل يورث مناب من مات من الأولياء من الدم ) فيقتل الجاني قاتله أو يأخذ الدية أو يمفو فلا يجد أحد قتله ( أم لا ) يورث ، وإنما الدية أو القتل أو العفو لمن بقى حياً لأن مات قبل أن يقبلوا الدية ؟ ( قولان ) الأول أصح

( وغرم وراثه الدية إن قتل على ) القول ( الثاني ) ولا يقتل لشبهة أنه وارث من له القتل ( وإن قتل الجاني غير الولي قتل به ) أو أخذ منه الدية وأدرك ولي القتيل الأول الدية في تركته إن كانت الجاني الأول ( ولو جوز له الولي فعله ) إلا إن جوز قبل القتل ( وقيل : غير ذلك ) وهو القول بأنه لا يقتل إن جوز له الولي فعله والقول بأن عليه الدية لولي القتيل .

( وإن قتله غير الولي ولم يأخذ ) ولي القتيل الأول ( منه ) أي بمن قتله غير الولي ( الدية ) قال ذلك لأنه لو شاء أخذها فلا شيء لولي الجاني ( وأخذ دية الجاني وليه ) أي ولي الجاني من الذي قتله ، وهو غير ولي القتيل الأول ، وإن شاء قتله لأن دم الجاني ليس لقاتله بل هو لغيره ( فهل يأكلها ) ولي الجاني ( وتسقط دية قتيله ) أي قتيل الجاني وهو القتيل الأول ( بموته ) فلا يدركها الولي من تركة الجاني ولا من قاتل الجاني ، ( أو يغرمها ) ولي الجاني ( لولي قتيل الجاني إن لم يترك الجاني مالا ، ( وكنذا ) يغرمها ولي الجاني ( الن ترك ) الجاني ( مالا ولا تسقط بموته ) أي بوت الجاني ؟ الجاني ( والله أعلم .

## فصل

## فصل من مات بجروح ٍ وإن صغيرا

( من مات بجروح وإن صغيراً مات به جارحه ) أي قتل جارحه لأجله ( إن لم يمت بعد بر م وإن برجوع ) وإن مات بعد بر م فاعليه إلا أرش الجرح وإن مات برجوع الجرح عليه بعد بر م فلا يقتل فيه ( ولا يقر بقتله جارحة ان مكث يوما وليلة فمات ) ولكن يعطى الدية من حيث لا يجعل على نفسه سيلا ، إلا إن علم أنه مات بغير جرحه ، فما عليه إلا أرش الجرح ، وإن أقر خيف عليه الهلاك ، فإنه إن لم يمت بجرحه فقتل بإقراره فقد قتل نفسه . ( وجوز ) أن يقر ( ما دون ) أيام ( ثلاثة ) ولا يقر بعد ثلاثة ، (وقيل):

له أن يقر مادون (سبعة) ولا يقر بعدها ، (وقيل): له أن يقر (صاحبي الجرح ، وكذا إن جرحه غيره بعده أو قتله أو لدغته حية أو عقرب أو نحوهما أو حدث به ما يقتله لا يقر به ) أي بالقتل لإمكان أن يموت بغير جرحه ، ولا بأس عليه أن يقر بجرحه حيث بختلف هل يقر بالقتل ؟

وفي و الأثر »: اختلف فيا إذا ضربه ولم يمت في حينه فقيل: إن بقي ثاويا من ضربه وجرحه حتى مات فعلى الضارب القود ، وقيل: لا إن لم يمت في ثلاثة أيام ، وقيل: لا قود إن جاوز سبعة ، وقيل: ما لم يمت من ضربته فيا دون يوم وليلة وقيل: ما لم يداو ، فإذا داوى بطل ووجبت الدية ، وقيل: لا يبطله الدواء وخياطة الجرح حدث يبطله ، وقيل: إن طمن المضروب الطاعن طمنة قيمتها أقل من قيمة ما للمضروب فلم يزل المطمون ثوياً حتى مات فلا يلحق أحدهما صاحبه بشيء من الأرش ، لأن النفس بالنفس ، وقد ماتا مما ، وكذلك أن عفا عن الجاني بعض الأولياء وأذكر أو جن أو زال نطقه فلا يقر للآخرين بالقتل ، وكذا يبطل القتل إن طلب أحدهم الدية والآخر القتل ، فطلب الدية بالطال للقتل ، ويبطله أيضاً مرض القاتل ، فإنه إذا مرض وأراد التوبة وأقاد نظر الحاكم فيه ، فإن صح مثله القود قاده للولي ، فللولي قتله أو العفو عنه ، أو أخذ الدية ؟ وليس له أن يقتله في فراشه إلا بنظر الحاكم ، وإن كان مثله في

\_\_\_\_\_

(وإن أطعمه أو سقاه سُمَا أو ما يقتله) ولا يدري بأن جعـــل السم في طعامه حيث لا يعلم أو قهره بالقتل على بلعه أو أبللَعَهُ ذلك إبلاعا ( فهات منه فقتل به ) أي بقتيله الذي أطعمه أو سقاه ما يموت به عمداً وإنما يقتل بالسيف وإن شاء الولي الدية فله ، وكذا إن وقع فيه بذلك زوال عضو يإنه يقتص به أو يأخذ دية العضو.

وكيفية القتل مطلقا أن يحضره الإمام أو الوالي أو نحوهما فتكتف يداه إلى خلفه ثم يجثو ولي الدم على ركبتيب ثم يضربه بسيف قاطع على رقبته في موضع واحد حتى يقبض روحه ، وقيل : إن طعنه بخنجر أو مديّة أو رماه بحجر فقتله أساء ولا عليه ، والمقتول صبراً لا تقمّط يداه خلف ، ولا يقيد ، فإذا استوجب القتل طلقت عنه الأغلال والقيود ثم يقتل ، وإن ضربه ثم ولى عنه وظن أنه قتله فقيل : عليه أرش ضربه ، وله أن يقتله ، ومن أقيد لرجل فضربه وظن أنه قتله ثم ذهب عنه فصح فقيل : ليس له إلا ما ضرب ، وقيل : له أرش ضربه ويقتله ، وكذا إن قتل رجل رجلا بالنار فإنه يقتل بالسيف ، وقيل : يقتل بما قتل به "سما أو ناراً أو غيرها ( وإن أعطاه ذلك ) المذكور عا فيه نحو السم أي أعطى لذلك الجاني "سما أو نحوه أو لغير الجاني قال له كل الما فيه نحو السم أي أعطى لذلك الجاني "سما أو نعوه أو لغير الجاني قال له كل المنه فيه نحو السم أي أعطى لذلك الجاني "سما أو نعوه أو لغير الجاني قال له كل المنه فيه فيه السم أي أعطى لذلك الجاني "سما أو نعوه أو لغير الجاني قال له كل المنه فيه فيه في السم أي أعطى لذلك الجاني "سما أو غوه أو لغير الجاني قال له كل المناه فيه في السم أي أعطى لذلك الجاني "سما أو غوه أو لغير الجاني قال له كل المنه فيه في السم أي أعطى لذلك الجاني "سما أو غوه أو لغير الجاني قال له كل المنه في السم المنه المنه في أو المنه في أو المنه أي أعطى الذلك الجاني "سما أو في أو لغير الجاني قال له "كل"

أو اشرب أو لم يقل لأن له التحرز بخلاف الأول ( فشوبه ) أو أكله ( فهات أو ربطه ) أو حبسه ( حتى قتله سَبُعُ أو حية أو عقرب أو نحوها ) من الهوام القاتلة ( أو بَردُ أو عَطَسَ أو نحوهما ) كحرق وغرق و دم ( فعليه ديته ) ولا يقتل ، و كذا إن وقع بذلك في زوال عضو فالأرش لا القصاص ، و كذا إن وضع في طريقة ما يموت أو يضره عمداً ( أو إن رمى عليه حية ) أو عقرباً أو نحو ذلك مما يقتله كسبع ( أو رماه عليها أو على سبع ) أو نحوهما ( أو في بشر أو بحر أو من عال فهات من ذلك قتل به ) وإن حفر في الطريق حفرة فهو ضامن لمن تضرر بها ، وإن جعل فيها آخر رمحاً أو عقرباً أوحية أو غير ذلك ضمنا معا وإن دخلت عليه عقرب أو غيرها ضمن ، وكذا إن مكث فيها حتى مات بالجوع أو العطش .

وقيل: لاشيء عليه إن لم يصبه شيء بوةوعه فيها وإن دفنها هو أو الريح أو غيرها ثم كنسها الريح أو غيرها فلا ضمان عليه ، ومن وضع في الطريق شيئا فعليه ضمان ما فسد به ، وإن حوله آخر فعلى من حوله الضمان ، وإن حسول بعضا أو طرفا فعليه ضمان ما حول ، وعلى واضعه ضمان ما لم يحول ، وإن باعه فالضمان عليه ، وقيل : على المشتري إذا علم وأمكنه نزعه ولم ينزعه حتى فسد به شيء ، وكذا غير البيع ، وإن عرض السبع أو الحيوان للرجل في الطريق

فقاتله فلا ضمان عليه فيما أفسد الحيوان أو السبع ، وأما إن قاتله ولم يعارضه فعليه ضمان ما أفسد وما فسد في الحيوان أو السبع إن كان مربوباً، وإن ركز رمحاً أو خشبة أو غيرهما في الطريق فقلب الريح ذلك على أحد ضمنه ، وإن حفر حفرة وركز فيها آخر رمحاً أو جعل فيها ما يضر وغطاها ثالث فهم ضامنون ، وكذا إن دفع فيها رابع رجلا فالأربعة ضامنون .

(وإن أمر طفله أو عبده أو كلبه أو جمله) أو غير ذلك بما تحت يده ويأتمر بأمره بأن يقتل إنسانا (فقتله قتل به) أو أخذت الدية ، وكذا مادون الموت يأخذ الأرش أو يقتص به إن أمكن (وقيل في البهيمة والطفل يغرم الدية) ولا قود عليه (وخيتر) في هذا القول (الولي في العبد) القاتل بأمر سيده (بين قتله وأخذه والدية) فإما أن يقتل العبد وإما أن يأخذه وإما أن يأخذ الدية ، ولا يدرك أن يأخذ منها العبد ، وظاهره أنه إن أخذه لم يدرك عليه ما زاد على قيمته من الدية ، والظاهر أن له الزيادة أيضاً (فإن قتله غرم ربه ما زاد على قيمته وإن أمر ما ذكر) من طفل أو عبد أو كلب أو جمل أي : أو نحو ذلك (وكان لغيره) بالقتل أو ما دونه (لزمه إثم لا قو د أو دية) ولزمت الدية عاقلة الضبي ولا شيء على صاحب الدية لأنه لم يأمر ولم يضيع فلا دية القتيل إلا إن كان بيده بإعارة أو ارتهان أو وجه من وجوه الأمانة فالدية لا القتيل إلا إن كان بيده بإعارة أو ارتهان أو وجه من وجوه الأمانة فالدية

وقيل: الدية مع الإثم إن حضر له حتى قتله وقيل في البهيمة: وإن لم يحضر ، ومن أعطى لكطفل حية فلسعته فهات لزمته الدية لا القود

وفي «الديوان»: إن أمرعبده أوطفله أن يحفر في الطريق حفرةفهو ضامن و كذا الأجير ، إلا إن علم الأجير أن ذلك طريق أو غيرها فالضان على الأجير وإن أمر عبد غيره أو طفل غيره فعليه الإثم وما أفسد العبد أو الطفل بلا إذن فعلى الأب ما دون الثلث في الأنفس وعلى السيد قيمة العبد وما دونها ، وإن بلغ الطفل أو عتق العبد قبل أن يؤخذ الأب أو السيد فإنما يؤخذ الطفل أو العبد إلا إن فعل ذاك بالأمر فبلغ أو أفاق قبل أن يؤخذ الأب أو السيد فعليهم عما ، وقبل : لا يؤخذ الطفل .

( ومن أعطى لكطفل ) من مجنون وأبكم أصم لا يعرف وكل من لا يعرف ما يضر ( حية فلسعته ) أو عقربا أو نحوها ( فهات لزمته الدية لا القود ) ، ومن ركب طفل إغيره أو نحوه على الدابة ضمنه ؛ وكذا إن حمل له شيئا على ظهره فوقع به ورخص ، وإن أطلعه على شجرة بلا إذن أب أو خليفة أو استعمله مطلقاً كذلك ضمن ، وكذا إن استأجره ورخص إن التمس الفضل وأطعب بالأجرة ولو بلا إذن ، وإن قال : إطلع و كل أو احتصد لنفسك ضمن ورخص وإن أعطاه ما يحصد أو يقطع به شيئا ضمن ، وإن أعطاه طعاماً فاختنق به فلا عليه ، وإن أعطاه سخوناً فأحرقه ضمن ، وإن قال : تعال ليعطيه شيئاً فوقع عليه ، وإن أعطاه سخوناً فأحرقه ضمن ، وإن قال : تعال ليعطيه شيئاً فوقع

قبل أن يصل إليه فأصيب فهو ضامن ورخص ، ولا شيء عليه فيما أصابه بعدما انصرف عنه ، وإن دعاه ولم يقل له : تعالى ، أو قال : 'خذ فلا عليه ، ومن صاح على طفله أو طفل غيره فحدث فيه شيء ضمن إلا إن أراد به التنجية له أو أدبه ومن صاح على طفل أو بالغ وجده على شجرة فصاح عليه ضمنه إن وقع .

( والسلطان إن أمر بعض رعيته ) بقتل أحد ( كالمعلم ) الآمر ( بعض صبيانه بقتل أحد يقتلان به إن قتله ) كالسيد إن أمر عبده ، ويقتل الجاني البالغ معالسلطان لأنها مجتمعان على قتله ، وإن أرادوا الدية فلها (وقيل: لزمتها ديته ) ولا يقتلان معه ، ( ويقتل جان من رعيته ) ولا يقتل هو إن لم يأمره ( إن بلغ ) الحلم ، وفي نسخة : إن عقل أي بلغ الحم ( ولزمت عواقل الصبيان ديته ) إن لم يأمرهم المعلم ( وإن أعطى الدية من لم يجن بيده ) أي: إن لم يباشره ( رجع بها على الجاني إن عقل )أي بلغ ، وذلك كالسلطان والسيد إذا أعطيا الدية رجعوا بها على الرعية والعبد إذا عتق ، و كذا من لزمته الدية عند الله بأمره أحداً أو غير ذلك فأعطاها ( ولا يلزم آمراً غير إثم إن أعطاه جاني ) وإلا لزمتنا الدية عند الله ، وإن كان سلطانا أو نحوه ففي الحكم أيضاً ( وضمين جاسوس ) وهوالذي يخبر العدو بموضع فيه القوم أو مالهم وبما يظفرون به عليم جاسوس ) وهوالذي يخبر العدو بموضع فيه القوم أو مالهم وبما يظفرون به عليم

# ما هلك بجساسته كغارة بإغارتهم،

( ما هلك بجساسته ) أهل ( غارة بإغارتهم ) يلزم ما تلف من مال أو نفس كل من حضرها فعليهما الغرم والقود والإثم ، وهذا تنظير بمسألة أخرى ، أي تــــلزم الجسس كما تلزم من أغار أي تلزم الجاسوس ، ومن أغار بجساسته فإن أعطى المفير لزمت التوبة فقط الجاسوس ، وإن لم يعط المفيرون أعطى الجاسوس ورجع عليهم .

وفي والأثرى: منجسس الأنفس والأموالحتى تلفوا بجساسته ضمن ، حراً كان أو عبداً، ذكراً أوأنثى، وجساسة الطفل والمجنون فيها قولان ،أي: وليس على عاقلتيها ما تلف من الأنفس أو غيره ، وإنما يكون التجسس أن يدل الطلبة على من يقتلونه أو يأكلون ماله ، ويري لهم الذي يطلبونه عياناً ، وإن قيال الرجعوا على أثري أو على هذا الطريق أو قال لهم: الخصب في موضع كذا وكذا يريد ذلك فكان من هذا تلف النفس والأموال فهو ضامن ، وإن قال لهم: الناس في موضع كذا يريد صرفهم عن الناس يظن أنه ليس ثم أحد فصادفوا الناس فيه ضمن ما أفسدوا من مال وبدون رخص ، وإن سألوه عن فلان يريدون قتله فقال: ليس هو هاهنا ، إنما كان ها هنا فلان ، فأخذوه وقتلوه لم يضمن إن لم يقصد ضره ، وإن سألوه عن رجل فأخبره وهو يظن أنهم لم يريدوا به بأساً فقتلوه ورخص ، وإن سألوه عن رجل فأخبرهم وهو يظن أنهم لم يريدوا به بأساً فقتلوه ورخص ، وإن دلهم على مال غيره فأصابوا معه على الذي قصدوا فأكلوا الجيع ضمن ، وإن دلهم على قصر قوم أو منزل قوم من أين يدخلونه فدخلوه فلا ضمان عليه فيا أفسدوا فيه ، وقيل : يضمن ، وإن دلهم على أن يأكلوا أموال الناس عليه فيا أفسدوا فيه ، وقيل : يضمن ، وإن دلهم على أن يأكلوا أموال الناس عليه فيا أفسدوا فيه ، وقيل : يضمن ، وإن دلهم على أن يأكلوا أموال الناس عليه فيا أفسدوا فيه ، وقيل : يضمن ، وإن دلهم على أن يأكلوا أموال الناس أو على عدد أموالهم فأكلوها أو غرموهم فإنه ضامن ، وإن أراهم شيئا في الفحص

وإن ترك قادر على تنجية أحداً حتى قتله كبرد أو سبع أو كحرق أو وقع في هوة لزمه إثم وعتق ودية ، ولا يرثه إن كان وارثه ، وقيل : التوبة فقط إذ لم يباشر بيده ، وقد مر ، وإن نزع موكل من وكالة وكيلاً على قتل قاتل وليه وعفا عنه ثم قتله لزمته ديته ،

فخاف منه مثل العسكر أو ظن أنه صيد فإذا هو أموال الناس أو بنـــو آدم فلحقوهم فأكلوهم أو قتلوهم فإنه ضامن ، ومنهم من يرخص .

( وإن ترك قادر على تنجية ) بالتنوين ( أحداً حتى قتله كبرد ) أو كجوع ( أو ) كر سبع أو كحرق أو وقع في هوة) ولم ينجه وهو قدر على تنجيته ( لزمه أثم و عتق ودية " ) وشدد من قال بلزوم القود ( ولا يرثه إن كان وارثه وقيل ) : تلزمه ( التوبة فقط ) دون عتق ودية ( إذ لم يباشر ) ، بالقتل ( بيده ) ، وكذا قيل : لا قود على من لم يباشر ، ( وقد مر ) في قوله : باب وجب على عاقد صحبة النح من كتاب الدماء .

( وإن نزع موكل من وكالة وكيلا ) ) مفعول نزع ( على قتل قاتىل وليه ) أو أخهد الدية أو قبلها ( وعفا عنه ) عطف على نزع ( ثم قتله لزمته ديته ) لوليه كسائر الخطأ ولا شيء لولي القتيل الأول وهو العافي أو النازع ، وقيل : تلزم الموكل إذ نزعه من الوكالة بلا علمه أو عفا عنه أو قبل منه الدية لقوله تعالى: ﴿ وَمِا كَانَ اللهُ لَيُصُلُ قُوماً بعد إذ هداهم حسى يبيّن لهم ما يتـ قون (١٠) ﴾ أو

١ – سورة التوبة : ١١ ه

والظاهر أنه بلا علمه بذلك وإلا فإنه يلزمه القود ، وإن أمر عبده بقتله فقتله بعد أن أعتقه سيده قتل به ، وكذا آمر كطفله إن قتله بعد بلوغ أو إفاقة ولزم الآمر إثم فقط ، ومن جرح جرحاً يقتله فقتل وليه

معنى لزومها إياه إذا نزعه أنه تلزم الموكل بكسر الكاف ، وذلك إذا عفا أنسه يمطي الدية لولي قاتل وليه إذ قتل بأمره بمد عفو وليس هذا بمن لا يعفى عنه إذ قتل بعد عفو بل لا يقتل لأنه لم يباشر القتل ولشبهة النزع ( والظاهر أنه ) أي الوكيل قتله ( بلا علمه بذلك ) المذكور من العفو أو السنزع ، ومثله قبول الدية ، ( وإلا ) يكن بلا علم بل بعلم بذلك ( فإنه يلزمه القود ) إلا إن أراد الورثة الدية فهي لهم ، ولكن الظاهر إن أخذوا الديه فللإمام أن يقتله لأنسه قتل بعدما عفا الولي فهو كولي قتل بعد عفوه .

(وإن أمر عبده بقتله) أي : وإن أمر الرجل عبده بقتل رجل ظلماً والمنتق (فقتله) ظلماً كما أمره سيده اتباعاً لأمره ( بعد أن أعتقه سيده ) وعلم بالمتق (قتلبه) هذاالعبد المعتق لأنه قتله بعد المعتق وإن شاء الولي الدية فله ولا يقتل سيده ولا يعطي ديته ، وقيل: إن علم بالعتق قبل القتل وإلا فعلى السيد الدية ، وقيل: على المعتق ، وإن قتله لأمر آخر غير اتباع سيده فلا شيء على سيده .

( وكذا آمر كطفله ) من مجنون بقتل رجل ظلماً ( إن قتله بعد بلوغ أو إفاقة ) تبماً لأمر أبيه أو سيده فإنه يقتل به أو تؤخذ عنه الدية ( ولزم الآمر) للعبد أو الطفل أو المجنون ( إثم فقط ) دون قود أو دية لأنه لم يقتل إلا بعد بلوغ أو إفاقة أو عتق وعلم العتق ( ومن جرح جرحاً يقتله فقتل وليه ) أي ولي

<del>------</del>

المجروح ( جارحه ثم مات ) المجروح (فهل يقتل ) ولي المجسروح ( به ) أي بالجارح لأنه قتله قبل أن يموت وليه المجروح ، فكأنه قتل من لم يقتل وليه ، وقد قتله قبل أن يستحق القتل ( أم لا ) يقتل ، ولا دية عليه لأنه ولو قتله قبل أن يموت ولي المجروح لكن قد اتفق أنه مات وليه المجروح بجرح تقدم مفض القتل ؟ ( قولان ) الأول أوضح ، لكنه عندي يدرأ عنه الحد بالشبهة ، وللقتيل الأول الدية .

( ومن رمى عبداً أو مشركا ) ظلماً ( فأصابته رميته بعد عتق أو إسلام لزمته دية الحر أو الموحد ) اعتباراً لحال أصابته الرمية لا لحال الرمي ،وسواء كان المسرك معاهداً أو غير معاهد بحيث لا يحل قتله إما لعدم إنذار أو لغير ذلك ، وهو بمنزلة قتل الخطأ إذ لم يتعمد حراً مسلمابل عبداً أو مشركاً (وقيل: يقتل به إن كان معاهداً ) لقوة أمره لأنه معاهد حال الرمي ولا سبيل لقتل المعاهد ولو المعاهد ومسلم قبل وصول الرمية ، وقد زعم من زعم أن المسلم يقتل بالمعاهد ولولم يسلم بعد الرمي وقبل الوصول .

( وإن رمى ) موحّد (موحّداً ) ظلما ( فأصابته ) الرمية ( بعد ردة أثم فقط ) لأنه وافق أنه قتل منحل قتله، وإنما أثم لسوء نيته إذ كان حال الرمي

غير مشرك (وإن ارتد الرامي) لأحد ظلما بعد الرمي و (قبل وصوله المرمى) أو بعد وصولها (قتل به )سواء كان المرمي موحداً أو مشركاً ، وذلك معلوم، ولكن أراد أن يصرح لك بأنه إن ارتد الرامي قبل الوصول يقتل به ، وإن ارتد المرمي لم يقتل به ، وأراد أيضاً أن يعلمك أنه يتولى قتله الولي في وليه لا الإمام ، وإن ارتد فإن أخذ الدية أو عفا قتله الإمام أيضاً لردته فافهم والشأعلم.

وإن كان الرامي مشركا وارتد المرمي قبل الوصول لم يقتل أيضاً ولكن يشدد عليه إذ رمى موحداً في أول أمره وأما مصادفته إياه وقدار تدفلم يقصدها وأيضاً لا نصيب لمشرك في قتل مرتد إذ لا يستمان بمشرك على مشرك ، ثم رأيته ذكر ذلك بقوله: (وإن رمى مشرك موحداً فارته) الموحد (قبل وصولها لم يقتل به) لأن دم المرتد حلال ، (وإن رمى عبد) عبداً (مثله) في مطلق العبودية (فعتق الوامي قبل أن تصل) الرمية (المرمي لم يقتل به) لأنه حر حين وصلت رميته المرمي والحر لا يقتل بالعبد ، (وعليه قيمته ، وإن كان) المرمي (حراً قتل به) ذلك الرامي المعتق قبل وصول رميته ووجه الوصول قبل الإسلام أو الردة أو العتق أو نحو ذلك سرعة الإسلام ونحوه ، وبعد الرامي ولو برصاصة أو نشابة ، فكيف بحجر ؟ أو كون الإرسال لعبد أو لدابة ككلب في قبل من قال : يقتل مغري دابته على قتل ، وذلك في جميع المسائل الآتية

والماضية ( وإن خرج الرامي ملك ربه ) بالهبة أو الإصداق أو الإرث أو غير ذلك بأن قبلت الهبة أو قبلت المرأة الصداق لحضورها أو حضور الوهوب له أو وقع ما علق اليه ( قبل الوصول فهل جنايته عليه ) أي على ربه الأول لأن الرمى من العبد وهو في ملكه ولا قدرة على رد الرمية (أو على الثاني) أي: ربه الثاني لأن الرمية وصلت وهو في ملكه ؟ ( قولان ) ، والأول أصـــح ، ( وكذا المرمى ) إذا رماه أحد وهو عبد لرجل ووصلته الرمية وهو عبد لآخر بانتقال ملك ، هل أرشه لمالكه الأول أوالثاني ؟ القولان ( أو البعض ) والثاني أصح هنا ، وأو للتنويم ( منهها ) أي : من الرامي والمرمى أي : كان الرامي ملكالإنسان حين الرمى وماوصلت الرمية إلا وقد انتقل بعضه لإنسان آخر ، هل جنايته كلهاعلى الأول أو علىه جزؤه وعلى من انتقل إلىه بعضه منابه ؟القولان ، أو كان . المرمى لمالك واحد حين الرمى وماوصلت الرمية إلابعدأن كان بعضه ملكالآخر ، فهل أرشه كله للأول أو له منابه و للآخر منابه على قدر الشركة ؟ وهو الصحيح ، ولاوجه للقول الأول، وهكذا الحكمإن كان الرامي لأحد و المرمي لآخروما وصلت إلا وقد ملك غير هما بعضامن كل عبد من العبدين ، سواء ملك بعضاً من كل عبد رجلان أو أكثر أوواحدو كذالو كان الانتقال من كل منها للآخر في الكل أوالبعض (وإن جن الرامي قبله ) أي قبل وصول الرمية ( فهل يقتل بمرميه ) لأن الرمى صدر منه قبل الجنون ، وإن شاء الولى الدية فله ، ( أو ) لا يقتل ولكن ( يَديه ) من ماله لأن الوصول بعد الجنون لا من العاقلة لأن الضرب صدر منه وهو عاقل عامد ؟

قولان ؛ وإن رمى مجنون فأفاق قبله أو طفل فبلغ كذلك فهل دية مرميهما عليهما أو على عواقلهما ؟ خلاف ، وإن رمى لجان بعض الأولياء فعفا عنه الآخر قبله لزمت راميه ديته ، وإن رمى إنسانا لا بحل فقتل ولي الرامي قبله أو طعن أو فعل مبيحاً لدمه أثم الرامي فقط لتقدمه ، وإن رماه بحل فانتقل لمحرم دمه

(قولان ؟ وإن رمى محنون فأفاق قبله ) أي : قبل وصول الرمية ( أو طفل فبلغ ) قبل وصولها ( كذلك فهل دية مرميها عليها ؟) لأن الوصول بعد الإفاقة أو البلوغ (أو على عواقلها؟) لأن الرمي حال الجنون أو الطفولية وهو الصحيح ؟ ( خلاف ؛ وإن رمى لجان ٍ ) أي إلى جان ( بعض الأولياء ) أولياء الجني عليه ( فعف عنه ) الولي ( الآخر قبله ) أي : قبل الوصول ( لزمت راميه ديته ) إن مات ، وأرشه إن لم يت، ويسقط عنه منابه من القتيل الأول لأنه قد اختار قتل قاتل وليه وشرع فيه ، فلا رجوع له إلى الدية ، وقيل : في جميع مسائل الباب : إنه يعتبر حال صدور الرمي لا حال الوصول .

(وإن رمى إنسانا) بغير حل (الا بحل) أي لا بوجه الحسلال (فكتل) الإنسان المرمي (ولي الرامي قبله) أي: قبل الوصول، (أو طعن) ذلك الإنسان المرمي في الدين (أو فعل) فعلا (مبيحساً لدمه) كالارتداد (أمِم الرامي فقط) أي: لزمه الإثم فقط دون الديسة، ودون القود، (التقدمه) إلى قتل إنسان بلا موجب قتل، ولو اتفق أنه فعل بعد الرمي موجب القتل، (وإن رماه بحل) أي: بوجه حلال (فانتقل لحرم دمه) أي: إلى ما يحرم دمه بكسر الراء أي: ما يحرم الدم كالإسلام من شرك وتوبة من طعن أو بفتحها دمه بكسر الراء أي: ما يحرم الدم كالإسلام من شرك وتوبة من طعن أو بفتحها

قبله غرم دیته ، ومن جرح فقتل ولی جارحه غرم دیة جرحه وقتله بعد إن شاء ، وإن تركه ولم یقتله حتی قتله جرحه لزمه أرشه ، ومن جرح لا بحل فطعن أو ارتد فقتله الجرح لزم الجارح أرشه ، وإن جرح مرتد أو طاعن فتاب ثم مات هدر .

.....

أي: إلى نوع من يحرم دمه (قبله) أي: قبل الوصول ، مثل أن يرمي مرتداً او مشركاً حل قتله أو طاعناً أو مانعاً أو باغياً فيسلم أو يتوب قبل الوصول (غرم ديته) من ماله ، وكذا الأرش فيا دون القتل ، وإرسال الكلب أو نحوه من البهائم والعبد ، مثل الرمي في مسائل الباب .

( ومن 'جرح ) بالبناء للفعول ( فقتل ) هو أعني هذا المجروح ( ولي جارحه غرم ) هذا الجارح ( دية جرحه ) أي : جرح المجروح ( وقتله ) أي: قتل هذا الجارح ذلك المجروح ( بعد إن شاء ) وإن شاء فالدية فله ، ( وإن تركه ) أي : وإن ترك هذا الجارح ذلك المجروح ( ولم يكتئله ) في وليه ( حتى قتله جُرحه لزمه ) أي : لزم الجسارح (أرشه ) أي : أرش المجروح فقط ، والأولى أن يغرم دية الجرح فيقتله ولي لهذا المجروح ، وهذا المقتول دية وليه الذي قتله المجروح .

( ومن 'جرح ) بالبناء للمفعول بغير حل ( لا بحل ) أي لا بوجه الحسلال ( فطعن أو ارتد ) أو فعل موجب قتل ( فقتله الجرح لزم الجارح أرشه )ولا يهدر عنه بإحداث موجب قتله لتقدم الجرح على الحدث ، ( وإن جرح مرتد أو طاعن ) أو محارب أو باغ أو مانع ( فتاب ثم مات ) بذلك الجرح ( هدر )

لأنه جرح بالعلم ، وإن جرحه جارح لا لارتداده أو طعنه أو منعه أو محاربت او بغيه بل لحيته أو نحوها بما هو ظلم ففيه (١) الدية ، قولان .

(وإن جرح عبد فعتق فات بجرحه غرم جارحه ديته لوليه) لأنه مات حراً بجرحه إلا ما ناب أرش الجرح فإنه ينقص من الدية كا ذكره بعد ، وقيل : لا ينقص كا هو ظاهر كلامه هذا ، والواضح أن يذكر القولين أو يقتصر على القول الأول ، وهو الذي في الأصل ، ويدل على أن ذلك قولان:قول «الديوان» فيما بعد ما هنا ما نصه: وعن عبد حبداً آخر الخ باذظ «عن » لأنه جواب سؤال لمالم (و) غرم (أرش جرحه لمعتقه) لأنه جرحه قبل العتق (وقيل: إنما لمن عبداً لوبه) لأنه مات بجرح وقع في عبوديته .

( وإن جرح معاهد ) أو مشرك لم يؤذن في قتله ( فاسلم فهات به ) أي : بالجرح ( فهل له دية مسلم ) إذ مات مسلماً ( أو معاهد ) إذ جرح وهو مشرك؟ ( قولان ؟ وإن جرح معاهد ) أو مشرك غير معاهد ( موحداً فاسلم ) المعاهد

<sup>(</sup>١) كذا بالنسخة التي بيدنا وهو غير صحيح ، والظاهر أن الاصل : ففي الدية قولان .

فات بجرحه فهل لزمته ديته ، أو سقط عنه ما فعل بشركه؟ قولان أيضا ؛ وإن اختلف مع موحد أسلم فقال ذاك : جرحتك محارباً ، وقال هذا : جرحتني مسلماً قبل قول المجروح ، وإن اختلفا فيا حضر من أولاد المسلماني أو من ماله ف. . . .

أو الشرك ( فيات ) الموحد ( بجرحه فهل لزمته ديته ) لأنه أسلم قبل أن يموت بجرحه ( أو سقط عنه ما فعل بشركه ) لأن الإسلام جب لما قبله ? ( قولان أيضا ) ؛ ثالثها أنه إن كان معاهداً لزمته الدية لمهده ، وإلا فلا ، ( وإن اختلف مع موحد أسلم ) معاهداً أو غيره ، وقد جرح هذا الموحد ذلك الشرك ، فقال ذاك ) الموحد : ( جرحتن عاريا ) أو مشركا ليهدر دمه ، أو لينقص أرشه ( وقال هذا ) أي : المشرك ( جرحتني مسلما ) ليكون أرشه أرش مسلم أو ليقتل المسلم ( 'قبل قول الجروح ) لأنه قال ذلك وهو مسلم ، والشرك الذي أسلم ( فيا حضو من أولاد المسلماني أو من ماله ) بأن قال المسلماني : جرحت ولدي وأنا مسلم ، أو أفسدت مالي هذا وأنا مسلم ، أو قتلت المسلماني : جرحت ولدي وأنا مسلم ليكون دية ولده أو أرشه دية المسلم أو قتلت أرشه ، وليدرك ولده القتل إذا بلغ ، وقال الموحد : فعلت ذلك قبل أن تسلم أو لتكون الدية أو الأرش كدية المشرك أو أرشه وليهدر ماله إن ادعى أنسه أفسده حال الحرب أو بعدها قبل الصلح قال ذلك وفي الولد بقية روح ، أو أفسده حال الحرب أو بعدها قبل الصلح قال ذلك وفي الولد بقية روح ، أو قبل هذا وبعد الضرب ( ف ) ليقبل فيا لم يفت من مال أو ولد بل وجد ناقصا قبل هذا وبعد الضرب ( ف ) ليقبل فيا لم يفت من مال أو ولد بل وجد ناقصا قبل هذا وبعد الضرب ( ف ) ليقبل فيا لم يفت من مال أو ولد بل وجد ناقصا قبل هذا وبعد الضرب ( ف ) ليقبل فيا لم يفت من مال أو ولد بل وجد ناقصا قبل هذا وبعد الضرب ( ف ) ليقبل فيا لم يفت من مال أو ولد بل وجد ناقصا قبل هذا وبعد الضرب ( ف ) ليقبل فيا لم يفت من مال أو ولد بل وجد ناقصا

# قوله أيضاً وقول الموحد فيا فات . • . . •

أو بجروحا ، (قوله أيضاً ) أي : قول المسلماني ، والمسلماني هو الذي أسلم من شرك نسبة إلى مسلم بزيادة الألف والنون على خلاف القياس ، والنسبة إلى مطلق المسلم لئلا يكون من نسبة الشيء إلى نفسه ، والمراد بأولاده الأطفال لأن البلنغ لهم حكم أنفسهم لا حكم أبيهم ، (و) قبل (قول الموحد فيا فات) بالموت من أولاد المسلماني أو ماله بالتلف ، والله أعلم .

#### باب

يقيد لإمام إن كان قاتل من لا ولي له فإن شاء قتله وإن شاء عنه ، وإن شاء أخذ منه الدية ، . . . .

# باب يقيد نفسه لإمام

(يقيد) نفسه (لإمام إن كان) الإمام أي حصل (قاتل) فاعل يقيد (من لا ولي له فإن شاء قتله ، وإن شاء عفا عنه وإن شاء أخد منه الدية) وأعطاها الفقراء المتولين ، وأجيز لغير المتولين ، أو جعلها في بيت المال لعز الإسلام ، فإن زكاة المال وزكاة الفطر وشاة الأعضاء وما لزم الجماع لمدرأة في الدبر ، وما لزم لجرح نفسه لغير الطب عمداً ، ودية الجهول وما دونها ودينار الفراش ، وما فعل الإنسان بنفسه من جرح أو نحوه ، ودية حل العقدة وشهر من ذلك زكاة الأموال والفطر ودينار الفراش وشاة الأعضاء فقط كلها للمتولي الفقير ، إلاشاة الأعضاء فللمتولى ولو غنياً ، وقيل : كل ما يعطى للفقراء المتولين

يعطى الفقراء غير المتولين ، وذلك التخيير ثابت ( إن قتله في دولته ) أي : في زمان إمامته و في مملكته لأن الإمام ولي من لا ولي له ( وإلا ) بل قبل ذلك أو في غير مملكته ( لم يخير ) ولم يقبض الدية ( ولزمه قتله ) ، وقيل : له أن يأخذ الدية .

(ولا يحل لولي قتل بعد طلب الدية) بل ليس له إلا الدية أو تركها ولو كان لا يعطيه لفقره أو منما للحق ، وذاك إذ ذكر لفظ الدية أو ما يقوم مقامه كالدم ، أو ذكر بعضها كنصف الدية أو ربعها ( وإن طلب مالاً) مطلقا أو عدداً فوق الدية أو دونها ( بلا ذكر ) لفظ (ها ) أي : بلا ذكر لفظ الدية أو ما يقوم مقامه ( فقولان ) قيل : له أن يقتل ، وقيل : ليس له القتل بل الدية ( وإن ) طلب ( عددها دنانير أو دراهم أو غيرهما ) كالإبل بما مر في محل مثل أن يطالبه بألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائة بعير ولم يذكر لفظ الدية أو بعضها أو ما يقوم مقامه ، ( فهل ) طلبه ( كطلبها ) فلا يجد الرجوع إلى القتل ، ( أو ) كطلب ( المال ) فيجد القتل إن شاء في قول دون قول ؟

وإن طلب جنس مايعطى في الدية ولميذكر عددها ، مثل أن يقول : أعطني الدنانير ، أو أعطني خمس مائة دينار ، فكطلب مطلق المال ، ( وياخذ منه ما

شرط عليه من المال وجاز له قتله إن لم يتمه، ورد ما أخذ له، وإن عفا عنه على أن يعطي له كذا من المال حرم عليه قتله بعد ورجعلدية إن شرط عدد الرمل أو النجوم مالاونحوهما ما لا يمكن عده، وقيل: لا شيء عليه، وإن عفا عنه على أن يعطيه في يومه ألف دينار

شرط عليه من المال ) إذا عفا عن قتله على شرط أن يعطيه كذا وكذا منالمال، وقبل الجاني الشرط ، ولو كان أكثر من الدية من أي نوع من المال بما يعطى في الدية أو من غيره على حسب الشرط ، وكذا إن شرط عليه غير المال مما هو عناء أو غيره ( وجاز له قتله إن لم يتمه ) أي : إن لم يتم الشرط فلم يعطه شيئًا أو أعطاه دون الشرط ( و ) إذا أعطاه دون الشرط فقبض على أن يتمه ولم يتم وأراد القتل ( ردّ ما أخذ له ) أي : إليه ، وله الرجوع إلى الدية إن لم يف بالشرط (وإن عفا عنه على أن يعطى له كذا من المال حرم عليه قتله بعد) ولو لم يعطه ، ( ورجع للدية ) كمن طلق فوق ثلاث تلزمه الثلاث ولا قائلًا بأنه لم يلزمـــه طلاق ( إن شرط عدد الرمل والنجوم مالاً )مثل أن يقول : عدد الرمل دنانير أو دراهم أو إبلا أو نحو ذلك ( ونحوهما ) أي : ونحو الفريقين اللذين أحدهما الرمل والآخر النجوم كعدد الأشجار أو الأنفاس أو الحيـــوان أو بني آدم أو عدد قطرات المطر ( مما لا يمكن عدم ) إذ طلب أكثر من حقه فرجع لحقه وماله إلا هو وهو (الدية (وقيل: لا شيء عليه) أي على القاتل لأنه انتقل الولي عن قتله وعن الدية إلى ما لا يمكن له شيء ، (وإن عفا عنه على أن يعطيه في يومه) أو في نصف يومه أو في هذه الساعة أو في مثل ذلك ما يتمسر ( الف دينار ) أو عشرة آلاف درهم أو نحو ذلك بما هو دية أو أقل أو أكثر بما يعد ويمكن

( فهل يلزمه ذلك ) أن يعطيه في يومه أو في الوقت الذي شرطه ، فان لم يعطه في ذلك اتبعه بعد لأن ذلك عقد بينها فهو كد ين مؤجل لم يقض في أجله فهو لازم بعد ، ( أو الدية ) مطلقاً في ذلك اليوم أو بعده لا أقل ولا أكثر ، سواء من جنس ما شرط أو غيره ، مثل أن يشترط ألف دينار فإن شاء أعطاه عشرة آلاف درهم أو مائة بعير أو نحو ذلك ، وفي ثلاثة أعوام في القول بها ولو في العمد ؟ ( خلاف ) الظاهر اختيار الأول لأن الأصل ثبوت الشرط ، وظاهر الديوان ، اختيار الثاني .

(وإن عفا على أن يخرج له من بلده) أي : يخرج القاتل لأجله من بلده سواء كان بلداً للولي أو غير بلد له (أو لا يرد موضع كذا) أي لا يصله (إلى) وقت (كذا) أو أبداً أو مادام كذا أو مالم أقل لك إرجع إلى بلدك أو صلموضع كذا ، أو أراد ذلك كله (أو نحو ذلك من كل مساوقع عليه العفو على شرط) محدود أو غير محدود ، مثل أن يشترط أن لا يدخل السوق أو المسجد في البلد ، أو سوق كذا أو مسجد كذا أبداً ، أو إلى وقت كذا ، ( بطل ) الشرط (وجاز العفو) أي: وصح العفوعن القتل لأنه انتقل عنه إلى ما شرط وله الدية ، (وقيل : غيره ) أي: غير ذلك بأن يصح الشرط ، فإن لم يَف به الجاني فللولي القتل ، (وكذا إن علق ) العفو (لمجيء فلان أو

\_\_\_\_

لرضاه أو لوقت كذا أو نحو ذلك ) أي غيّاه لل ذلك ، أي قال : عفوت عنك إلى بحبي، فلان ، أو إلى رضاه ، فإن ترك الرضى قتلتك ، أو أراد أن يرضي فلانا أو بعدم القتل ، أو لوقت كندا ، أو نحو ذلك ، مثل أن يقول : عفوت عنك هذا اليوم أو هذا الأسبوع أو هذه الساعة ( لا يقتله بعد ) وله المدية إن شاء ، وذلك عمل بقوله : عفوت ، أول كلامه ، وإلغاء للقيد بعده ، وهو آخر كلامه ، كأن آخر كلامه خطأ ، وأيضاً إذا دخل في المغولم يخرج عنه ولوحد ، فلا قال له : أقتلك يوم كذا ، أو إذا كان كذا ، أو لا أقتلك اليوم ، أو نحسو ذلك ، فله القتل في حد ، أو بعده ، وإن قتله قبله مضى قتله ، وكان مخالف أو كذا أو كذا أو خو ذلك ( كذا ) درهما أو كذا أو كذا أو يوم كذا أو خو ذلك بمساحد أو لم يحد فيحمل على الأوسط أو الأدنى أو الأعلى أقوال ( وإلا قتلتك ) وأو افعل يي أو لفلان أو نحسو ذلك وإلا قتلتك ( ولم يذكر عفوا ) أو ذكره مقدما ، مثل : إن فعلت كذا أو لم نغمل لم أقتلك ، وقيل : ولو ذكره متأخراً إن اتصل ( جاز له قتله ) بعد ذلك اليوم ( إن لم يعطله شوطه ) أو لم يف بساذكر ، في ذلك اليوم ، أو قال : لا أعطيك .

( وإن أعطاه ) شرطه أوفى له بما ذكر ( ثم أراد قتله فإن لم يعط له ذلك )

أي لم يقبل ذلك الشرط على نفسه ( إلا ليتركه ذلك اليوم ) المشروط أو الوقت الآخر المشروط ( جاز له قتله بعد )، وإن قبله على أن لا يقتله أبداً فلا يقتله ، ويتبين القبول على ذلك بالبينة أو إقرار الحصم ، وإن شرط الولي ذلك بلا قيد فقبله القاتل على أن لا يقتله أبداً وسكت الولي أو أعطاه أو أوفى بما ذكر فلا يقتله ، وكذا في العكس ، وإن لم يكن بيان ولا إقرار ، ولا ما جرى مجراهما وفعل ذلك فلا يقتله وله الدية .

(و) إذا جاز له القتل في ذلك لثبوت أن الإعطاء إنما يتركه ذلك اليوم مثلا ف ( هل يرد ما أخذ منه إن قتله ؟ فيه تردد ) والذي عندي أنه لا يرده لأنه أعطاه على تركه ذلك اليوم مثلا ، وقد تركه فيه ، وإن أراد الدية أخذها تامة ولا يحسب فيها ما أخذ ( وإن قال له : إن دخلت بلدة كذا ) أو سوق كذا أو مسجد كذا أو نحو ذلك ،أو لم تفعل كذا ، ( قتلتك ف ) هما ( على شرطهما ) إني لا أقتلك إن لم تدخلها ، وهو شرط مفهوم لا مصرح ( مما لم يذكر عفوا ) وإن ذكر عفوا في تلك المسائل فلا يقتله ، مثلا أن يقول : إن أعطيتني كذا عفوت غنك هذا اليوم ، وقيل : لمه قتله ولو ذكر العفو ليوم فقط مثلا ، أو أن يقول : إن لم تدخلها عفوت عنك ، فلا يقتله ولو دخلها لذكره العفو ، وقيل : له قتله إن دخلها لأن المؤمنين عملى شروطهم ، وهو الشحيح عندي ، وهو ضعيف في « الأثر » كا مر آنفا إذ قال : من كل ما وقع عليه عفو على شرط بطل أي الشرط وجاز العفو ، وقيل : غيره اه.

\_\_\_\_\_\_

( ولا يقتله إن علقه ) أي : علق العفو ( لرضى من لا يتوهم منه ) الرضى أو عدم الرضى ، كدابة وشجرة ومن لا يفهم ولا يفهم ، أو مجنون ، أو إلى من لا يعلم رضاه أو عدمه ، كملك وجني لإمكان أنه لم يرض فيصير القتل ظلماً .

وفي الديوان: وأما جميع من يتوهم منه الرضى فإنه إن رضي فلا يقتل ، وإن لم يرض فإنه يقتله إن شاء ، وهذا عين ما ضعفه حين قال: وقيل غيره ، فإن قوله: وكذا إن علق فيه القولان ، ولو اقتصر على ألا يقتله ، وهنا عجيب كيف يقتصر على ما طعفه ، او يحتمل أن يريد بقوله: من لا يتوهم منه: من يمكن منه الرضى ولا يعلم به ، ومن لا يمكن منه ، فعطف على ذلك عطف خاص على عام قوله ( ولا إن قال : عفوتك ) أي عفوت عنك ، فالكاف على نزع الخافض على القول بقياسه مطلقا أو معنى ذلك : تركتك ، فعد العفو الثلاثي لتضمينه معنى الترك ( إن شاء الله أو إن أصبت معونة ) من الخالق أو الخلوق ، وكذا إن قدم الشرط ( ولا ) إن قال : (عفوت عنك إلى ثلاثة أيام ) أو ثلاث ليال أو أكثر من ذلك لأن الثلاثة أقل الجمع فكأنها أبداً لأنه لا غاية للجمع ، وقسد دخل في الجمع بالثلاثة ، وأما ما دون فله ذلك القتل بعده ، وقيل : له القتل بعد ما حد من المدة طالت أو قصرت ، وإن علق الرضى إلى من يمكن مته ويعلم بعد ما حد من المدة طالت أو قصرت ، وإن علق الرضى إلى من يمكن مته ويعلم فإن رضي العفو فلا ، وإن لم يرض العفو قتله إن شاء أو أخذ الدية أو عفا ، فإن رضي العفو فلا ، وإن لم يرض العفو قتله إن شاء أو أخذ الدية أو عفا ، وأو عفوت عن نصفك ) أو ثلثك أو غيرذلك من التسمية وقلت (او بعضك)

كيد ورجل وإن قال: عفا عنك نصفي ، أو يدي أو رجلي أو عما بان منك كبلغم ومخاط بما كان منه لم يجز عفوه ، وإن رد ما بان منه من أعضاء فالتصق بجسده ثم عفاعنه أو حكى العفو عما بان منه أعضائه بعدما رجع والتصق فالوقف،

ولو قال (كيد ورجل) واضبع وأنملة وظفر وشعر من الأجراء غير الشائعة وذكرها كما إذا قال : عفوت عن يدك كما قال المصنف أو لم يذكرها كما إذا قال عفوت عن بعضك فلا يقتله في ذلك لأن القتل لا يتجزأ ( وإن قال : عفا عنك نصفي ) أو ثلثي أو غير ذلك من التسميات ولو عظمت كخمسة أسداسي ( أو يدي أو رجلي ) أو غير ذلك من الأجزاء ولو كثرت (أو) قال (عما بان منك) وذكره بأسمه (كبلغم ومخاط) أو عضو مقطوع ذكره باسمه كيد ورجل ، مثل أن يقال : عفوت عن بلغمك ، أويذكره باسمه ( مما كان منه لم يجز عفوه ) قد القتل أو الدية أو العفو ، وإن عفا عن بلغم و خاط ولم ينفصل فظاهر كلامه أنه لا يجد القتل ، والواضح أنه إذا قال : عنا عنك نصفي مثلاً فإن أرادالنصف على الشيوع مضى العفو لأن للقلب جزءاً من النصف ، وكذا إن قال : النصف الأعلى ، وكأنهم راعوا نفس اللحم ، ولا عفو لنصف لحم القلب ، وإنما العفو له بالقصد فلا عفو .

( وإن رد ما بان منه من أعضاء ) سواء أبانه غير الجاني أم الجاني ( فالتصق بجسده ثم عفا عنه ) أي : عن هذا العضو الذي انفصل ثم اتصل ، ( أو حكى العفو مما بأن من أعضائه بعدما رجع والتصق ) بأن قال قد عفوت قبل عن هذا العضو قبل اتصاله أو نحو ذلك (فالوقف ، )والذي عندي في المسألة الأولى

\_\_\_\_

أنه إن التصق وصار حيا أو بعضه لم يجز القتل بعد العفو عنه، وإن التصق ولم يكن حيا جاز القتل، وفي المسألة الثانية أنه يجوز القتل، وقد يمنع أيضاً لأن ذلك العضو نفسه صار حيا فلا سبيل إلى تأثير الموت فيه، والمؤثر الله، واعلم أنه قد جرب إنه إذا فصل ورد في حينه حاراً وكان الفصل مجديد حاد فإنه يلتصق ويحيى، (وإن حكاه عما بان ولم يرجع بعد فليس بعفو) فالقتل جائز.

(وإن قتل عبد حرا ولو خطأ فهو) أي العبد (لوليه) أي لولي الحر مطلقاً شاء سيده أو ولي القتيل أو كره أحدهما استحقه بوليه، إن شاء استعبده وإن شاء قتله ، كما أنه إذا أراد الولي قتل الحر الذي قتل وليه أدرك ذلك ، ولو أراد القاتل أن يعطي الدية شاء الولي قيمة العبد أو لا ماله إلا العبد ، (وقيل) ، له العبد (إن شاء) وإلا أدرك قيمته على سيده ، وقيل: إن قتله عمداً فله العبد لا غيره أو خطأ فالخيار لربه .

( ودون نفس من الجروح ) والآثار وفوات المنافع كالصمم ( الخيار لربه ) إذا كان الجرح مثل قيمة العبد أو أكثر ، وكذا غير الجرح كذهاب السمع ، فإن شاء رب العبد أعطاه ذلك العبد ، وإن شاء أعطاه قيمته بتقويم العدول ، وإن كان أقل من نفس العبد فالأرش .

وإن قتل آخر بعد الأول فهل هو للأخير أو هو لربه ما لم يحكم لأولياء من قتل ؟ خلاف ، وإن قتل مثله في القيمة خير رب القتيل في أخذه أو قيمته أو في قتله أو العفو ، وقد مر ما إن كان القاتل أكثر قيمة ، وخير ربه في أخذ القاتل أو قيمته أو قتله او العفو في عكسه ، وإن قتل متساويان قيمة اكثر منهما فيها .

(وإن قتل) العبد حراً (آخر بعد الأول فهل هو له) ولي (الأخير) سواء قلنا ما لولي القتيل إلا العبد ، أو قلنا له العبد أو القيمة بتخييره ولا شيء لأولياء الأول ، (أو لربه) وللولين قيمتا العبد إلا إن يشاء أبن يدفع لأحدهما ويدفع للآخر قيمته (ما لم يحكم لأولياء من قتل) أولياء الأول والثاني؟ (خلاف) وقيل : هو للأول ، وقيل : للثاني ، وإن تعددت قتلاه ثلاثة فصاعداً فهو لربه ما لم يقع حكم به أو للأخير أو للأول ، ومن لم يكن له فله قيمته .

( وإن قتل ) العبد عبداً ( مثله في القيمة خير رب ) العبد ( القتيل في اخذه أو ) أخذ ( قيمته أو في قتله أو العفو وقد مر ) في قوله : باب لزم في قتل العمد ( ما إن كان القاتل ) إن أو ما زائد ، والآخر مصدر ، أي قد مر حكم كون العبد القاتل ( أكثر قيمة ) من العبد المقتول ، إذ قال : ولا عبد أكثر قيمة بآخر حتى يرد ربه الفضل ( وخير ربه ) أي : رب العبد القتيل ( في أخذ ) العبد القاتل أو قيمته أو قتله أو العفو في عكسه وهو أن يكون العبد القاتل أقل قيمة .

( وإن قتل ) عبدان ( متساويان قيمة ) عبداً ( أكثر منهما فيها ) أي في

خير ربه في أخذهما في قيمة عبده أو قيمتهما أو قتل أحدهما ، ويرد رب الآخر لرب القتيل نصف قيمته ، وفي قتلهما معاً به تردد وقيل : لا يأخذهما ولا يقتلهما به وإن قتلهما أعطى قيمة أحدهما ،

\_\_\_\_

القيمة أ، مساويا لهما فيها (خير ربه في أخذهما في قيمة عبده أو ) أخذ (قيمتها أو قتل أحدهما) ويأخد قيمة الآخر (ويرد) بالنصب عطفاً لمصدره على قتل أو بالرفع على أنه ممترض مستأذف كأنه قال : ويرد على هذا الوجه (رب الآخر) بفتح الحاء (لرب القتيل) الثاني الجاني (نصف قيمته) أو قيمة العبد المقتول في الجناية ، وهذا الأخير لا وجه له ؛ وإيضاحه أن له أخذهما أو أخذ قيمتها أو قتل أحدهما وأنه لا يقتلها لأن أو قتل أحدهما وأنه لا يقتل الحدهما ويأخذ قيمة الآخر ، وأنه لا يقتلها لأن في قتلها تردداً ، ولما امتنع قتل الثاني بقتل الأول حصل فداؤه بقتل الأول عن القتل فرد نصف قيمته ، ويناسبه قول من قال : في أحرار قتلوا حراً : إنه يقتل واحد فقط ويرد الآخرون لوليه ما نابهم من الدية .

(وفي قتلها معا به تردد) عند بعض ، وهو تردد ضعيف ، وهذا فيا يظهر ليس من قول من قال: إذا قتل أحدهما رد صاحب الآخر لرب المقتول نصف قيمته ، لأن من يقول: يرد نصف القيمة ، قد جزم بأنه لا يقتل إلا واحداً ، والذي عندي أن له أن يقتلها معا لاجتاعها معا على قتله مسع مساواتها له ، وله قتل أحدهما وقيمة الآخر ، (وقيسل): قولاً ضعيفاً لا يعمل به (لا ياخذهما) معا (ولا يقتلها) معا (به) وله أخذ أحدهما أو قيمته فقط ، أو قتل أحدهما فقط ، (وإن قتلها أعطى قيمة أحدهما) وقسمها أصحاب العبدين سواء ،

وإن تفاضلا فيها خير كذلك في قتل أيها شاء ، فإن قتل الأقل رد رب الأكثر عليه نصف قيمة عبده القتيل ، وإن قتل الأكثر رد رب الأقل نصف قيمته على رب الأكثر ، أخذ قيمتها وفي أخذ قيمتهما من مالكيهما وإن مات أحد القاتلين بكمرض وقتل الآخر رب القتيل رد رب الميت منابه على رب الآخر، وإن تساوى القاتلان قيمة وكل منها أكثر من قيمة القتيل ، خير ربه في أخذ قيمته من

<sup>(</sup>وإن تفاضلا) أي العبدان القاتلان (فيها) أي في القيمة (خيتر) رب العبد القتيل المساوي لهما في القيمة أو الزائد (كذلك في قتل أيها شاء ؛ فإن قتل العبد القتيل (نصف قيمة عبده الأقل ردّ ربُّ الأكثر عليه) أي على سيد هذا العبد القتيل (نصف قيمة عبده الفتيل ، وإن قتل الأكثر رد رب الأقل نصف قيمته) أي :قيمة الأكثر (على رب الأكثر) وذلك أن له قتل أحدهما ، فمن قتل منها ردّ ربُّ الآخر لرب القتيل نصف قيمة القتيل (وفي أخذ قيمتها) كليها (من مالكيهما) والذي عندي أن له قتلها ، والكلام في القاتلين الثلاثه فصاعداً كالكلام في القاتلين الثلاثه فصاعداً كالكلام في القاتلين.

<sup>(</sup> وإن مات أحد ) العبدين (القاتلين بكمرض) بما هو من قبل الله ، (وقتل) العبد ( الآخر ) بالنصب على المفعولية (رب ) العبد ( القتيل الذي قتله العبدان ، برفع رب على الفاعلية ، (ردرب) العبد ( الميت منابه ) من قيمة المقتول في الجناية ( على رب الآخر ) الذي قتل في الجناية ، ( وإن تساوى القاتلان قيمة وكل منها أكثر من قيمة القتيل خير ربه في أخذ قيمته ) يأخذ ( من

كل نصف قيمة عبده ، وفي قتل أحدهما ، ويرد رب الحي لربه نصف القتيل ، ويدرك على ربه ما جاز قيمة عبده ، وقس على ذلك ما إن تفاضلا وكل منهما أكثر قيمة من قتيلهما ، . . .

كل ) بالتنوين بضبط المصنف ، أي من كل واحد من سيدي القاتلين ( نصف ) بالنصب بأخذ لمأخذوف ، أوبالجر على الإبدال من قيمته (قيمة عبده) هو عبد الذي يأخذ ( وفي قتل أحدهما ويرد رب الحي لربه ) أي : لرب القتيل في الجناية قصاصاً ( نصف ) هذا ( القتيل ويدرك ) رب العبد المقتول في الجناية قصاصاً (على ربه) أي : على ربالعبد المقتول أولاً ظلماً أو في فتنة ، وهكذا المقتول في جميع مسائل الباب أولاً مقتول ظلماً أو في جناية ( ما جـاز قيمة عبده ) أي : العبد المقتول أولا إن كان قدمة كل من القاتلين مائة فقتل سد المقتول وقيمته خمسون أحدَ العبدين فإنه يرد لسيد العبد الذي قتله في عبده خمسين ، وبرد سيد العبد الحي لسبد العبد الجاني المقتول خمسة وعشرين ( وَقَسْ على ذلك ما إن تفاضلا وكل منها أكثر قيمة من قتيلها ) فلرب قتبلها وَقَتْل أيها شاء ، فإن قتل الأقل رد ربالأكثر على رب هذا الأقل نصف قدمه الأقل، وإن قتل الأكثر رد رب الأقل على رب هذا الأكثر نصف قسمة الأكثر ، مثل أن يكون قتبلها قيمته خمسون وقيمة أحدهما مائة وقيمة الآخر مائة وعشرون، فيرد صاحب الأخير الذي قيمته مائة وعشرون لصاحب الثاني ، وهو صاحب المائة خمسة وعشرين إن قتل صاحب المائة ، وصاحب الأول وهو المقتــول ظلماً برد لصاحب المائة خمسين لأنه قتله في عبد يسوى خمسين ، ويــدرك في الصورتين ربُّ العبد المقتول في الجناية على ربِّ المقتول أو لا ما جاوز هذا المقتول أو لا .

\_\_\_\_\_

( وإن قتل عبد ) عبداً (آخر أكثر منه قيمة فعتق ) العبد (الجاني لم يقتل به بعد ) لأنه لا يقتل حر بعبد ، وهكذا كل ما عتق العبد قبل أن يقتل في قتيله العبد فإنه لا يقتل ، ومن قتل حر أو عتق بعد ذلك فإنه يقتل ، وإذا أخذ في قتيله الحرثم أعتقه آخذه فله قتله ، وقيل : لا ( ويدرك رب القتيل على ربه ) أي رب العبد ألجاني (قيمة عبده ) وهو العبد المقتول ، ( وما زاد على قيمة الجاني فعليه ) أي على الجاني (حين عتق ) أي حين يعتق والله أعلم .

## فصل

\_\_\_\_\_\_

## فصل ان جرح عبد

(إن جرح عبد) عبداً (آخر فعتق) هذا العبد الآخر المجروح (ومات) هذا المجروح أيضاً (بجرحه فلربه على رب الجارح أرشر الجرح) إذ جرح في ملكه قبل العتق ، (ولوليه) أي ولي هذا المجروح، وإن لم يكن له ولي فلمعتقه ما لوليه (الخيار في عفو أو قتل) أو أخذ العبد القاتل أو عن السيد إن قتل بأمره (أو أخذ دية) عن العبد القاتل إن أعتقه سيده أو أخذه ولي المجروح فاعتقه على أن يأخذ منه الدية أو يقتله (سوى ما ناب ما أخذه ربه من الأرش) فإنه يسقط من الدية .

\_\_\_\_\_

(وإن قتل عبد) لرجل أولرجلين أو رجال عبداً (آخر لرجلين) وكذا رجال (خيرا) أي الرجلان (في قتله أو أخسد قيمته أو إمساكه إن تساويا) أي: العبد القاتل والعبد المقتول (فيها) أي في القيمة قيمة المقتول (أو كان عبدهاأكثر) قيمة (ولها) أي للرجلين (أحد الأولين) القتل وأخذ القيمة قيمة المقتول (فقط في العكس) وهو أن يكون العبد القاتل أكثر قيمة من العبد المقتول ولم يذكر العفو في العكس والمعكوس لأنه مفهوم وإن أراد قتله رد الفضل وليس لهما الإمساك ورد فضل القيمة لأن هذا بيسم وشرطه التراضي (وإن اختار أحدها القتل والآخر القيمة زال عنه القتل) لأن اختار أحد السيدين المال بلا ذكر لفظ القيمة أو مرادفها مطلقاً أو ذكر مالا اختار أحد السيدين المال بلا ذكر لفظ القيمة أو مرادفها مطلقاً أو ذكر مالا دون القيمة أو قوقها أو مساويا لها فعلى حد ما مر في الحر في محله ، وإذاعلت دون القيمة أو قوقها أو مساويا لها فعلى حد ما مر في الحر في محله ، وإذاعلت ذلك (فإن قتله أحدها بلا إذن صاحبه جاز) أي مضى بلا رجوع صاحبه على السيد بشيء (إن أجاز له) بعد القتل وإلا فلمن لم يجز القتل أن يرجع على القاتل بنصف قيمة عبدها ، ويرجع هذا السيد بهذا النصف على السيد الجانسي بنصف قيمة عبدها ، ويرجع هذا السيد بهذا النصف على السيد القاتل ، (فإن كان ) العبد يجدها ، ويرجع هذا السيد بهذا النصف على السيد القاتل ، (فإن كان ) العبد يجدها ، ويرجع هذا السيد بهذا النصف على السيد القاتل ، (فإن كان ) العبد

القاتل أكثر قيمة ردا على ربه الفضل ، وإن لم يجز له القتل وتساوت قيمتهما فله على رب الجاني نصف قيمة عبدهما ، ولرب الجاني على قاتله نصف قيمته وجاز عفو أحدهما إن أجاز له الآخر وإلا فله على رب الجاني نصف قيمة عبدهما وإن عفا على شرط أخذ القيمة أخذاها ، وإن أعتق الجاني أحدهما قبل . . .

----

(القاتل) الأول (أكثر قيمة) من عبد الرجلين المقتول وقتله الرجلان في عبدهما (ردا على ربه الفضل) الذي في قيمته عن قيمة عبدهما إن قتلاه ، (وإن لم يجز له القتل) صاحبه في الصورة المذكورة من أن أحدهما قتله بلاإذن (وتساوت قيمتها فله على رب) العبد (الجاني نصف قيمة عبدها ولرب الجاني على قاتله) أي : قاتل الجاني (نصف قيمته) أي : قيمة الجاني، وإن كان القاتل أكثر قيمة فالزائد على الشريك القاتل إذ قتل بلا رضى منه والقيمة والأخذ ، (إن أجاز له الآخر ، وإلا فله على رب الجاني نصف قيمة عبدها) وبطل القتل أجاز أو لم يجز ، ومن قتل بعد عفو شريكه أو ولي آخر عبدها ) وبطل القتل أجاز أو لم يجز ، ومن قتل بعد عفو شريكه أو ولي آخر مئله فكمن قتل بريئا من الجناية ، إلا إن قتله على وجه آخر يحل ، أو كان ممن لا يعفى عنه ، (وإن عفا ) أحدها (على شوط أخد القيمة أخذاها ) ولا يجد أن يقتل ولا أخذه ، وإن عفا عن القتل فقط فلها أخذه أو أخذ القيمة ، وينهم من كلام المصنف أن من قال للقاتل : عنوت عنك ، أنه لا قتل ولا دية أو قيمة له إلا إن شرط شيئا ، وكذا إن عين ما عفا فيه (وإن أعتق الجاني أحدها ) على زعم أنه دخل ملكها بقتله عبدها أو على غير هذا الزعم (قبل أحدها ) على زعم أنه دخل ملكها بقتله عبدها أو على غير هذا الزعم (قبل أحدها ) على زعم أنه دخل ملكها بقتله عبدها أو على غير هذا الزعم (قبل أحدها ) على زعم أنه دخل ملكها بقتله عبدها أو على غير هذا الزعم (قبل أحدها ) على زعم أنه دخل ملكها بقتله عبدها أو على غير هذا الزعم (قبل

\_\_\_\_\_

أن يحكم لهما) بالبناء للمفعول أي قبل أن يثبت لهما بالحكم ، ببناء « يثبت المفعول من الإثبات ، بأن يقول الحاكم: إنه في خيار كا تقتلانه أو تأخذانه أو تعفوان ( لم يجز ) ذلك العتق ، وإن حكم لهما به فقيل : صح ذلك العتق ويرد لصاحبه نصف قيمة ، وقيل : لا يصح إلا إن جدده بعد الحكم ، وقيل : صح ولو لم يحكم له الحاكم بناء على أنه لهما بلا حكم .

( وكذا كل فعل لهما فيه ) كإخراجه كله أو بعضه من اللك كبيع وهبة وكتدبير وكتابة لا يصح قبل أن يحكم به وإذا حكم صح بلا تجديد ، وقيل : لا إلا به ، وقيل : يصح ( أو لربه ) لا يصح فيه فعله ، وقيل : يصح فيه فعل ربه ما لم يحكم الحاكم به لغيره ، وإن فو"ته فعليه قيمة المقتول .

(وإنجرح عبد) عبداً آخر (فباع الجريح ربه أو وهبه) أو خرج من ملكه بوجه إلى غيره ( فبات عند من صار إليه صار الخيار له ) أي : لمن صار إليه و ( فبان عفا على أخذ قيمته ) أي : على شرط أن يأخذ قيمته ( من رب الجارح فله أخذها سوى مناب الأرش ف ) إنه يسقط منها ويكون (لبانعه أو واهبه أو غوها ) كمصدق لزوجة ومستأجر به لأنه جرح قبل أن يخرج من ملكه ، وإن شاء قتل الجاني وإن شاء أخذه ، فيرد لمن كان الجريح عنده الأرش ، أو أدرك

وإن عفا على أن لا يأخذ شيئاً فالأرش لازم لمن جرح عنده ، وكذا إن قتله من صار إليه يدركه أيضاً ، وقيل: إن بيع فمات عند مشتريه لم يجد قتل جارحه ، وإن فسخ البيع أو نحوه ولم يمت ترادداً ، وإن نمات في يده بجرحه لم يلزمه شيء . . .

من كان عنده الأرش على سيد الجاني ، وأدرك سيد الجاني ذلك على من صار إليه المجروح ( وإن عفا على أن لا يأخذ شيئا فالأرش لازم لمن جرح عنده ) يدركه على رب الجاني ( وكذا إن قتله ) أي : قتل الجاني ( من صار إليه ) العبد الذي مات بجرح الجاني فإن من جرح عنده ( يدركه ) أي الأرش (أيضاً) على رب الجاني وقيل : على من صار إليه ، ( وقيل : إن بيع ) أو أخرج بوجه ما ( فهات عند مشتريه ) أو عند من أخرج إليه ( لم يجد قتل جارحه ) لأنه لم يجرحه وهو في ملكه بل في ملك غيره ، ولأن إخراجه من الملك كترك القتل ، لأن القتل إنما هو لأجل ملكه ، وقد خرج منه ويرجع على رب الجاني بقيمة المجروح .

(وإن فسخ البيع أو نحوه) من أنواع الإخراج من الملك (ولم يمت) عند من صار إليه (تراددا) أي :رد المشتري العبد، ورد البائع الثمن، وكذا ما فيه عوض من أنواع الإخراج، وإن خرج بلا عوض فليرد بلا عوض، وكذا يرد العبد ويرجع الثمن وما معه من أرش إذا أعطى الأرش من صار إليه العبد (وإن مات في يده) أي : في يد من خرج إليه وهو المشتري أو نحوه وقد انفسخ البيع أو نحوه ( بجرحه لم يلزمه شيء) ويرد إليه ما أعطى، وإن مات بسببه أو بسبب غيره أو بماجاء من قيل الله فقد مر ذلك في كتاب البيوع

\_\_\_\_\_

( والامر لربه الأول ) الذى جرح عنده ، يعفو أو يأخذالجاني أو قيمة عبده، أو يقتل الجاني .

(وإن قتل المنتقل إليه) العبد والصلة جرت على غير ما هي له ولم يبرز الضمير ، والمشهور الإبراز أو يبنى للمفعول ( الجاني ) في العبد المجروح المنتقل إليه ( ثم بان له فسخ ) بيع ( المجروح ) أو نحو بيعه ( ضمن قيمة الجاني ) الرب الجاني ، ( و ) ضمن ( ربه ) أي رب الجاني ( قيمة ) العبد ( المجروح وبه ) أي لرب العبد المجروح والله أعلم .

### فصل

\_\_\_\_\_

## فصل ان قتل عبد

( إن قتل عبد ) عبداً ( مدبراً خير ربه في عفو أو قتل ) أو أخذه نفسه فيدبره أو يملكه ، قولان ( أو أخذ قيمة ) حال كونه مدبراً لا ينقص منه شيء ( فإن أخذ فهل يدبر بها ) عبداً ( آخر ) مثله أو دونه بعد شرائه بها ، ويأكل ما زاد أو يشتري بها ما بلغت عبيداً ، ويد برهم كلهم لأنه مدبر استعجل قيمته للعتق بموت سيده ( أو يأكلها ، وكذا أرش جروحه أو أعضائه ) هل يدبر به إن تم عبد مثله ، أو دونه ، وإن لم يتم اشترك مع غيره في تدبير ، وإن لم يجد أعطاه لمدبر بعد عتقه ، أو ذلك الأرش يأكله ؟ ( خلاف مو ) في الوصايا في أعطاه لمدبر بعد عتقه ، أو ذلك الأرش يأكله ؟ ( خلاف مو ) في الوصايا في

وخير ربه في عكسه ، في قتله أو أحد قيمة عبده ، لا أخذالمدبر وجوز ، ويستخدم لموت سيده فيحرر وينظر لعنائه وقيمة القتيل ، فإن تساويا تقاضيا ، وإن زاد العناء رد الفضل للوارث كعكسه وإن كانت قيمة القتيل أكثر من قيمة المدبر أعطى الفضل حين-حرر،

\_\_\_\_

قوله : باب جاز التدبير ، ( وخير ربه في عكسه ) وهو أن يقتل المدبر عبداً غير مدبر ، وفي متعلق بمحذوف حال ، أي ، خيِّر رب العبد المقتول ثابتاً في عكسه ، وقوله ( في قتله ) متعلق بخير ( أو أخذ قيمة عبده لا أخذ المدبر ) لأن المدبر لا يخرج ملك صاحبه ، ( وجوز ) أخذه في العبد القتيل ، (و ) على التجويز ( يستخدم لموت سيده ) أي : لما دبر إليه يستخدمه سيده في ماله ومصالحه ، أو يستخدمه عند الناس بالأجرة ، أو يفعل ذلك كله ( فيحرر ) أي : يكون حراً بلا تحرير أحد بعد ، فالتشديد للمبالغة ، أو أنه لما كان إذا خرج حراً يعتقد الناس أنه حر وينطقون بجريته ، عبر بالتحرير ، فمعنى تحريره إعتقاد الناس حريته ونطقهم بها ( وينظر لعنانه ، وقيمة القتيل ، فإن تساويا تقاضيا ) أى : كان عناؤه قضاء لقمة العبد المقتول ، ( وإن زاد العناء رد القصل للوارث ) وارث الذي دبر العبد أو للسيد إن دبره لغير موته ووقع في حياته (كمكسه) وهو أن تزيد قيمة العبد المنقول على العناء ، فإن الوارث يرد الفضل من تركة الذي دبر العبد لسيدالعبد المقتول ، فإن لم تكن له تركة فلا شيء على الوارث ، وان وقع التدبير لغير موت السيد ووقع العتق بالتدبير في هاته أعطى الفضل ، ( وإن كانت قيمة القتيل أكثر من قيمة المدبر أعطى الفصل حين حرر ) حرره السيد الأول ،أي : حين وقع عتقه ضرورة لتدبيره

\_\_\_\_\_\_

وكذا إن حرره سيده مستعجلاً ، وعبارته شاملة لذلك ، وكذا مسا بعد ، وأعطي سيده قبل التحرير قيمة المدَّبر إن حيى ، ووقع التدبير لغير موته، وإن لموته ، فن تركته ، وإن لم يعطه قبله أعطى بعده .

(وإن جرح مدبرا عبدا غرم ربه الجرح ، فإن مات بسه بعد) أي بعد غرم الجرح (خير ربه في القتل المدبر ورد ما أخذ من الأرش لربسه ، وفي أخذ قيمته بالبناء عليه ) أي : على أخذ الأرش الذي أخذ ، والأولى أن لا يغرم الجرح بل ينتظرون موته إن ظنو أنه يموت به ، فإن مات أخذت قيمته أو قتل المدبر (وإن لم يقتله حتى حرر فله قيمة عبده ) على السيد بالبناء على ما أخذ من الأرش ( لا قتله ) سواء حرر بالتدبير بأن وقسع ما دبر إليه أو بغسيره كتعجل تحربره .

( وإن جرح عبد مدبرا أخذ ربه جرحه ، وإن لم يأخذه ) ربه ( حتى مات أخذه وارثه ) ولو خرج عبده حراً بوته لأنه جرح حياة سيده وهو في حياة سيده عبد له ، وإن كان التدبير لشيء غير موت سيده أو لمدة بعد موت سيده فكل جرح كان فيه قبل خروجه حراً فهو لسيده أو لوارثه ( وإن مات)

المدبر ( بجرحه ) بمد خروجه حراً بموت سيده ( خيتر وليه ) أي ولي المدبر ( في عفو أو قتل أو أخذ دية ) أراد بها قيمة العبد الجارح أو دية الحر بأن عتق العبد الجارح أو جرخه بأمر السيد فتدرك على السيد ( فإن أخذها أو قتل ) الجاني ( رد ) أي الولي ( ما أخسف ربه ) أي : رب المدبر أو وارثه ( من الأرش ) .

(وإن جرح عبد ام ولد ، اخذ ربها جرحها ، وإن لم ياخذه حتى مات م قتلها الجوح خير وليها ) وهو ولدها الذي خرجت به حرة إذ ورثها أو ورث بعضها (في عفو أو قتل أو دية ) أراد بالدية ماذكر أنه أراد بها آنفا ، والمراد قيمة العبد ، (فإن اختار القتل أو أخسند العبد أو قيمته رد على ربه مناب الأرش إن أخذه منها ربها ) وكالولد في جميع مسائل أم الولد من تخرج به حرة كمم وأخ (وإن جرحت ) أم الولد (عبداً لزم ربها الأرش) وكذا إن لم تكن أم ولد لكن لها من يرثها أو بعضها وتعتق به ، وكذا إن لم تكن أم ولد لكن لها من يرثها أو بعضها وتعتق به ، وكذا إن كان الجارح حراً

في مسائل الباب كلها إلا أن عليه الدية في موضع القيمة على العبد.

يده فلا قتل لأحدهما على الآخر ، وجوز للمعتق قتل قاتــل معتوقه لا عكسه ، وجوز أيضاً ، وإن اعتق المعتوق آخر فقتل الأول قتل عليه معتقه لا معتوقه ، وقيل : سيان ، ويقتل على السيد الأول معتوقه هو وعلى الأخير معتقه . . . . .

يده) وهو الذي أسلم كافر على يده ،ولا ولي لأحدهما سوى الآخر، وقتل إنسانا أحدهما ، سواء أسلم على يده بوعظه أو جاء مريداً للإسلام باختياره ( فعلا قتل لاحدهما على الآخر ) أي لأجل الآخر أو في الآخر ، أي ليس لأحدهما أن يقتل انسانا في الآخر بل الدية أو العفو ( وجوز للمعتق قتل قاتل معتوقه لا عكسه ، وجوز ) المكس ( أيضا ) قسال : بها لله لله أن يقتل قاتل النسب (۱) ، وجوز أيضاً للملتقط أن يقتل قاتل لقيطه ، وللمسلم أن يقتل قاتل من أسلم على يده لا عكسه ، وجوز المكس أيضا وذلك يدور مع الميراث فمن أشلم على يده لا عكسه ، وجوز العكس أيضا وذلك يدور مع الميراث فمن أشلم على يده للآخر أثبت له قتل قاتل .

(وإن أعتق المعتوق) عبداً (آخر فقتل) بالبناء للفعول (الأول) أي: المعتق الأول بفتح الناء (قتل) قاتلاً له بالبناء للفاعل (عليه معتقه) بكسر الناء وهو السيد (لا معتوقه) أي معتوق المعتق الأول بكسرها (وقيل): هما (سيان) من قتله منهما جاز (ويقتل) بالبناء [لفاعل] (عسلى السيد الأول معتوقه هو) أي: يقتل معتوق السيد الأول قاتل هذا السيد الأول ، (وعسلى) المعتوق (الأخسير) وهو معتوق السيد الأخسير (معتيقه)

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم واحمد وأبو داود

\_\_\_\_

بكسر التاء وهـو معتوق السيد الأول (وقيل: هـو وسيده ليه سيان) فن قتل منها القاتل جاز (وإن قتل عبد عقيدين) يفعلها المدون فعلها (عبد رجل خير) الرجل (في قتل أو عفو أو قيمة وأخذ بها) بدون فعلها (عبد رجل خير) الرجل (في قتل أو عفو أو قيمة وأخذ بها) أي : بالقيمة (أيها) مفعول به لأخذ بتنوين أخذ ، أو هو فعل ماض عطف على خير (شاء) أو كليها (مالم يفترقا) بزوال العقدة بحدوث ملك لأحدها، أو بالقسمة أو بالاتفاق على تركها ولو بقي العبد بينها (فيدرك على كل منابه منها) وكذلك يدرك كل من شاء منها أن يأتي بالعبد ليقتله مالم يفترقا، فإن افترقا أدرك عليها معا، وقيل : يدرك عليها في ذلك كله أو على من شاء منها (وإن تفاضلا) أي : العبدان (فيها فكا قدمنا في عبد بين رجلين) في قوله : فصل: إن جرح عبد آخر النج إذ قال : وإن قتل عبد آخر لرجلين خيرا، وأما الشركة في العبد أو فيه وفي غيره دون مقارضة فلا يدرك على كل إلا منابه (ولا يجاوز بقيمة عبد إن قتله حر ديته) دية الحر بسل عليه قيمة العبد ساوت دية الحر، أو كانت أقل ، وإن كان كنت أكثر فعليه ما يقابل دية الحرفقط، وقيل : لا تساويها بل يأخذ أقل (وقيل : يغره قيمته ، ولو كثرت ) وكانت

ولم قتل عبد موحد يهودياً فلوليه قيمته لا أخذه ولا قتله به ، وعلى اليهودي في عكسه قيمته لربه ، ولا يقتل به إلا إن كان عبداً مثله ، وإن قتل عبد القراض فالخيار لرب المال فإن اختار القيمة أخذها من رب القاتل أو عن المقارض ، . . . . .

أضعاف دية الحر وقد ذكرت هذه الأقوال قبل هذا .

( وإن قتل عبد موحد ) بالرفع على أنه نعت عبد ( يهوديا ) حراً وعبداً ( فلوليه ) أي : لولي اليهودي ( قيمته لا أخذه ) لأن اليهودي لا يملك موحداً ؛ إلا إن كان الولي موحـــداً فله أخذه أو قيمته إن لم يكن له ولي مشرك ( ولا قتله ) أي : قتل العبد ( به ) أي : باليهودي إذ لا يقتل مسلم بكافر .

( وعلى اليهودي في عكسه ) وهو أن يقتل اليهودي عبداً موحدا ( قيمته ولا يقتل به إلا إن كان ) اليهودي ( عبداً مثله ) في العبودية لأنه لا يقتل حر بعبد ، وقيل : إن كان الحر مشركا قتل بعبد موحدً وقد مر ذلك ، والمشرك حر إن كان يعطي الجزية ، أو كان معاهداً ، أو مستأمناً مستأجراً ، أو أدخله أرض الإسلام إنسان موحد ، أو لم يدع للإسلام ، ( وإن قتل ) بالبناء للمفعول ( عبد القراض فالخيار ) في القتل أو أخذ المسال أو العفو ( لرب المال ) لا للمقارض ، ولو كان الربح في المال ، إلا إن كان قد استوفى رأس ماله ولم يبق بينها إلا الفائدة ، فالخيار لهما ( فإن اختار القيمة أخذ ها من رب القاتل ) إن كان القاتل عبداً وعلى القاتل إن كان حراً ( أو عن المقارض ) لا يظهر هذا لأن المقارض لم يأمره بالقتل بل يأخذ من رب المال والخسارة على المسال ، ولو أمره

ويرجع بها على الجاني ، وإن قتل هو آخر ُخــّـير رُبه فإن اختارها أخذها من رب المال أو المقارض . . . . . . . . . . . . .

\_\_\_\_\_

المقارض كان الأخذ منه ( ويرجع ) المقارض ( بها ) إن أخذها منه رب المال ( على الجاني ) أي : إن كان الجاني حراً ، وإن كان عبداً فعلى ربه ، أو أراد الجاني مطلقاً فإن الرجوع على العبد الجاني رجوع إلى سيده ، ( وإن قتل هو ) أي : عبد القراض عبداً ( آخر خيتر ربه فإن اختارها ) أي : القيمة ( أخنها من رب المال أو المقارض ) لأنه في يده ، والله أعلم .

#### باب

\_\_\_\_

# بـــاب فيا يقتل به الجاني من سلاح أو غيره وما يفسد عليه

(يقتل بكسيف) كخنجر وموسى من السلاح (لا بنار أو) دخان أو (سم أو خناق) أو إغراق ، ولو قتل الجاني غيره بها أو امتنع ، والحناق حبل يخنق به (وقد من ) في قوله : باب لزم مبغياً عليه تخطئة الباغي إذ قال بعد ذكر نحو الحرق والسم ما نصه : ولا يحذر فيه ما يحذر في قتل أبيح ، وفي قوله : باب : جاز لولي قتيل قتال قاتله وقتله إذ قال : وجاز له منعه وقتاله إن قاتله بما لا يحل له أن يقتله به كهدم وحرق وغرق الخ (وجوز) أن يقتل الجاني بنار أو نحوها (إن قتل بها) ذلك الجاني غيره ، والضمير المجرور بالباء عائد

-----

إلى النار والسّم والخناق ، لقوله مِيْلِكِمْ : « المرء مقتول بما قتل (١) ، الحسديث ( أو امتنع بل ) يقتل بذلك ( وبكل ماأ مكن ) إن امتنع ( وتـُعقر له دابته ) إن امتنع ( ويضرب في ثيابه ) ُجزافاً إن امتنع .

(ويهم) قصداً (إليه بيت) أو نحوه (منع) نفسه (فيه) أو هو بالبناء للمفعول أي منعه غيره أو منع نفسه فيه وهو أولى لزيادة الفائدة ، (وإن) كان البيت أو نحوه (لغيره ويغرم) ذلك البيت من بيت المال ، وإن لم يكسن فمن بيت الهادم وكذا نحوه أي يغرم الهادم لصاحبه الذي هو غير الجاني إلا إن منعه فيه أوبناه في ذلك ونحوه لايغرم له (لابيته) أي لابيت الجاني الممتنع فيه ، فإنه لايغرم له هو ، أو ببيت بناه غيره ، (إن بناه لذلك) المذكور من الامتناع فيه من الحق ، (وإلا) يبنه لذلك (ف) في غرمه له (قولان) والصحيح عدم غرمه .

( وكذا كل مانع للحق يكسر سلاحه ويضرب ) ولو في ثيابه ( ويعقر ) هو وذلك على حذف مضاف ، أي وتعقر دابته ( كذلك ويهدم عليه ) بيت

۱ ـ رواه ابو داود

أو نحوه ( بلا غرم فساد في ذلك ) وقيل : إن لم يبنه لذلك غرم ( إلا إن امتنع في بيت لغيره ولم يبنه ربه لذلك )فإنه يغرم لصاحبه .

( وكل بيت بني لمنع حق لم يلزم هادمه شيء ) ولو هدمه قبل أن يمنع فيه أو بعد إخراج الممنوع منه ( ولا يهدم مسجد امتنع فيه ) لأنه بيت لله 'بني للعبادة ، ومسجد المحالفين عند أصحابنا كبيت لم 'يبن للمنع، وعندي أنه لا يهدم ولو لم تخف الفتنة من هدمه لأن بما بني لأجله ما هو حق وهو القرآن والسنة ، ثم إذا صح النهي عن هدم الكنائس السابقه على الإسلام فكيف يهدم مسجد الإسلام ؟ ( و ) لكن ( يحسر فيه حتى يخرج ) يمنع عنه الماء والطعام وما يحتاج إليه حتى يخرج ، وذلك احترام للمسجد كمكة والحرم ( وكذا إن طلع في شجرة لفيره، لا تقطع ) لأنها ليست للمنع لأنه يرى فيرمي بسهم أو يضرب برمح أو يطلع اليه أو يفعل نحو ذلك ، ( وفي شجرته هو قولان ) كبيته الذي برمح أو يطلع اليه أو يفعل نحو ذلك ، ( وفي شجرته هو قولان ) كبيته الذي لم يبنه لذلك، واختاروا في و الديوان ، أن لا تقطع .

تحصل من ذلك أنه ( كل ما امتنع فيه أو اتقى به غيره ) حال من إحدى

الهاءين أو نعت ثان لما على أنها تكون موصوفة (إنسان مباح دمه) من مال أو حيوان له أو لغيره (لا يجافر) إفساده ليتوصل إلى الجاني أو المانع وسواء في مسائل الباب الجاني والمانع وأما الإنسان المباح الدم فيحذر أن يفسد فيه إذا اتقى به لأنه له قتله بمرة لا إفساد فيه وغير مباح الدم أولى أن يحذر ويغرم ما أفسد من إنسان و للإنسان أيضاً مطالبة من اتقى به يطالبه أيها شاء.

(ولا يغرم) ما أفسد من مسال أو حيوان (إن فسد ولكن لا يقصد) ذلك (بالعنوب) بالذات ، بل يقصد ضرب الجاني والمانع ، أو يضرب ذلك لعلة الوصول إليها (و) لكن (يقصد به جان كانع ، ولزمها) أي : الجاني والمانع المتقين بمال غيرهما أو حيوانه (غرم الفاسد) من تركتها ولا يغرم الضارب، (وكرهت كراهة شديدة) ولم يحرم ، لأن لك قتله ، وفيه أن ذلك تعذيب وهو حرام (۱) وفي الحديث : (إذا قتلتم فأحسنو االقتلة ، وقيل: كراهة تحريم (بها وبغيرهما) بمن حل قتله كالطاعن والمحارب (مثلة قبل الموت ) كقطع يسد

<sup>(</sup>١) هذا هو الظاهر من النصوص الشرعية التي شرعت رحمة للخلق ، وهو ما يدل عليـــه قوله صلىالله عليـــه قوله صلىالله عليه والما والله عليه والما الله عليه والما الله عليه وأبو داود ومسلم .

ولا سيا وقد وردت نصوص تحرّم المثلة بالحيوان ، فالقتل بالحرق أو الخنق أو قطع الاعضاء واحداً فواحد وما يماثل هذا كله مناف لظاهر الحديث المتقدم وامثاله ، والله أعلم .

\_\_\_\_\_\_\_

أو رجل أو ثقب بطن أو فقء عين ولا دية لذلك إلا عند من حرمـــه ، وحرم ذلك بعد الموت إجماعاً ، إلا إن فعل فإنه يقتص منه بما فعل من المثلة إن فعل قبل القتل فعل به بعد قتلة .

( ولزمت بها بعده دية ) إن لم يكن قصاصاً يعني دية ما مثل كدية يد أو عين ( ومن مثل بعبده حرر عليه ) ويأتي ذلك أيضاً في الكتاب الأخير في قوله: فصل: لا يأخذ المرء حقه بنفسه الخ ، ( وإن ) كان ( له فيه نصيب فقط ) ، ويضمن نصيب غيره ، وقيل: لا يحرر بالمثلة ، وهو الصحيح عندي لما روي أنه مياليم أمر من مثل بعبده أن يعتقه ، فلو كانت المثلة إعتاقاً لم يأمره بالإعتاق « وإن » شرطية لا وصلية ، والجواب محذوف ، أي فكذلك ، والهاء لعبده على الاستخدام إذ لا يراد أن له نصيباً في عبد ملكه كله والحاصل أن الهاء قصد بها عبد شركة مع عودها لفظاً إلى عبد ملكه كله .

( ولا يسلط على قتل رجل ) أو غيره بمن حل دمه ( غير إنسان ) كسبع و كلب وجمل ( إلا إن امتنع ، ويسلم ) الجاني ونحوه ( لإمام عمل ) لبتتله ، ولولي قتله على يد الإمام لئلا يتفاقم الأمر ، ولا شيء عليه في قتله بشهود ( لا لغيره ) بمن يجوز ، وأما من لا يجوز من القضاة والولاة فجائز التسلم إليه إن لم يكن الإمام العدل أو كان وأقامه لذلك ، والله أعلم .

باب

شرع القصاص لبقاء الحياة ، . . . . . .

.....

## باب في القصاس

(شرع القصاص لبقاء الحياة ) قال الله تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون في (١) فإن الإنسان إذا كان يقتل لو قتل غيره فإنه يكف عن القتل فيحيى هو ومن أراد هو أن يقتلة ، وكذا القصاص فيا دون النفس ، ويحتمل أن المصنف أراد ذلك كله لأن ما دون النفس قصد يوصل إلى الموت ، فقد يصل المقلوع العين مثلا إلى الموت ، وقد يصل إليه أيضاً من يقتص منه ، قال الله عز وجل: (و كتَبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعسين بالعين (٢) في الآية ، وقال الله عز وجل : ﴿ يَا أَيّها الذين آمنوا كُتُوبَ عليهم بالعَين (٢) في الآية ، وقال الله عز وجل : ﴿ يَا أَيّها الذين آمنوا كُتُوبَ عليهم بالعَين (٢) في الآية ، وقال الله عز وجل : ﴿ يَا أَيّها الذين آمنوا كُتُوبَ عليهم بالعَين (٢) في الآية ، وقال الله عز وجل : ﴿ يَا أَيّها الذين آمنوا كُتُوبَ عليهم بالعَيْنِ (٢٠ أي المَيْنِ الله عن وجل الله عن وجل : ﴿ يَا أَيّها الذين آمنوا كُتُوبَ عليهم بالعَيْنِ (٢٠ أي الله عن وجل الله عن وجل الله عن وجل الله عن وجل الله عن و الله عن و الله الله عن وجل الله عن وجل الله عن و اله الله عن و الله و الله الله عن و الله الله عن و الله الله عن و الله الله عن و الله الله و ال

١ -- سورة البقرة : ١٧٩

٢ ــ سورة المائدة : ٥٥.

\_\_\_\_\_

القصاص في القتلى (١) كه [الآية] (ويكون بين الأحرار الموحدين البلتغ العقلاء) فيا بينهم ، (و) يكون بين ( العبيد ) في البينهم كالمشركين ) فيا بينهم . (ويقتص موحد من مشوك ) مطلقا كشرف الإسلام ( لا عكسه) مطلقا ، وقيل : يقتص المعاهد من الموحد بعد أن يرد الموحد ما تزيد جارحة الموحد على المعاهد (ك ) اقتصاص ( مريم عبد كذلك ) أي دون أن يقتص منه ، (و) يقتص (طفل) بواسطة أبيه لا غيره أي يقتص له أبوه ( من بالغ إن كان له أب ) وإلا اقتص أبو أبيه ( وقيل : لا يقتص له أبوه ، ولا ) يقتص ( بالغ من طفل) لأن عد الطفل خطأ والقصاص يختص بالعمد ( كجنون ) وأبكم وأصم ( كذلك من عاقل ) أي : في شأن عاقل جان على نحو المجنون أو جان المجنون عليه فهم كالطفل في مسائله ، فلا يقتص منهم ، وأما اقتصاصهم فقيل : يقتصون من عاقل بواسطة أبيهم مطلقا ، وقيل : إن كان الجنون والبكم والصمم من طفولية فلأبيه أن يقتص له ولا يقتص منه أحد ، وإذا صحا المجنون أو الأبكم أو الأصم فله أن يقتص إن لم يقتص له الأب و كذا الطفل ، ولا يقتص منهم أحد إذا صحوا أو

١ \_ سورة البقرة : ١٧٨

\_\_\_\_

بلغوا (ويجري بين الرجال والنساء) وإذا أرادتأن تقتص منه رَدَدْت له ما زاد على عضوه على عضوها في الأرْش ، وإذا أراد أن يقتص منها زادت له ذلك أيضاً (وقيل: لا تأخذه امرأة من رجل) أي: لا تأخذ القصاص أي: لا تقتص منه ، وقبل: إن اقتصت منه لا تزيد له شئاً.

( وقيل: لا يؤخذ ) القصاص ( من لا يعطى له ) فلايقتص موحد من مشرك ولا حر من عبد ، ولا أب من ولد ، وهكذا لا قصاص لك فيمن لا قصاص له فيك ، وإذا صح القصاص فلصاحبه القصاص أو الأرش ، وإذا لم يصح فالأرش ( وخص ) القصاص ( كا مر ) في التنبيه الماشر وغيره ( بالظهور بإذن الإمام) وقيل : يجوز في الظهور والكتان ، وعلى الأول ( فمن أخذه ) أخذ القصاص في النفس وما دون النفس ( أو أعطاه في كتان أثم ) هو والجاني وهو كبيرة كا مر ( وسقطت به التباعة ) وقيل : إن فيه الأرش أو الدية لأنه إثم ، وللأول الأرش أو الدية كذلك .

(ويجب) القصاص أي: يثبت أو أراد أنه يلزم إن أراده صاحب الحق ( في عمد ) وتقدم الخلاف في شبه العمد ، ( و ) يجب كذلك ( في تلف عضو لا بطلانه ) كالعمى والصمم والخرس وزوال الشم وموت الحس ، إذ لا يضبط

الوصول إلى ذلك ، ( ولا قصاص ) في المنقلة والهاشمة واللامة والجائفة ذلك المصفو ، ( ولا قصاص ) في المنقلة والهاشمة واللامة والجائفة والنافذة ولا ( في الجروح الخمس فوق الجلد ) الصفراء والحسراء والسوداء والخدش والدامية الصغرى جعلها في ظاهر الجلد لأنها لم تصلا السنفاق ولا اللحم وقد مر توجيه ذلك وتوجيه تسمية الثلاثة الأولى جروحاً ( وكان ) القصاص ( في ) جراحات ( خمس تحته ) الدامية الكبرى ، والباضعة ، والمتلاحبة ، والسمحاق ، والموضحة ، وعد الدامية الكبرى مما تحت الجلد مع أنها لم تؤثر في الجلد لإفضائها إلى خارجه ، ( وقيل : لا يكون في جرح غير موضع ) لأنه لا ينضبط ( و ) أعلم أنه ( لا ) يكون ( في عضو بان ) من غير مفصل ( لا من مفصل ، ولا ) يكون ( في شعر رأس أو حاجب أو شعر أو لحية وجوز ) في شعر ذلك كله .

( ولا يضر تخالف بصغر وكبر أو عمش بعين أو غيره ) أي : غير المين من الأعضاء كأذن وأنف فالصغر والكبر يكونان في المين وغيرها ، والعمش يختص بالمين ، والأولى كون الهاء عائدة الى عمش ، وغير العمش في المين كصحتها وضعف بصرها وقلة الأهداب وكثرتها وغيير ذلك ( بين جان ومقتص منه )

ومن له عين واحدة فنزع لذي عينين واحدة لم تنزع واحدته ويترك أعمى ولكن الدية ، وينزع له واحدة في عكسه لا هما معا ، ومن نزع لرجل عينين أخذ له واحدة ودية الأخرى ، .

\_\_\_\_\_

فتقلع العين الكبيرة بالصغيرة والصغيرة بالكبيرة وهكذا ، وتقدم الكلام في العمشاء.

( ومن له عين واحدة فنزع لذي عينين ) عيناً ( واحدة لم تنزع واحدته و يترك أعمى )، لأن واحدته كإثنين في غيره ( ولكن ) له ( الدية ) دية عينه ، وقيل : له دية كاملة لأن عينه كعينين إذ لهيبصر إلا بها ، وتقدم الكلام في ذلك.

(وينزع) ذو العين الواحدة (له) أي: لذي العينين (واحدة في عكسه) وهو أن ينزع ذو عينين لذي عين واحدة، فإن ذا العين الواحدة ينزع له إحدى عينيه وهي العين اليمنى إن كانت المنزوعة اليمنى، واليسرى إن كانت اليسرى (لا هما) ضمير منفصل للرفع استعارة للنصب فعطفه بلا على واحدة، وإن بني ينزع للمفعول كان واحدة بالرفع فيعطف عليه الضمير مرفوعا (معا) لأن عينه ولو كانت كعينين حيث لا يبصر إلا بها وزوالها كزوال عينين لكن القصاص الماثلة، وهي تحصل بالواحدة لا غير ولو على قول من قال: إن ديتها دية عينين على ما مر.

( ومن نزع لرجل عينين اخذله واحدة ) أي : أخذ لنفسه واحدة بالقلم قصاصاً ( ودية الأخرى ) أو أخذ ديتها معا ولا يجد أن ينزعها معا ، وقيل :

- ۲۷۳ – النيل – ۱۸ )

\_\_\_\_\_

يحد وهو أولى عندي لأن ذلك تمام القصاص (وإن نزع) ذو العينين (عيني رجلين) أي : عين رجل وعين رجل آخر (فلها عليه نزع) عين (واحدة إن شاءا) أن ينزعاها نزعاها وحدها ، سواء كانت يمنى أو يسرى إن نزع من أحدهما يمناه ومن الآخر يسراه ، وإن نزع منها جميعاً اليمنى أو اليسرى نزعا منه ما نزع منها ، وعلى كل حال لا يجدان أن ينزعا عينيه كلتيها ، وقيل : لها أن ينزعا عينيه كلتيها ، وإن أراد كل منها دية عينه فله .

( وإن أراد الدية دية العين ( وإن تسابقا) إلى النزع فنزع السابق أو إلى الإمام ينزع ولمن أراد الدية دية العين ( وإن تسابقا) إلى النزع فنزع السابق أو إلى الإمام أو قاضيه فأمر له به ، وإن نزع بلا سبق إليهم لم يضمن ( فللسابق العين ) أي نزع العين ( وللآخر الدية وكذا غير العين ) من الأعضاء كالأذنين من الأعضاء المتعددة والمتحدة في جميع المسائل المتقدمة من قوله : ومن له عين واحدة فنزع لذي عينين إلى قوله : وللآخر الدية مثل أن تكون له يد واحدة فينزع لذي الدين يدا واحدة فإنه لا ينزع واحدته ويترك بلا يد وينزع له واحدة في عكسه وهكذا ، ومثل أن يقطع ذ كر "ي " رجلين فلها نزع ذكره وهكذا .

( وما قطع لا من مفصل ) بل مما زاد على مفصل فصاعداً ولم يبلغ مفصلاً آخر ( لزم القطع به ) أي : بالمفصل ، والباء للبدلية ومعنى اللزوم أنه إن

فيه ، وفيما زاد النظر وقيل لا شيء فيه ، وكذا القطع من مرفق أو ركبة ، وقيل : يقطع بهما اليد والرجل ويؤخذ النظر فيما بين مفصل اليد والمرفق كالرجل والركبة ، وقيل : لا يؤخذ شيء ومن قطعت بمناه فشلت بمنى قاطعه أو قطعت فله الدية لا قطع الاخرى

أراد القصاص فها له إلا المفصل لا يزيد عليه وإن شاء أخذ دية الكل ( فيه ) أي في المفصل ( وفسيها زاد النظر ) ، وقد مر كلام في ذلك ، ( وقيل ، لا شيء فيه ) عند الحكم .

(وكذا القطع من مرفق أو ركبة) يقطع منها من قطع غيره منها ، وإن زاد قطع منها وفي الزائد النظر ، وقيل : لا شيء في الزائد في الحكم وهذا يغني عنه ما قبله ، ولكن ذكره ليترتب عليه القول الثاني إذ قال : (وقيل) : إن قطع إنساناً من مرفق أو ركبة فإنه (يقطع) منه (بها اليد والرجل) من الرسغ والكعب (ويؤخذ النظر فيا بين مفصل اليد والمرفق كه) مفصل (الرجل والركبة ، وقيل : لا يؤخذ شيء) في الحكم بعد القطع من الرسغ وهو مفصل اليد ومن الكعب ، ولا وجه لهذا القول ، نعم إن فعل ذلك المجني عليه يقل له : لا شيء لك لأنك اخترت القصاص ولم تف به فها لك إلا ما فعلت ، إذ لا تؤلمه مرتين ، ولا دية لك في الزائد لأنك اخترت القصاص .

( ومن قطعت يمناه فشلت يمنى قاطعه أو قطعت ) أو شلت أو قطعت قبل أن يقطع يمنى غيره أو خلق بدونها ( فله الدية ) دية اليمنى أو قطع المخرى )، لأن القصاص إنما هو اليمنى باليمنى لا اليسرى باليمنى ،

وكذا غيرها ، ومن قطعت يده من مفصلها فقطع لقاطعه من أصابعه فله قطع الباقي للمفصل ، وقيل : الدية وإن جاوز للموضع ضمن ، ويقتل به إن مات من أجله ، وإن لم يمت غرم دية ما جاوز ،

\_\_\_\_\_

ولئلا يبقى الجاني بلا يد فيه أنه لا يبقى الجاني بلا يدإن قطع عناه الشلاء بل تبقى البجاني اليسرى ، ولو قال : ومن قطعت يسراه وشلات عنى قاطعه لكان واضحا لأنه لا يقطع اليمنى في اليسرى وإن قطع اليسرى بقي الجاني بلا يدلأن الباقية له شلاء كلا يد (وكذا غيرها) من الأعضاء مثل أن يقطع يسرى رجل ولا يسرى له أو شلت أو قطعت بعد أو قبل فله دية اليسرى لا قطع اليمنى ، ومثل أن يقطع الأذن اليمنى ولا ينى له خلقة أو لزوال أو بالمكس (ومن تقطعت يده من مفصلها) وهو الرسغ (فقطع) مقطوع اليد (تقاطعه من) أصول (أصابعه) أو فوق أو تحت فبقي الكف بلا أصابع أو أقل من الكف ولا يترك يفعل ذلك (فله قطع الباقي للمفصل) أي من المفصل وهو الرسغ كا قطع منه الجاني ، (وقيل : الدية ) أي دية الباقي لا يقطع الباقي ولكن له دية البافي لأن في القطع مرتين زيادة إيلام ، لأنه قطع منه عرة ، فإن قطع منه الأصابع مثلا ثم غيرها مرتين زيادة إيلام ، لأنه قطع منه عرة ، فإن قطع منه الأصابع مثلا ثم غيرها مرات لأن ذلك تمثيل به ، وتقدم أن لكل إصبع عشرة أبعيرة ،

(وإن جاوز) مريدالإقتصاص (للموضع) الذي له أن يقتص منه (ضمن) ما زاد إن لم يكن لإضطراب المقتص منه (ويقتل به إن مات من أجله) وتعمد الزيادة ، أو يعطي ديته ، وإن لم يتعمد فالدية ، (وإن لم يمت عرم دية ما جاوز) به تعمد أو لم يتعمد ، والذي جاوز في بدنه الاقتصاص منه إن تعمد المجاوزة وكانت مجيث يمكن القصاص .

وكذا من قطعت يمناه فقطع يسرى قاطعه يقتل به إن مات ، وإلا فلا شيء عليه ، وإن مات مقطوع يده بعد اقتصاصه من قاطعه قتل به إن مات به ولا عليه إن مات القاطع به ، وإن مات المقطوع لا من قطعه فلوار ثه على قاطعه ديته ولا قطعه ، وإن جن المقطوع فلا يقتص له أبوه ولا وكيله ، ولهما الدية ، . . . .

----

( وكذا من قطعت يمناه فقطع يسرى قاطعه ) عمداً لاخطأولا برضى المقطوع ( يقتل به إن مات ) وكذا في العكس ، وله الدية إن اختارها ، وإن أخطأ فعليه الدية ، ولا يجد أن يقطع الأخرى ، وقيل : له القطع ( وإلا ) يمت ( فلا شيء عليه ) ، وكذا غير اليد كالمينين والأذنين ، ( وإن مات مقطوع يدة ) أو غيرها ، ويأتي آخر الباب : أنه لا يدرك القصاص ، والفرق أن ما هنا قطع وما يأتي في الجرح وحديث التأخير حتى يبرأ جاء في الجرح ( بعد اقتصاصه من قاطعه قتل ) القاطع الأول (به ) بالقاطع الأول لأنه جان والمقطوع الأول مظلوم أي بقطع المقتص منه إياه لأنه جان ظالم .

(وإن مات المقطوع) من غير قطع يده (لا من قطعه) بكسر الميم وإسكان الطاء ولم يقطع يد الجاني ( فلوارثه على قاطعه ديته ) أي دية القطع أو دية اليد (ولا قطعه) خلافاً لمن قال : يورث الدم وإن مات من القطيع فللوارث الدية أو القتل .

( وإن جن المقطوع فلا يقتص له أبوه ولا وكيله ) أراد ما يشمل الخليفة وغيره ( ولهما الدية ) يأخذانها المجنون ، وإن لم يأخذاها حتى أفاق فله أن

وكذا إن جن القاطع لا يقطع ما جن ولقاطعه الدية أو انتظار إفاقته ، وجوز قطعه في جنونه ، وإن ارتد قبل أن يقطع قطع بها وللمقطوع بعكسه ، دية موحد لا قطع ، وإن قطع القاطع شيئاً من كيده فللمقطوع الدية لا قطع الباقي ، وجوز ، وكذاإن َ شلت

\_\_\_\_\_

يقتص (وكذا إن جن القاطع لا يقطع ما جن ) أي ما دام بجنونا (ولقاطعه الدية او إنتظار إفاقته) فإذا أفاق فله قطعه ولو اختار أبوه أو وكيله الدية ، (وجوز قطعه في جنونه) ،وكذا القتل إذا استوجبه أو غير ذلك من القصاص ، وإن 'جن" في أثناء القطع أمضي عليه ، (وإن ارتد) القاطع (قبل أن يقطع قطع بها ) أي باليد التي قطعها ثم يقطع لردت، (وللمقطوع بعكسه) أي في عكس ذلك ، وهو أن يرتد المقطوع قبل أن يقطع قاطعا له (دية) ما قطع من (موحد ) لأنه قطع قبل الإرتداد (لا قطع ) أي لا يقتص مشرك من موحد ولو كتابيا على ما مر في الكتابي فكيف المرتد ؟ فإنه لا يحكم له بحكم الكتابي ولو ارتد إلى دين أهل الكتاب .

(وإن قطع القاطع) بالبناء للفاعل ، والمراد قاطع ثان غير القاطع الذي يتكلم على الاقتصاص منه وغير المقطوع (شيئاً من كيده) « الهاء ، عائدة إلى القاطع الذي الكلام في الاقتصاص منه ( فللمقطوع ) الأول ( الدية ) دية ما قطع منه ( لا قطع الباقي ) من كيد قاطعه ( وجوز ) أن يقطع الباقي ولا يأخذ ما نقص ، وقيل : يأخذه ، وسواء في يد القاطع قطع بعضها إنسان أو سبع أو نهدم أو غير ذلك ( وكذا إن شلت ) يد القاطع فلا يقطعها المقطوع

وإن قطع رجلان يد آخر قطع لهما واحدة وتراددا ، وقيل : يقطع لكل يداً ، وقيل : له عليهما دية يده لا القطع . وقيل : له ديتها على كل منهما . وكذا في غير اليد ومن قطع يد رجل وإصبع آخر ومفصلي إصبع ثالث ومفصلاً من إصبع رابع .

ولكن له دية يده وهي يد القاطع ، وقيل : له القطع .

(وإن قطع رجلان يد رجل آخر) أخذ دينها أو (قطع لهما) محسيراً بينها (واحدة) يمنى أحدهما إن قطمت يمناه ، ويسرى أحدهما إن قطمت يسراه ، (وتراددا) أي يرد من لم تقطع يده لمن قطمت منها نصف دية اليد (وقيل: يقطع لكل يداً) لأن كلا منها قاطع (وقيل: له عليها دية يده لا القطع) لأنه إن قطع لكل يداً فقد زاد لأن المقطوع يد واحدة ، وإن أراد القطع لواحدة فعلى أي منها يسلط ، وقد اجتمعا عليه (وقيل: له دينها على كل منها) فذلك دية اليدين ، وذلك دية الإنسان العامة ، لأن كلا منها قاطع ، ولا يسلط على واحد فإن شاء أخذ دية من أحدهما ويقطع يد الآخر ، (وكذا في غير اليد) وفي غير الإثنين كثلاثة وأربعة فصاعداً إذا قطعوا لغيرهما بمرة .

( ومن قطعيد رجل وإصبع آخر ومفصلي إصبع) رجل ( ثالث ومفصلاً من إصبع ) رجل ( رابع ) وذلك كله إما في اليمنى فقط ، وإما في اليسرى فقط ، والإصبع في الكل واحدة بنصر في جميعهم ، أو خنصر فيهم ، أو أوسط فيهم أو أبهام فيهم ، ثم رأيته قال بعد : وهذا إن اتحد القطع في الأصبع واليد

(فإن سبق إليه مقطوع اليد فقطع يده فلكل من الآخرين) بكسر الراء وفتح النون (دية ما قطع له) وإن عفا ذو اليد أو أخذ دية اليد فلمن وجد ما يقتص به أن يقتص أو يأخذ دية ما قطع له ، ومن لم يجد فله دية ما قطع له ، (وإن) سبق إليه (مقطوع المفصل من إصبعه فقطعه) أي : قطع المفصل من قاطعه (فجاء ذو المفصلين) المقطوعين (خير في قطع الباقي) وهو المفصل الواحد الأوسط وليس له المفصل إلا مستقل ، لأن أسفله هو لم يقطع ، (أو ديتها) أي دية المفصلين المقطوعين (ولا يجد قطع) المفصل (الباقي ودية) المفصل (المقطوع قبله) خلافالبعض ، والهاء عائدة إلى ذي المفصلين أو المفصل الباقي، وإن جاء ذو اليد قبل ذي المفصلين أو بعده فله دية يده أو قطع ما وجد ، (وإن سبق) ذو المفصلين (فقطعها فجاء من قطع يده) بالبناء للمفعول أو للفاعل، أي من قطع القاطع يده (وذو مفصل فلذي المفصل دية مفصله ، ولذي اليد القطع) لليد (على ذلك ) الحال من أنها ليست فيها المفصل الأعلى (أو الدية ) دية يده ، ولا يجد أن يقطع الموجود ويأخذ دية مفصل ، وقيل: له ذلك.

(وإن جاء ذو إصبع بعد قطع المفصلين ) أو المفصل إن قطعه من قطع

خير في دية إصبعه أو قطع الباقي بلا أخذ دية مسا بقي له ، وجوز ، وإن سبق فقطع الإصبع فلذي المفصل دية مفصله ، وكذا لذي مفصلين ، وهذا إن اتحد القطع في الإصبع واليد ، وإن قطع رجل لآخر مفصلاً من إصبعه ثم آخر ثانياً منها ثم ثالث أسفلها من إصبعه فإنه يقتص في الأول ويأخذ دية الآخرين ، .

مفصله أو غيره أو ذو المفصلين إن قطع مفصلا الأوسط على حدة وترك آخر تحته عفواً أو على القول بأنه لا يجد القطع مرتين (خير في دية إصبعه أو دفع الباقي) وهو مفصلان أو واحد ( بلا أخذ دية ما بقي له ) من مفصلين أو مفصل ( وجوز ) أن يقطع الباقي ويأخذ دية غيره ( وإن سبق ) ذو الإصبع (فقطع الاصبع فلذي المفصل دية مفصله ، وكذا لذي مفصلين ) دية مفصله ، وكذا لذي البد دية بده وله قطع ما بقي دون أخذ دية ما فات ، وقيل : له ذلك .

(وهذا) كله (إن اتحد القطع في الاصبع واليد) وإلا فلا يقتص من شمال ليمنى أو المكس ولا من إحدى الأصابع لأخرى كخنصر لبنصر ، بل تجب الدية أو العفو ، وظاهر كلامه أن القطع في ذلك بالسبق إليه وهو قول ، وقيل: القطع لمن قطع منه القاطع أولا ، وهكذا على الترتيب ، ولكن إن تسابقوا على هذا القول مضى فعل السابق فكلام المصنف صالح للقولين ، (وإن قطع رجل لآخر مفصلا من إصبعه ثم ) قطع رجل (آخر ) مفصلا (ثانيا منها )أي : من تلك الإصبع (ثم ) قطع رجل (ثالث ) مفصلا (أسفلها من إصبعت فإنه يقتص في ) المفصل (الأول) وله أخذ ديته ، (وياخذ ) مقطوع الإصبص (دية ) المفصلين (الآخرين) من قاطعيها ولا يتصور أن يقتص بهما لأن قاطعيها

إلا إن وجد قاطع الثاني مقطوعاً منه الأول قبل فإنه يقطـع له الثاني ، وكذا قاطع الأسفل ، ومن قطع لرجل أعلى إصبعه وآخر أوسطها وثالث أسفلها فإن اجتمعوا قطع كل ما قطع له فإن عفا عفا صاحب الفوقاني أو أخذ الدية بطل عنه القطم ورجعوا ،

\_\_\_\_\_\_

( ومن قطع لرجل ) مفصلا ( أعلى إصبعه و ) قطع لرجل ( آخر ) مفصلا ( أوسطها و ) قطع لرجل ( ثالث ) مفصلا ( أسفلها فإن اجتمعوا قطع كل ) أي : كل واحد منهم ( ما قطع له ) أي : ما قطع له ذلك الرجل الذي قطع لهم فيقطع منه صاحب المفصل الأعلى مفصله الأعلى ثم صاحب الأوسط مفصله الأوسط ثم صاحب الأسفل مفصله الأسفل، أو أخذ كل منهم دية مفصله .

( فإن عفا صاحب الفوقاني أو أخذ الدية ) دية مفصله الأعلى المقطوع ( بطل عنه ) أي عن الجاني القاطع ( القطع ) ، إذ لا يتمكن من قطع الأوسط وفوقه مفصلان ( ورجعوا ) إلى صاحب الوسط وصاحب الأسفل فالواو مستعملة في الإثنين أو أراد الثلاثة باعتبار أن

\_\_\_\_

صاحب الأعلى أراد أخذ الدية ، ( وكذا إن قطع ) ذو الفوقاني المفصل الفوقاني ( و أخذ ذو الوسطاني الدية أو عفا فلذي السفلاني الدية ) لا القطع لأنه لم يتوصل إليه ، وإن قطع ذو الوسطاني أيضاً فللسفلاني القطع أو الدية ، ومن قطع من قبله كا لا يحل له فله قطع ما توصل إليه هو ، مثل أن يقطع الوسطاني المفصلين بمرة أو مرة بعد أخرى فللسفلاني قطع السفلاني ، ( وإن جاء الاخيران ) الوسطاني والسفلاني ( ولم يحضر الاول انتظراه ، فإن جاء وقطع لهما القطع ) الوسطاني ثم السفلاني ، وإن شاء فالدية على حد ما مر آنفا ، ( وإلا ) يجيءأو جاء ولم يقطع ، ( فالدية ) دية المفصلين والله أعلم .

### باب

## ياب في الوكالة في القطع

( هل جاز التوكيل على القطع ) وهو المأخوذ به ( أو لا ؟ قولان وكذا غيره من القصاص ) كفق، عين وقتل ( وفي جواز هبة عضو قطع أو نزع ) كنزع ضرس فإنها عضو ، و كقلع يد من مفصل (خلاف أيضاً) بأن يقول وهبت لك هذه الجناية أو حقي على الجاني ، أو ما أدرك عليه أو نحو ذلك ، وذلك شامل للقصاص والدية ، ولا يقتص الموهوب له كا قال ( ويأخذ الموهوب له ) على القول بجواز هبة عضو قطع أو نزع ( الدية ) دية النفس أو العضو أو العفو ( لا القصاص ) ، وأما إن قال : وهبت لك هذا العضو فلا تجوز هذه الهبة ،

وكذا هبة دم العضو ومنع بيع ذلك وإصداقه والاستجارة بـــه ونحوها اتفاقاً ولا يقتص من جان مريض حتى يبرأ إلا إن جنى في مرضه ، وإن جرح قاطع يد رجل في يده بعد قطعه أو بها قرح في محل القطع كره قطعها حتى تبرأ ، . . . .

(وكذا هبة دم العضو) أي : حقه فإنه مختلف فيه ، هل يجوز ؟ وعلى الجواز يأخذ الأرش أو يعفو ولا يقتص ، ووجه منع العضو في ذلك كله أنه لا منفعة في القطع للموهوب له ، والهبة إنما هي للمال أوللمنفعة ، وإن للموهوب له شهوة في القطع أو بغض ، فإن كان البغض أو الشهوة على حرام فلا يمكن من الحرام ، وإن كان على الحلال فليس ذلك من حق ذلك الحسلال ، (ومنع بيع ذلك) والشراء به (وإصداقه والاستجارة به ونحوها) من قضاء دين به والتقاضي به في قصاص لزم ورهنه وتعويضه وغير ذلك ، (اتفاقاً) على ما يفهم من كلام الأصل إذ حكي الخلاف فيا قبل ذلك لا في ذلك ، وليس كذلك بل في ذلك خلاف أيضاً إلا البيع فإنه نهي عن بيع ما لم يقبض .

( ولا يقتص ) في قطع البد أو غيره ( من جان مويض حتى يبرا ) وقيل: يجوز قبل أن يبرأ ( إلا إن جنى في موضه ) فإنه يجوز أن يقتص منه في موضه وقبل: لا ( وإن 'جرح ) بالبناء للمفعول ( قاطع يد رجل ) لفظ يد معمول لقاطع مضاف إليه ( في يده ) متعلق بجرح ( بعد قطعه ) و كذا غير البد بما أريد الاقتصاص منه ، وذلك الجرح في محل القطع ( أو بها قرح في محل القطع كره قطعها حتى تبرأ ) وإن امتنع من الاقتصاص قبل البرء فل يدرك عليه حتى يبرأ ،

ولا يقطع بوقت يتولد فيه من قطعه موت أو بطلان كالسمائم، ويقتص بشفرة حادة ويأخذه من وكله الإمام أو القاضي عليه ويداوى المقتص منه حذراً من هلاكه ، ويؤخذ من الجاني بإقراره أو شهادة عدول على كرهه إن أبى ، ولا يجبر ذو القصاص بنفسه

(ولا يقطع) عضو أو يقلع ( بوقت ) يخاف أن يكون ( يتولد فيه من قطعه ) أو قلعه ( موت أو بطلان ) لجسده أو إبعضه ( كالسمائم ) سمائم (١) الشتاء أو سمائم الصيف ، ( ويقتص بشفرة حادة ) في القطع ولو كان الأول بكليلة لأنه لا ضبط الكلال ، وإن وجد تلك الآلة الكليلة بمينها قطع بها أو بالحادة ، ( ويأخذه ) أي القصاص ( من وكله ) أي أمضاه وأساغه ( الإمام أو القاضي ) قاضي الإمام ( عليه ) أو سلطان أو نحوذلك ، وإن أخذ القصاص بدون هؤلاء مضى ، ( ويداوى ) بالبناء للمفعول ( المقتص منه ) أي : يداوي نسمه أو يداويه وليه أو غيره أو المقتص، ولا يلزمه مداواته ولا أجرة الطبيب نسمه أو يداويه وليه أو غيره أو المقتص، ولا يلزمه مداواته ولا أجرة الطبيب القصاص ( من الجاني بإقراره ) بالجناية ( أو شهادة عدول على كرهه ) متملق القصاص ( من الجاني بإقراره ) بالجناية ( أو شهادة عدول على كرهه ) متملق أولى ( ولا يجبر ) ، (فو القصاص منه على كرهه ، (إن أبي ) وإن رضي فالرضى أولى ( ولا يجبر ) ، (فو القصاص بنفسه ) بل يجبره الإمام أو القاضي أونحوهما

١ ـ السمائم جمع سامة: الربع الشديدة الحرارة في القيظ ، وأطاقت على الاربعين يوما الشديدة الحر في الصيف ، ويقابلها في الشتاء الليالي ، ويقال لها في لسان العامة: الليالي السود ولعل اطلاق الشارح رحمه الله عليها السمائم من قبيل المشاكلة لأن الخطر المحذور في سمائم الصيف محذور أيضاً في الليالي من الشتاء لاشتداد البرد فيها ، والله أعلم .

ومن فقئت عينه أو قلعت فأراد قصاصاً جعل على وجه المقتص منه مانعاً من حرارة النار ، كقطن أو عجين ، ويلف غير التي تنزع ثم يحمي مرآة هندية فيمسكها مقابلها حتى تسيل ،وتنشر سن بمبرد في منكسرة حتى تساويها أو اللثة ، . . . . . . . .

لئلا يأخذ حقه بنفسه ، وإن فعل بنفسه في هذا وغيره فلا تباعة عليه .

( ومن فقنت عينه ) أي أعميت بثقبها ( أو قلمت فأراد قصاصا جعل ) المقتص ( على وجه المقتص منه مانعا من حرارة النار كقطن أو عجين ويلف غير التي تنزع ) بالقلع أو بالفق، ( ثم يحمي مرآة هندية فيمسكها مقابلها حتى تسيل ) إن فعل بالمقتص معنى ذلك ، وإن فقاها أو قلعها بيده ولم يجاوز ما فعل به صح فعله .

(و'تنسَسَر' من بمبرد في) قصاص بسن (منكسرة حتى تساويها) أي تساوي السن المقتص بها إن لم يصل الكسر اللثة ، (أو) حتى تساوي (اللثة) إن وصلها الكسر ، لصعب المساواة بالكسر ، ولا تسؤمن الزيادة أو النقص ، قلت : لا يحسن شيء من ذلك إذ لا تقوي السن على مرور المبرد عليها ، بل ذلك يؤدي إلى فساد السن كلها أو قلمها ، والواجب دية السن ، وفي بعض الآثار : لا يقاد من المنقلة ، وقيل : يقاد منها ، وفي الموطأ : إن أبا بكر بن محمد ابن عمر بن جزم أقاد من الفخذ ا هر وقيل : لا يقاد منه لأنه متلف ، وقد اختلف في قطع الأعضاء قيل : يقتص منه ، وقيل : لا ، وقيل : إن كان من المفصل يقتص منه ، وأن كان من غيرها فلا ، قال بعض الشيوخ : هذا الخلاف راجع إلى خوف منه ، وأن كان من غيرها فلا ، قال بعض الشيوخ : هذا الخلاف راجع إلى خوف

التلف وعدم الخوف ا هـ ، ومن اقتص حيث لا يجوز ولم يجاوز ، مضى فعله ولا يترك إلى ذلك والتلث و التلث الله وبثاء مثلثة غير مشددة وبهاء التأنيث عوضاً عن اللام المحذوفة وهي ياء ، واصله لئي بكسر اللام وإسكان الثاء المثلثة بعدها ياء مثناة تحتية ، حذفت وعوض عنها هاء التأنيث ، وفتحت المثلثة لأجل هاء التأنيث ، والجمع التلثي بكسر اللام وفتح المثلثة بعدها ألف .

(وينتظر مجروح أراد قصاص جرحه سنة ) أي : عاماً عربيا (حتى يتجمع ، وإن ) تجسّم قبل تمامها اقتص ، وإن تمت ولم يتجسم فله أن يقتص ، وإن ( اقتص على الفور ) أو قبل النهام ولم يتجسم ( ولم ينتظر كذلك ) سنة ( فقام إلية ) أي إلى الأول ( جرحه ) جرح الأول ( بعد فكان منه بطلان أو هلاك لم يدرك ذلك ) المذكور من بطلان أو هلاك أي لا يدرك أرش ذلك ولا الاقتصاص ، وإذا تمت السنة وكان فساد العضو فلا قصاص بهل له دية الفساد كله ، وقيل : لا يقتص ما لم يتجسم ، ولو تمت السنة لعموم ظاهر ما رواه عمر

ر ـ اللثة كمدة . قال الجوهري : اللثة بالتخفيف ما حول الاسنان ، وأصلها لثي ، والهاء عوض عن الياء ، وجمعها لثات ولثي ، ومثله في المصباح، وفي الححكم اللثة : مغرز الاسنان وجمعها لثي عن ابن الاعرابي ، وقال الازهري : في اللثة الدردور وهو مخارج الاسنان ، وفي النهاية : اللثة غمور الاسنان وهي مغارزها . تاج العروس .

## ولا قصاص بعد طلب دية العضو أو الجرح.

بن شميب عن أبيه عن جده : « أن رجلًا طمن رجلًا بقرن في ركبته ، فجاء إلى النبي مِنْ الله عَلَيْ الله عَمَال : حتى تبرأ ، ثم جاء إليه فقال : أقدني ، فأقاده ، ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله عرجت ، فقال: نهيتك فعصيتني فأبعدك الله ويطيل عرجك (١١)، ثم نهى رسول الله عليه: ﴿ أَن يَقْتُصْ مَنْ جَرَحَ حَبَّى يَبْرُأُ (٢)، وهو حديث مرسل ، وإن لم يصبر أو يبرأ من التجسّم فله الدية ، فإن أخذها وتولد البطلانأو الهلاك زيدله حتى يتم حقه، ( ولا قصاص بعد طلب دية العضو أو الجرح ) وفي طلب المال ما مر في طلبه في القتل ، هل يمنع القصاص ؟ خلاف على حد ما مر فى القتل ، والله أعلم .

١ – رواه ابن حيان .

۲ – رواه أبو داود .

#### باب

\_\_\_\_\_

### باب في القياس

( تقاس الجروح براجبة أبهام أوسط الناس ) في طول الأبهام وقصره ( وقيل : ) براجبة أبهام ( الجروح ) وقيل : براجبة القاضي الذي يقيس ( بأن يأخذ عود ) أو غيره ( على قدر طولها وآخر قدر عرضها ) ويجوز أن يأخذ للطول من غير جنس ما أخذ للعرض ، ويجوز أن يأخذ عوداً واحداً ينقط في طوله وعرضه ( فينقط في كل ) من العودين أو نحوهما ( اثني عشر نقطة معتدلة ) في نفسها مساوية للأخرى ، وفي المسافة بين كل نقطتين مثل ما بين غيرهما أو يأخذ نحو عود طوله وعرضه كطول الأبهام وعرضها فينقط فيه كذلك

\_\_\_\_\_

وإنما يعتبر في ذلك وسط الأبهام قليل العرض وما دون الوسط إلى مفصلها كثير المرض ، ثم إنه لا يعرف للعرض حد فقد ينقص منه إلى باطن الأبهام أو يزاد فيه إلى ظاهرها فيعتبر بما إذا اعتمد بباطنها على مستورصلب كلوح أو حديد أو غيره بما لا يدخل فيه فحديه ما مس ذلك المستوى ، وقيل يسدار على وسط الأبهام بنحو خيط فنصفه عرض ، وإذا كبر طول الجرح وعرضه جاز وضع الأبهام عليه فيحتاج في الزائد إلى النقط ( فيضرب ) أحدهما الآخر اثني عشر في اثني عشر ( فيقوم من ضربها مائة وأربعة وأربعون ، فنصف ذلك اثنان وسبعون ، وربعه ستة وثلاثون، وثمنه ثمانية عشر ) وتسمه ستة عشر ( وثلثه ثمانية واربعوب ، وسدسه اربعة وعشرون ) وليس له عشر ولا سبع ولا خمس صحاح ( وسدس السدس أربعة ) وربع السدس ستة ، وغن السدس ثلاثة وثلثه ثمانية ، ونصفه اثنا عشر ، وثمن الثلث ستة ، وسدسه ثمانية ، وربعه اثنا عشر ، ونصفه أربعة وعشرون ، وثلثه ستة عشر، وتسم الثمن اثنان ، وسدسه ثلاثة ، وثلثه ستة ، ونصفه تسعة ، وتسع الربع أربعة ، وسدسه ستة ، وربعه تسمة ، وثلثه اثنا عشر ، ونصفه ثمانية عشر ، وتسع النصف ثمانية ، وثمنه تسمة وسدسه اثنا عشر ، وربعه ثمانية عشر ، وثلثه أربعة وعشرون ، ونصفه ستة وثلاثون.

(ثم اعرف ما أخذ الجرح من نقط الطول والعرض ثم اضربها) أي نقط الطول ونقط العرض أحدها في الآخر ، (وانظر ما بلغ) الضرب ، (فما كان أربعا وأربعين ومائة فراجبة تامة طولاً وعرضاً ، فإن زاد) ما بلغ (عليها) أي على أربع وأربعين ومائة (أو نقص) ما بلغ (فاعرفه) أي الزائد أو الناقص (مثال ذلك جرح بلغ كل من طوله وعرضه راجبة وزيادة نقطتين فذلك أربع عشرة نقطة في كل) من الطول والعرض ، (فاضربها) أي الطول والعرض بعضها في بعض (تبلغ) جملة النقط (مائة وستة وتسعين فانسزع منها الراجبة) أربعة وأربعين ومائة (تبق اثنان وخسون فثان وأربعون، منها) أي من الإثنين والخسين (ثلثها) أي ثلث الراجبة (تبق أربع في) الأربع (هي سدس سلمسها) أي سدس سلاس الراجبة ، وذلك سدس الأربعة والعشرين (فذلك قياس) أي راجبة وهي الأربعة والأربعون والمائة (وثلث) هو الثان والأربعون ، (وسدس السدس) وهو الأربعة ، وإن شئت فقل : ستة وثلاثون

من الإثنين والخسين ربع الراجبة، واثنا عشر نصف السدس، وأربعة منها سدس السدس، فذلك قياس وربع ونصف السدس وسدس السدس أو غير ذلك مما يرجع إلى ما ذكره المصنف، وما ذكره المصنف أولى لاختصاره.

(و) مثال ذلك (في النقص كجرح طوله عشر وعرضه تسع فيبلغ ضربها) أي ضرب العشر في التسع أوالتسع في العشر ، والمعنى واحد (تسعين فهي نصف راجبة) ونصفها هو اثنان وسبعون تبقى إلى التسعين ثمانية عشر (و) هي (ثلاثة أرباع السلس) فإن السدس أربعة وعشرون وربع الأربعة والعشرين ستة ، وفي الثانية عشر ستة ثلاث مرات (أو) هي أعني التسعين (ثلثاها) أي ثلثا الراجبة وهما ثمانية وأربعون مرتين (غير ربع السلس) وربعه ستة وذلك أن ثمانية وأربعين مع ثمانية وأربعين ستة وتسعون ، فزادت الستة على التسعين التي بلغ الجرح فاستثناها ، وإن شئت فقل: ثمانية عشر ثمن المثل الراجبة (وهكذا) تفعل في هذا المثال ما يوافق ما ذكره ، وفي غيره من المثل ما يناسبه استثناء أو بغير استثناء ، مثل أن تقول: نصف الراجبة ونصف ربعها فإن الاثنين والسبعين نصف الأربعة والأربعين والمائة والثانية عشر نصف الستة والثلاثين التي هي ربع الأربعة والأربعين والمائة ومثل أن تقول : أربعة أسداس والثلاثين التي هي ربع الأربعة والأربعين والمائة ومثل أن تقول : أربعة أسداس الجرح طوله راجبة وزيادة ثلاث نقطات فهو خس عشرة نقطة وعرضه ثلاث

نقطات فيكون خسا وأربعين ، فلو كان ثمانيا وأربعين لكان ثلث راجبة لكن عجز ثلاث نقطات وثلاث نقطات ثمن السدس فهو ثلث راجبة غير ثمن السدس ( فكل نقطة من المنكسر فهي ربع سدس السدس ) الأولى إسقاط هذه الفائية لأن المبتدأ ولو كان عاما كإسم الشرطلكن لم 'يصف لموصوف بجملة فعلية ، وبني على جواز الفاء في خبر المبتدأ العام مطلقاً ومعنى كلامه أن كل نقطة من نقط العرض والطول بعد أن يضرب الطول في العرض فهي ربع سدس السدس إذ مسطح ضرب اثني عشر في إثني عشر أربعة وأربعون ومائة وسدس ذلك أربعة وعشرون وسدس هذا السدس أربعة وانواحد ربع الأربعة ، وإن شئت أربعة وعشرون وسدس وغير ذلك فقل : كل نقطة من المنكسر هي ثمن ثلث السدس أو ثلث ثمن السدس وغير ذلك على يرجع إلى السدس أو غيره من الكسور المذكورة للراجبة وينتهي إليها.

(و) كل نقطة (من غيره) أي من غير المنكسر (نصف السدس) لأرف كل نقطة من الإثنتي عشرة يتولد منها اثنتا عشرة نقطة بالضرب في الاثنتي عشرة واثنتا عشرة نصف الأربعة والعشرين التي هي سدس جميع النقط المنكسر وإن شئت فقل: أربعة أثمان السدس أو غير ذلك بما ينتهي إلى السدس أو غيره (والمنكسر هو المضروب) سمي منكسراً لأن العدد بالضرب يصير كالشيء المكسور على أجزاء (وغيره ما لم يضرب) وإن شئت فها لم يضرب فهو نقطات أول وما ضرب فنقطات ثوان (فنقطتان منه) أي: من غير المضروب (سدس تام) كا مر أن النقطة من غير المنكسر نصف سدس ونقطتان

وقد يقع لكل نقطة في الصغرى إذا تم فيها القياس طولاً وعرضاً على حساب مائة درهم للبعير أربعة دوانق وسدس دانق ،

----

من المنكسر نصف سدس السدس ، وهكذا بحسب سائر النقطات ثلاثاً أو أربعاً أو خساً فصاعداً ( وقد يقع لكل نقطة ) منكسرة ( في الصغرى ) في الوجه لا من الكبرى ، وفي بعض النسخ من الكبرى فيحمل على ما إذا كانت في مقدم الرأس فإنه نصف الوجه ، وقيل : مقدمه كالوجه ( إذا تم فيها القياس طولاً وعرضاً على حساب مائة درهم للبعير أربعة دوانق ) على قول من أقوال مرت والدانق سدس الدرهم وقد مر الكلام فيه، ( وسلس دانق ) وذلك أن للدامية الصغرى بعيراً فإذا قلنا أنه مائة درهم وأردنا معرفة كم يكون لكل نقطة من النقط التي هي أربع وأربعون ومائة، قسمنا المائة علىالأربعة والأربعين والمائة ، ولا يتصور ذلك بلا تصيير المائة دوانق إلا باستخراج ما تتركب به ولها أنواع من التركيب أياماً عملت به صح العمل واتفق المعنى ، فلو قسمت على أئمتها التي هي تسعة وثمانية واثنان لخرج لكل نقطة ثلثا درهم وثمنا الثلث ، وإن شئت فقل : ستة أتساع وثمنا التسع وذلك مع ما ذكره المصنف بمعنى واحد ، ولا يخفى أن الثمنين ربع وأن تُسع الستة والثلاثين أربعة ، والواحد من أربعة هو سدس الدانق ، لأنك لما قلت : سدس الدانق كنت مصر حاً بقسمة الدانق على ستة ، وفي الدرهم ستة دوانق، فإذا قسمت كلا إلى ستة كان الخارج ستة وثلاثين دانقاً لأن مسطح الستة في الستة ستة وثلاثون ، ولو قسمت على أغتها التي هي ثلاثة وستة وثمانية لخرجت خمسة أثمان وثلاثة أسداس الثمن وثلثا سدس الثمن وإيضاح كلام المصنف كل الإيضاح أن ترد مائة درهم كلها دوانق بضرب الستة في المائة بستائة دانق ، فتقسم ست مائة دانق على مائة وأربعة وأربعين تخرج . ولكل نقطة من الباضعة ضعف ذلك ، ومن المتلاحمة ثلاثة أمثال، ومن السَّمحاق أربعة ، ومن الموضحة خسة ، وهسذا إذا دق الحساب ولم تحسن قسمته بالأجزاء ، وقد مر ما للبعير ،

\_\_\_\_

أربعة صحاح وهن أربعة دوانق ، ويبقى أربعة وعشرون تنسبها للمقسوم عليه فتجدها سدسا فتقول: أربعة دوانق وسدس دانق ، وليست «قد » في كلام المصنف للتقليل بل للتحقيق ، لأن ذلك مطرد لايختل إلا أن يعتبر ما بين الوجه والرأس والجسد فيصح كونها للتقليل ( ولكل نقطة ) منكسرة ( من الباضعة ضعف ذلك ) وهو ثمان دوانق وسدسا دانق وذلك درهم ودانقان وثلث الدانق ( ومن المتلاحمة ثلاثة أمثال ) وهي اثنا عشر دانقا وثلاثة أسداس دانق ، وهي ستة عشر دانق وذلك درهمان ونصف دانق ، ( ومن السمحاق أربعة ) وهي ستة عشر دانقا وأربعة أسداس دانق وذلك ثلاثة دراهم (١١) وثلثا دانق ، ( ومن الموضحة أسداس دانق ( وهذا إذا كن الحساب ولم تحسن قسمته بالأجزاء) وهي الثلث والربع والحس والسدس ونجو ذلك ، وإن عمل بالأجزاء حيث دق الحساب أو والربع والحنس والسدس ونجو ذلك ، وإن عمل بالأجزاء حيث دق الحساب أو

١ قوله: ثلاثة دراهم وثلثا دانق ، كذا بالنسخة التي بأيدينا وهو غلط من الناسخ ، والاصل : ثلاثة دراهم إلا دانقا وثلثي دانق ، وقد مر قريباً أن الدرهم فيه ستة دوانق تأمل ذلك في قوله : شرحاً لقول المصنف : ولكل نقطة من الباضمة ضمف ذلك . قال : وهو ثمان دوانق ودلك درهم ودانقان وثلث الدانق ، وكذا ما بمد هذا الكلام .

وقوله: شرحاً لقول المصنف: ومن الموضحة خمسة . وذلك أربعة دراهم لعله غلـط من الناسخ أيضًا ، والاصل: ثلاثة دراهم ودانقان وخمسة أسداس دانق . والله أعلى .

فلكل سدس منه ستة عشر درهماً وثلثا درهم، ولنقطتين من الصغرى درهم ودانقان وثلث دانق ، ولثلاث درهمان ونصف دانق ولأربع درهمان وأربعة دوانق وثلثا دانق ، ولحس ثلاثة دراهم ودانقان وخسة اسداس دانق ، ولست أربعة دراهم ودانق ،

----

قول ، وإذا اعتبرت ذلك ( فلكل سدس منه ) أي من البعير ( ستة عشر درهما وثلثا درهم) وذلك أنك إذا قسمت مائة درهم على ستة يخرج ستة عشر درهما صحيحة وتبقى أربعة أنسبها إلى المقسوم عليه تكن ثلثين ، ومعنى كلامه أن الستة عشر وثلثي الدرهم هي نفس السدس ، ولكن قال : لكل سدس باللام على معنى أنه ينطق لكل سدس ، أي : في بيان كل سدس بقولك : ستة عشر درهما وثلثي درهم ، أو ينون كل فيضاف إلى نقطة محذوفة فيبدل ستة عشر من ستة .

( ولنقطتين من الصغرى ) في الوجه ( درهم ودانقان وثلث دانق ) كا يعلم من كون الواحدة لها أربعة دوانق وسدس دانق .

( ولثلاث درهمان ونصف دانق ، ولأربع درهان وأربعة دوانق وثلثا دانق ، ولخس ثلاثة دراهم ودانقان وخمسة أسداس دانق ، وكست أربعت دراهم ودانق وهكذا ، وهو سهل لأنه على حساب دراهم ودانق وسدس دانتي لواحدة ، وذلك كله إذا تم قياس في قياس ، ومقدم الرأس نصف الوجه ومؤخره والجسد كلاهما نصف القدم ، وقيل : الرأس كله نصف الوجه والجسد نصف الرأس فلنقطة الباضعة في المقدم درهم ودانقان وثلث ، والنقطتين درهمان وأربعة دوانق وثلثا دانق ، ولثلاث نقطات أربعة

دراهم ودانق ، ولنقسطة السمحاق درهمان وأربعة دوانق وثلثا دانق ، وللنقطتين خمسة دراهم ونصف وثلث دانق ، ولثلاث نقطات ثمانية دراهم ودانقان ونصف وثلث دانق ، وللنقطتين ستة دراهم وخسة دوانق وثلثا دانق ، ولثلاث نقطات عشرة دراهم ودانقان ونصف ، ولا يخفى عليك باقبي الحساب ولا الحساب على سائر الأقوال في البعير كم هو ، كالقول بأن البعير ثمانية وأربعون ، وحاصل ذلك أن تقسم الدراهم التي هي البعير على أربعة وأربعين ومائة ، وإذا كانت الدراهم أقل من هذا العدد فاقسمها على أثمته ، مثل أن تقسم الثانية والأربعين درهما على الإثنين والثانية والتسعة التي هي أثمة المائة والأربعة والأربعين تقسمها على الإثنين فتخرج أربعة وعشرون فتقسم الأربعة والعشرين على التسعة ، فتخرج ثلاثة فانسبها من التسعة ثلاثة أتساع هكذا : " / ، وهي ثلث ، فلكل نقظة ثلث دره ، وقد بين ذلك الأنسداسي القلصادي ، وأوضحته وزدت فوائد لا مزيد عليها إن شاء الله في شرحي عليه .

(وهذا) أي ما ذكر من كون قيمة البعير مائة درهم ومن استخراج مالكل نقطة باللفظ المذكور (ما عند المشارقة في مقدم الرأس) إلا قوله: ولنقطتين من الصغرى فإنه في الوجه (وفي الوجه ضعفه، وفي الجسد) ومؤخر الرأس (نصف ما للمقدم) وقيل: الرأس كله نصف الوجه، والجسد نصف الرأس، وقيل: مقدم الرأس كالوجه، ومؤخره نصف الوجه، والجسد نصف مؤخر الرأس (فإذا وقع في قياس العلول ثلاث وفي العرض كذلك) وهو ربع غير

قام عن ضربهما تسع فهي نصف الثمن ، وهكذا ، وهنا وجه آخر للمغاربة إن كان . . . . . . . . . . . . . . .

· - ----

المنكسر في ربع (قام عنضربها تسع فهي نصف الثمن) لأن الثمن ثمانية عشر والتسعة نصفها فثانية عشر في مثلها بأربعة وعشرين ومائة ( وهكذا ) .

فإذا وقع القياس على ثلاث واثنتين فذلك ثلث الثمن ، وإذا وقع على واحدة وثلث فذلك ثلث ، وإذا وقع على ست في أربع فذلك نصف الطول أو العرض في ثلث وذلك أربع وعشرون وهو سدس الجملا ، وإذا وقع على ثلاثة في أربعة فذلك ربع في ثلث ، وذلك اثنا عشر وهي نصف سدس الجملة ، وإذا وقع على اثنين في اثنين فذلك سدس في سدس بأربع وهو سدس السدس ، وإذا وقع على واحدة في واحدة فذلك واحدة وهو ربع سدس السدس ، وربما وقع على ثلاث ونصف في ثلث وربع فذلك نصف السدس غير نصف نقطة وثمن نقطة ، وقس على ذلك .

(وهنا وجه آخر للمنفار بق ) ليس ما يذكره بعد وجها وارداً على ما ورد به وجه المشارقة ، لأن ما ذكره عن المشارقة هو في استخراج ما لكل نقطة وما للكل ، وأما ما يذكره عن المغاربة فإنما هي أساء وألفاظ ينطق بها بعد معرفة كمأرش الجرح، وليسما تقدم مختصابه المشارقة بل المشارقة والمفاربة فيه سواء ، ولعل المصنف أراد بقوله : وجه آخر أن يقابل به ما ذكره بقوله : فهي نصف الثمن، وما زدت به إيضاحاً لقوله ، وهكذا من الأمثلة، وهو مما ذكره المشارقة أيضاً ، وحاصله بيان الإسم بعد المعنى فتوارد هو وما نسبه للمغاربة على شيء واحد ، وهو الإسم ، فصح أن يقال : هو وجه آخر ، وذكره بقوله : ( إن كان واحد ، وهو الإسم ، فصح أن يقال : هو وجه آخر ، وذكره بقوله : ( إن كان

في طول جرح كعرضه راجبة فهو القياس ) أي مائة وأربعة وأربعون نقطة ( فإذا قيل قياس في قياس فهو قياس ) وذلك أن ينظر القاضي أو من يأمره القاضي أو الإمام أو نحوه في الجرح ونحوه ما هو ؟ وينظر كم عرضه وطوله ؟ وينظر كم الله ؟ فيحصل له اسم يكتبه ليتذكر به إذا رجع إليه ، أو يكتب لصاحب الحق أو لقاض آخر غيره ، مثل أن يجده قياساً في قياس لهام الراجبة فيكتب قياس في قياس ، وهكذا بحسب ما يذكره المصنف بعد وذلك غيره اصطلاح المقاربة ، ويحتمل أن ريد قياس العرض في قياس الطول أو بالمكس .

( وقياس في قياسين كعكسه ) وهو قياسان في قياس (قياسان ) أي: حاصل ضربقياس في قياسين قياسان أو مسطح ضرب قياس في قياسين قياسان وأربعة في واحد بأربعة ، يخرج ما تضرب في الواحد أو تضرب فيه الواحد بلا زيادة ( إذ لا تضاعف ضربة واحد في عدد ، وإن كثر كعكسه ) وهو ضربة عدد ، وإن كثر في واحد كا بينت وجهه في « شرح القلصادي » وهو شرح طويل ، ومن قبل أن أؤلفه كنت أقرر مسائله لبعض أهل «غار داية» من المبتدئين فأخذها وانتحلها وادعاها تأليفاً لنفسه ، وكنت كتبتها 'طرراً في أوراق المتن فأخذها وانتحلها لنفسه ، وطلب مني الشيخ « راشد العماني » جزءاً من آخره فاتصل به وأخذه منه شافعي فهرب به ، ( وقياسان في قياسين أربعة و ) قياسان ( في ثلاثة ستة

وهكذا ، وقياس في نصفه كعكسه نصف قياس وقياس في ثلث كعكسه ثلثه ، وهكذا ، وقياس في ثلثيه كعكسه ثلثاه وثلاثة أرباع كعكسه ثلاثة أرباعه ، وهكذا ، فالقياس في الكسر هو ذلك ، قل أو كثر ، وكذا قياسات فيه لكل منها ذلك الكسر ،

\_\_\_\_

وهكذا ) إلى ما فوق ، وبالعكس مثل أن تقول : قياسان في أربعة بثمانيـــة ، وقياسان في خمسة بعشرة ، وثلاثة في أربعة باثني عشر ، ومثل أن تقول : ثلاثة في قياسين ستة ( وقياس في نصفه كعكسه ) وهو نصف قياس في قياس والمعنى صير الواحد نصفاً بضرب الواحد الصحيح في البسط هكـــذا :١٠ / ، تضرب الواحد الذي قبل الإثنين في الواحد الذي فوقها وهكذا (نصف قياس) وسأبيّن عمل ذلك مع المصنف ( وقياس في ثلث كعكسه ) وهو ثلث قياس في قياس (ثلثه) أي ثلث القياس ( وهكذا ) إلى ما فوق ، وبالمكس كقياس في ربع القياس ، وربع قياس في قياس بربعه ، وقياس في خمس قياس بخمس القياس ، وخمس القياسُ في قياس بخمسه ، ( وقياس في ثلثيه ) أي في ثلثي القياس ( كعكسه ) وهو ثلثا قياس في قياس (ثلثاء و ) قياس في ( ثلاثة أرباع كعكسه ) وهو ثلاثة أرباع في قياس ( ثلاثة أرباعه وهكذا ) مثل قياس في خس قياس بخمسه ، وخمس قياس في قياس بخمسه ، وقياس في خمسي قياس بخمسيه ، وخمسا قياس في قياس بخمسيه ، وقياس في ثلاثة أخماس قياس بثلاثة أخماس القياس ، وثلاثة أخماس في قياس بثلاثة أخماسه وأربعة أخماس في قياس بأربعة أخاسه ، وأربعة أخاسه في قياس بأربعة أخاس (فالقياس في الكسر هو ذلك قل أو كثر) أفرد أو 'ثنى أو 'جمم ( وكذا قياسات فيه) أي في الكسر القليل أو الكثير المفرد أو المثنى أو المجموع ( لكل منها ) من القياسات ( ذلك الكسر ) مثل قياسين في فإذا قيل: نصف قياس في مثله ، فاضرب المقام في المقام بأربعة والبسط في مثله بواحد واقسمه على الامام وهو الأربعة . . .

\_\_\_\_\_

نصف بنصفي قياس ، وذلك قياس ، وثلاثة أقيسة في ثلث بثلث لكل واحد فذلك قياس ، وأربعة أقيسة في ثلثي قياس بثلثي قياس لكل قياس ، فلكل قياس من الأربعة ثلثا قياس فذلك ثهانية أثلاث ، وحاصلها قياسان وثلثا قياس، وعكس ذلك ، وهكذا ، وذلك أن ضرب الكسور أو الصحيح والكسر تبعيض أحد المضروبين بقدر الآخر ، فإذا ضربت أسداسا في أرباع فإما أن تبعض الأسداس أرباعا أو الأرباع أسداسا، فإذا ضربت نصفا في ثلث فالخارج تبعض الأسداس أرباعا أو الأرباع أسداسا، فإذا ضربت نصفا في ثلث فالخارج ثلث النصف، وإذا ضربت قياسا في ثلثي القياس فالخارج ثلث الفياس ، وقد أطلت الكلام على ذلك في شرح القلصادي ، بفتح القاف واللام لا بإسكانها نسبة إلى قلصاد بفتحها ، بلدة بأندلس ، ولي ترجيح لأهل أندلس على غيرهم من قومنا لمزيد تحقيقهم مع ما بلدة من قتال النصارى مع قلة ووحشة وانقطاع عن المادة من المسلمين ، وجعل الشرك .

وكيفية العمل أن تضرب بسط أحد المضروبين في بسط الآخر ، وتقسم الخارج على الأثمة ، وإذا كان الصحيح مع الكسر متقدما على الكسر ضرب في الأثمة وجمع مع البسط الذي على الإمام ، والخارج بسط الجلة، وذلك في الضرب، ويرجع ذلك في المعنى إلى قول المصنف: (فإذا قيل) مثلا (: نصف قياس في مثله) هكذا: 'لى في 'لى ( فاضرب المقام) وهو اثنان ( في المقام) وهسو اثنان ( بأربعة ، و ) اضرب ( البسط ) الذي هو الواحد ( في مثله ) واحد في واحد ( واقسمه ) أي الواحد الخارج ( على الإمام وهو الأربعة ) سماها إماما لأنها مركبة من الامامين المذكورين اثنين واثنين ، ولحصولها من

الحاصلة من ضرب المقام في مثله يخرج واحد وهو ربع القياس وهو كقولك : كم نصف النصف ؟ وكذا نصف في ثلث معناه كم نصف الثلث ؟ كعكسه ، وهو السدس ، وكذا نصف في ربع كعكسه ، وهو ربع النصف كعكسه وهو الثمن،

\_\_\_\_\_

ضرب المقام في مثله ( الحاصلة من ضوب المقام في مثله يخرج واحد وهو ربع قياس ) هكذ: ١/، ، ومعنى قسمة الواحد على الأربعة تسميته منها فيكون ربعاً كما قال ولو نسبة للإمامين لكان نصف النصف هكذا: ١٠ / ، ١ وهو الربع وهكذا هو الواضح الشهير في كتب المغاربة فتضرب الواحد الذي على الإثنين في الواحد الآخر الذي على الإثنين بعدها بواحد وتقسمه على الإمامين بأن تنسبه من الإمام الثانى يكن نصف النصف كاذكرناه ، ولكن عمل المصنف فيه بيان كم نصف النصف مثلا كا قال ( وهو كقولككم نصف النصف ) وهو ربع ( وكذا نصف في ثلث معناه كم نصف الثلث كعكسه وهو ) أي النصف في الثلث ( السلس ، وكذا نصف في ربع كعكسه وهو ) أي نصف في ربع ( ربسع النصف كعكسه ) أي عكس ربم النصف ( وهو ) أي خارج نصف في ربم ( الثمن ) ففي ضرب النصف في الثلث تضرب مقام النصف اثنين في مقام الثلث ثلاثة بستة ، وتضرب الواحد في الواحد وهما بسط النصف وبسط الثلث بواحد تقسمه على الستة الحاصلة من ضرب الإمام في الإمام ، بأن تنسبه منها ، وذلك سدس ، وإن شئت فاضرب الواحد الذي هو النصف في الواحد الذي هو الثلث بواحد وانسبه إلى الإثنين مقام النصف قبله ثلاثة ، وهكذا : ١/٣ ١/٧ يكون نصف الثلث ونصف الثلث هو السدس ، وكذا لو قدمت الإثنين هكذ: ١٠ ١/ ١/ ١ يكون ثلث النصف وهو السدس ، فإذا قلنا : نصف في ثلث فمعناه : كم نصف

\_\_\_\_\_

الثلث ؟ الجواب السدس ، وهكذا لا يضر تقديم الإمام الأصفر ولا التنوع في ترتيبها فيجميع أعمال الحساب على ما استقريته ، وقد بينته في «شرح القلصادي» ومعنى ثلث في نصف كم ثلث النصف ، فاضرب بسط الثلث في بسط النصف واحد في واحد بواحد ، واضرب اثنين في ثلاثة وهما المقامان بستة واقسم عليها الواحد يكن سدساً هكذا: ١/ ، وإنشئت فالواحد في الواحد بواحد وانسبه إلى اثنين قبلها أو إلى ثلاثة قبلها اثنان ، ومعنى نصف في ربع كم نصف الربع ؟ الجواب ربع النصف بأن تضرب مقام النصف وهو اثنان ، في مقام الربع وهو أربعة بنانية ، وتضرب بسط النصف وهو الواحد في بسط الربع وهو الواحد بواحد ، وتقسمه على الثانية بالنسبة إليه ، فيكون ثمناً هكذا : ١/ وهو نصف الربع ، أو اضرب البسط في البسط بواحد فاقسمه على الإمامين بالتسمية هكذا: ١/١ / وهو نصف الربع وهو الثمن، ومعنى ربع في نصف كم ربع النصف ؟ فاضرب الواحد الذي هو بسط الربع في الواحد الذي هـــو بسط النصف بواحد فاقسمه على الثانية التي هي حاصلة من ضرب اثنين في أربعة يكن ثمنًا ، وكل مضروب يصح أن تجعله مضروبًا فيه ، وكل مضروب فيه يصح أن يكون مضروباً ، ولا يتغير الخارج ، فاعمل على ما تقدم ، وإن قيل لك : ثلثان في ثلاثة أرباع ، فاضرب الثلاثة التي هي الإمام في الأربعة وهي الإمام الآخر باثني عشر واضرب الاثنين بسط الثلثين في الثلاثة بسط ثلاثة أرباع بستة ، واقسم الستة على اثنى عشر ، تكن نصفا ، فالجواب : نصف ، أو اضرب الاثنين في الثلاثة البسط بستة واقسمها على اثنى عشر يكن الحاصل 'ربعين هكذا: ٢/، ٤ أو ربعى الثلث وثلثاً هكذا: ٢/ ١/ وذلك نصف ، وهكذا لا يتغير الممنى بسط مفرد هكذا: 'لى (و) مقام (الثلث) والثلثين (ثلاثة) هكذا: 'لى

# والعشر عشرة ، وهكذا فتنبُّه وقس وراجع مقاماً أعد لنلك

وهكذا:  $^{7}/_{N}$  أعني مع البسط وهكذا أعني بعد ومقام الربع والربعين وثلاثة الأرباع أربعة هكذا:  $^{7}/_{N}$   $^{7}/_{N}$  ومقام الحس إلى أربعة أخساس خسة هكذا:  $^{7}/_{N}$   $^{7}/_{N}$   $^{7}/_{N}$  ومقام السدس إلى خسة أسداس ستة هكذا  $^{7}/_{N}$   $^{7$ 

#### باب

قياس وكسر في قياس يضرب الكسر في مثله فهو الامام ثم يضرب الصحيح في المقام ويزاد عليه ما فوقه ثم يضرب في الصحيح الآخر بأن يصير من جنس الكسر . . . . .

-----

### باب بالتنوين فها بعده مبتدأ

بالتنوين فما بعده مبتدأ ، وجملة : يضرب الكسر خبر ، والرابط كون الخبر نفس المبتدأ في المعنى ، أو بلا تنوين فيضاف لما بعد ، أو ينون باب ويرفع قياس على الابتداء ، وتقدر أن الناصبة في يضرب حذفت وارتفع الفعل ، وكذا فيا بعد كقوله : وقياس وكسر في مثله يضرب (قياس وكسر في قياس يضرب الكسر ) أي مقام الكسر (في مثله) وما خرج (فهو الامام ، ثم ) يضرب ( يضرب الصحيح في المقام ويزاد عليه ما فوقه ) أي ما على المقام من البسط ( ثم يضرب ) المقام ( في الصحيح الآخر بأن يصير من جنس الكسر )

أيضاً فهذا المحصل هو الجرح ويقسم على الامام مثاله قياس ونصف في قياس يضرب المقام في مثله بأربعة فهي الامام ثم الواحد في المقام ويزاد عليه بسطه فتحصل ثلاثة فتضربها في الاثنسين الحاصلة من تصيير الصحيج الآخر من جنس الكسر فتكون ستة وتقسمها على الامام فيكون الحاصل قياساً ونصفاً وهذا نحوه

\_\_\_\_\_

أنصافا أو أثلاثا أو غير ذلك (أيضا فهذا المحصل ) من الضرب (هو الجوح ) أي كمية الجرح ( ويقسم على الامام مثاله قياس ونصف في قياس ) هكذا : الأربعة المياب المقام ) وهو اثنان ( في مثله ) أى في بجرد اثنين ( بأربعة ، ف ) الأربعة ( هي الامام ، ثم ) اضرب ( الواحد ) الصحيح وهو القياس ( في المقام ) باثنين ( ويزاد عليه ) أي على المقام ، لأن ضرب الواحد لا يضاعف ، أو على الحارج وهو المقام ( بسطه ) أي : بسط المقام وهو بسط مفرد لا مختلف ولامبعض ولا منتثنى وهو الواحد الذي على الإثنين الحاصل ثلاثة فتضربها في الإثنين الحاصلة من تصيير الصحيح الآخر ) وهو القياس المذكور آخراً بجروراً بفي ( من جنس الكسر فتكون ستة ، وتقسمها الستة على الأربعة اثنان وهما من الأربعة نصف وتحصل واحد تحت الأربعة الستة على الأربعة اثنان وهما من الأربعة نصف وتحصل واحد تحت الأربعة وثلث في قياس ، فتضرب الثلاثة مقام الثلث في مثلها بتسعة فالتسعه هي الامام وثلات في قياس ، فتضرب الثلاثة ويزاد عليها البسط واحداً بأربعة ، ثم تضرب الصحيح الآخر واحداً في المقام بثلاثة ويزاد عليها البسط واحداً بأربعة باثني عشر ، الصحيح الآخر واحداً في الثلاثة المقام بثلاثة ويزاد عليها البسط واحداً بأربعة باثني عشر ، الصحيح الآخر واحداً في الثلاثة المقام بثلاثة ويزاد عليها البسط واحداً بأربعة باثني عشر ،

\_\_\_\_

وتقسمها على تسعة يخرج واحد وثلث ( و ) أما ( قياس وكسر في مثله ) وهو قياس و كسر والمراد بالماثلة: الماثلة في مجرد الكسرية ولواختلف الكسران كربع وثلث ، وإنما أفرد الضمير العائد إلى اثنين التأويل بالمذكور فالعمل فيه أنه ( يحصل الامام من ضرب المقامين ) واحد في الآخر (ثم يصير كل من الصحيحين من جنس كسره ) أي الكسر الذي معه مقرونا به ، وذلك بضربه في المقام ( ويزاد عليه بسطه ) أي على كل من الصحيحين بعد تصييره من جنس الكسر البسط المفرد عبارة عما على المقام ولو مثنتى أو مجموعا ، ويسمى كسرا ، ( ويضربا ) أي : الصحيحان في الامامين مع حمل البسط ( ويقسها ) أي يقسم حاصل ضربها ، ( مثاله : قياس ونصف في مثله ) ، أي : قياس ونصف ، خياس ونصف ني مثله ) ، أي : قياس ونصف ، فنضرب المقام في المقام في خرى أربعة وهي الامام ) وكل اثنين مقام ، فنضرب المقام في المقام فيحصل الامام أربعة ( و ) يحصل ( من ضرب الثلاثة ) أي : في نفسها ( الحاصلة من ضرب الواحد ) الصحيح المعبر عنه بالقياس و كذا أي امر أو يأتي ، المراد بالواحد أو بالصحيح هو القياس ( في المقام ) وهو اثنان فيا مر أو يأتي ، المراد بالواحد أو بالصحيح هو القياس ( في المقام ) وهو اثنان ( مع زيادة الواحد ) وهو الراحد الرسوم فوق الإثنين ( تسعة )

فاعل يحصل (وهي بعد القدمة) قسمتها (على أربعة) الامام (قياسانوربع) لأنك إذا قسمت التسعة على الأربعة يخرج اثنان صحيحان ، فها القياسان ، وذلك أن اثنين في أربعة بثانية يبقى واحد إلى تمام التسعة ، فتنسبه إلى الأربعة فيكون ربعا (وهكذا) مثل: قياس وثلث في قياس وربع ، تضرب الثلاثة في الأربعة بأثني عشر وهي الامام ، وتضرب الواحد الصحيح في الثلاثة مقام الثلث ، وتحمل البسط ، وذلك أربعة ، وتضرب الواحد الصحيح في الأربعة مقام الربع ، وتحمل البسط ، وذلك خسة ، فتضرب الأربة في الخسة بعشرين، وتقسم العشرين على الإثني عشر يخرج واحد وثلثان .

(و) أما (قياس وكس في كس ) فالعمل فيهن أن تضرب الكسر في الكسر أي: المقام في المقام فما انتهى إليه الضرب من العدد فهو الامام ، وتبسط الصحيح مع الكسر الذي معه بضربه في المقام وحمل الكسر ، وتضرب الحاصل في الكسر الذي وحده ، فالخارج هو الجرح وتقسمه على الامام ، (وذلك كقياس ونصف في ثلث يصرب المقام في المقام ) اثنين ، وهي مقام النصف في ثلاثة ، وهي مقام الثلث (فتحصل ستة وهي الامام ثم يبسط الواحد) الصحيح (مع النصف ) بأن تضرب الواحد في الاثنين مقام النصف ، وتحمل عليهما الواحد الكسر الذي على الإثنين (فتحصل ثلاثة فتضرب فيها الواحد عليهما الواحد الكسر الذي على الإثنين (فتحصل ثلاثة فتضرب فيها الواحد

الذي على الثلاثة مقام الثلث فلا تضاعف فاقسم الحاصل من ضرب البسط في البسط وهو الثلاثة فيكون نصفاً وهكذا .

\_\_\_\_

الذي على الثلاثة مقام الثلث فلا تضاعف فاقسم ) على الامام الذي هو الستة ( الحاصل من ضرب البسط ) هو الثلاثة الحاصلة من ضرب الواحد الصحيح في الإنبين المقام مقام النصف وحمل الواحد عليهاوهو بسط غيرمفرد ( في البسط) المفرد الذي هو الواحد المرسوم على الثلاثة ، ( و ) ذلك الحاصل ( هو الثلاثة فيكون ) الخارج (نصفاً )، وذلك من باب التسمية ، لأن المقسوم أقل من المقسوم عليه ، فإن الثلاثة نصف الستة ، فالخارج نصف ، وإن قسمتها على امامي الستة خرج ثلث ونصف ثلث ، وذلك نصف ، وكيفية ما ذكره المصنف إمسا أن تنسب الثلاثة إلى جملة الستة فتجدها نصفا ، أو تقسمها على الثلاثة امام الستة قبل امامها الأصغر وهو اثنان فيحصل واحد فتضعه على الإثنين يكن نصفا ، وهكذا ) مثل : قياس وربع في خس ، تضرب الأربعة في الحسة بعشرين هي الامام ، والواحد الصحيح في الأربعة ، وتحمل عليها الربع بخمسة ، وتضرب الخمام ، والواحد الصحيح في الأربعة ، وتحمل عليها الربع بخمسة ، وتضرب وكذا بقسمها على الحسة فيخرج واحد يوضع على الأربعة ، وهما اماما العشرين ، وإن قسمت على الأربعة أولاً يخرج واحد يوضع على الخسة فيخرج واحد يوضع على الأربعة فيخرج واحد يوضع على الخسة فيخرج واحد يوضع على الأربعة بعدها ، وذلك خس وربع خس والمعنى واحد والله أعلى .

#### باب

....

# باب في ضرب کسرين في کسرين

( إن قيل لك كسوان في كسوين كنصف وثلث في ثلث وربع ) فالعمل في ذلك كا قال الشيخ إسماعيل كأصحاب و الديوان » : أن تضرب كسري الطول فيا بينها ، وكسري العرض فيا بينها ، وتضرب ما صح من العدد في كل واحد من الكسرين فيا بينها ، فيا صح فيه من العدد فهو الامام ، ثم ترجع إلى ما صح من العدد في كل واحد من الكسرين فسم منه الكسرين ، ثم ترجع إلى ما صح من العدد في الكسرين الأخيرين فتسميها منه ، وتضرب ما سميت من كل ناحية فيا بينها ، فيا صح فيه من العدد فهو الجرح ، فتقسمه على الامام الواحد الصحيح ، بينها ، فيا صح فيه من العدد فهو الجرح ، فتقسمه على الامام الواحد الصحيح ، وإذا أردت العمل بذلك في مثال المصنف ( فاضوب مقام النصف ) اثنين ( في

\_\_\_\_\_\_\_

مقام الثلث ) ثلاثة ( تحصل ستة ، ثم مقام الثلث الآخر ) المقرون مع الربـــع ( في مقام الربع ) أربعة (تحصل إثنا عشر ) فالسنة حصلت من كسر المضروب والإثناعشر من كسر المضروب فيه ، والأول عرض ، والثاني طول ( فاضرب فيها ) أي في الإثنا عشر ( الستة )كما قالوا: تضرب ماصح من العدد في كل واحد من الكسرين فيا بينها ؟ أي : ما حصل من العدد في كل واحد من الكسرين تضربه فيا حصل من الآخر ( تحصل اثنان وسبعون وهي الامام ، ثم تصرب بسط المضروب ) المضروب هو نصف وثلث ( و ) بسطه ( هو خمسة ) بأن تضع النصف والثلث هكذا: ١/ و ١/ فتضرب الواحد الذي على الاثنين في الثلاثة بثلاثة ، والواحد الذي على الثلاثة في اثنين باثنين ، واثنان وثلاثة خمسة ، وذلك بسط مختلف كما بينت في ( شرح القلصادي ) أن المختلف يجوز تركيبه من نوع واحد بالعطف ( في بسط المضروب فيه ) المضروب فيه ثلث وربع ، ( و ) بسطه ( هو سبعة ) ، وهو بسط مختلف بأن تضع ذلك هكذا : '/هو'/، فتضرب الواحد على الثلاثة في الأربعة بأربعة ، والواحد على الأربعة في الثلاثة بثلاثة ، والثلاثة والأربعة سبعة ، وذلك أن البسط المختلف هو ضرب ما على كل امام في الامام الآخر، وجمع الخارج بلا حمل ما على الأنمة ( تحصل خمسة وتلاثون فاقسمها على الامام ) أي سمها منه ( يخرج لك أربعة أتساع القياس وثلاثــة

أثمان تسعه) هكذا : ٤/ و ٣/ ، وذلك بأن تحمل الامام الذي هو اثنان وسبعون إلى ما يتركب به وهو تسعة وثمانية فتقسم الخسة والثلاثين على الثانية تخرج أربعة تضعها على التسعة ، وتبقى ثلاثة تضعها على الثانية بعدها ، ولو قسمت أولاً على التسعة لخرج ثلاثة تضعها على الثانية أولاً وبقى ثمانية تضعها على التسعة بعدها هكذا : ٣/ و ١/ ، وذلك ثلاثة أثمان وثمانية أتساع الثمن ، والمعنى واحد ، ولكن المستعمل البدء في القسمة بالامام الأصغر وفي الوضع بالأكبر ، ( وهكذا ) مثل: ثلث وخمس في سدس وسبع ، فتضرب الثلاثة في الخسة بخمسة عشر ، والستة في السبعة باثنين وأربعين ، وتضرب الخسة عشر في الإثنين والأربعين بست مائة وثلاثين وهي الامام ، وتضرب بسط المضروب وهو ثمانية في بسط المضروب فيه وهو ثلاثة عشر بمائة وأربعة ، وتقسم المائة والأربعة على أغة.ست مائة وثلاثين ، وهي تسعة وسبعة وخمسة وإثنان فضعها إن شئت هكذا: ٩: ٧ ه: ٢ فاقسم المائة والأربعة على الإثنين تخرج إثنان وخمسون ، إقسمها على الخسة تخرج عشرة ، ويبقى إثنان ، ضع الإثنين على الخسة ، واقسم العشرة على السبعة ، يخرج واحد ، ضعه على التسعة بالمثناة أولاً ويبقى ثلاثة ضعها على السبعة بالسين أولاً هكذا: ٢ // ٣/ ٢/ ، وكذلك تسع وثلاثة أسباع التسع وخمسا سبع التسع ، والله أعلم، ومثل ربع وخمس في سدس وثمن، فالأربعة في الخسة بعشرين ، والستة في الثانية بثمانية وأربعين ، والعشرون فيها بتســـع مائة وستين ، وهذا هو الامام ، وبسط الربع والخس تسعة ، وبسط الثمن والسدس

أربعة عشر ، واضرب التسعة فيها بستة وعشرين ومائة ، سم هذا من الامسام يكن ثمن القياس ونصف عشر ثمن القياس ، وتخرج أيضاً مقام السدس ، والثمن من أربعة وعشرين ، وهو أقصى ما يخرج منه ، وسواء في هذه المسألة كثرة الكسور وقلتها في قلة الكسور ، أو قلتها في كثرة الكسور إذا كانت فوق الواحد كا ذكروا ذلك في و الديوان » والله أعلم .

#### باب

\_\_\_\_\_

### باب في منرب كسور

(ضرب كسور) أراد ما يشمل الكسرين فصاعداً (في كسو) وضرب قياس وكسور في كسور وضرب قياس وكسر في كسور وضرب قياس وكسرين وضرب نصيب من كسر في كسر وضرب نصيب من كسر في نصيب من كسر في قياس ونصيب من كسر نصيب من كسر في قياس ونصيب من كسر في قياس ونصيب من كسر في ناب ليشمل ذلك وأما كسور في كسر ف (كثلث وربع في سسسنس فيحصل من) ضرب بعض (مقاماتها) في بعض (اثنان وسبعون وهي الامام) وذلك أن ثلاثة في أربعة باثني عشر واثنا عشر في ستة باثنين وسبعين وكذا لو ضربت الخارج في الأربعة في أو ضربت الأربعة في

## ومن أبساطها سبعة وهى نصف السدس وسدس نصفه

....

الستة والخارج في الثلاثة ، (و) يحصل (من أبساطها مسبعة ) وهي الجرح: فضع هكذا الهو الهو الهي إلى فاضرب الواحد على الأربعة في الثلاثة بثلاثة ، والواحد على الثلاثة في الأربعة بأربعة ، والثلاثة والأربعة الخارجتان بالضرب سبعة ، إضربها في المواحد على الستة بسبعة تقسمها على الأئمة هكذ! : ٢ : ٤ : ٣ تقسمها على الألاثة يبقى واحد تضعه على الثلاثة ، ويخرج اثنان تقسمها على الأربعة بوضعها فوقها هكذا : ٢ ألى وذلك ربعا السدس ، وثلث ربع السدس ، وذلك نصف السدس ، وشلث ربع السدس ، والأولى أن يقول : من بسطها بالإفراد على المعنى المصدري ، أو باعتبار الأصل ، وهو المعنى المصدري ، ولو المتعمل في غير هذا المعنى ، وإلا فليس جمعه أبساطاً ، بل القياس أبسط بضم السين ، إلا أن يقال : جمع 'بسط بضم فإسكان أو بضمتين الذي هو جمع بسط الذي هو بدلك الضبط ، أو بكسر فيكون بمنى الناقة المتروكة مع ولدها تشبيها بها .

(و) السبعة (هي نصف السلم ) الذي هو اثنا عشر ، إذ الإثنا عشر سدس الإثنين وسبعين ، (وسلمس نصفه ) أي وسدس نصف السدس ، وذلك أن السبعة نصف إثنا عشر ، والواحدمن السبعة سدس السبعة ، فتحصل من كلامه أن العمل في ذلك أن تضرب الكسور فيا بينها ، فما صح من العدد فذلك امام تلك الناهية ، وتضرب ذلك في الكسر الآخر ، فما صح فهو الامام ، وعليه القسم ، ثم ترجع إلى ما صح من العدد في الكسور فتسمي منه الكسور ثم تضرب ذلك في الواحد من أجزاء الكسر فذلك هو الجرح وتقيسه الى الواحد الصحيح ، وتسميه منه كا في « الديوان » ، وأما قياس و كسور في كسور فأشار

ومن ضرب المقامات في قياس وكسور في كسور كقياس ونصف وثلث في ثلث وربع اثنان وسبعون كذلك . . . . . . .

\_\_\_\_

إليها بقوله : ( و ) يحصل ( من ضرب المقامات في قياس وكسور في كسور كقياس ونصف وثلث في ثلث وربع ) الكاف بمنى من ، وهي ومدخولها بدل من قوله : من ضرب المقامات في قباس ، وكسور في كسور ، كأنه قـــال : ويحصل من قياس ونصف وثلث في ثلث وربع هذا: ١ '/ ، و ' / ، في ' / ، و ' / ، تضرب الواحد في مقام النصف باثنين ، والإثنين في الثلاثة بستة ، ثم الثلث في مقام النصف باثنين ، والنصف في مقام الثلث بثلاثة ، والإثنان والثلاثة خمسة تجمعها إلى الستة بأحد عشر ، ثم تضرب الثلث واحداً في مقام الربع بأربعة ، والربع واحداً في مقام الثلث بثلاثة ، والجملة سبعة تضرب فيها الأحد عشر بسبعة وسبعين تقسمها على الائمة ٤: ٣: ٣: ٢ تقسمها على الإثنين فيبقى واحد تضمه على الإثنين ، ويخرج ثمانية وثلاثون تقسمها على الثلاثة فيبقى إثنان تضمها على الثلاثة ، ويخرج اثنا عشر تقسمهاعلى الثلاثة الأخرى فلا يبقى شيء ، وتخرج أربعة تقسمها فيخرج واحد صحيحوتصف ثلث ثلث الربع ، وثلثا ثلث الربع، هكذا : ١ ' / ٧ ' / ٣ ' / ١ ؛ وذلك بمعنى قياس وخمسة أثمان تسع القياس ( إثنان وسبعون كذلك ) أي : كما في المثال السابق من كسر في كسر ، وإنما لم أبق الكاف للتشبيه لأنه لا يحصل اثنان وسبعون من كل ضرب كل مقامات في قياس، وكسور في كسور، ولك إبقاؤها على التشبيه، ويجعل ذلك حالاً من المقامات وقياس ، وكسور في كسور ، وسوّغ مجيء الحال من النكرات العطف على المعرفة وهو قوله: المقامات أو لأن المقامات جنس فيكون المثال قيداً ، ويدخل بالتشبيه عكس المسألة ، وتقديم بعض الكسور من المضروب فيه إلى ومن أبسطها مع الصحيح سبعة وسبعون فهو قيـاس وخمسة أثمـان تسعة

المضروب وبالعكس ، وكذا تقول في مثل ذلك إلى الخاتمة ، وتضرب اثنين في ثلاثة بستة ، والستة في أربعة بأربعة ، وعشرين والأربعة والعشرين في الثلاثة بإثنين وسبعين هي الامام .

(و) يحصل (من أبساطها مع الصحيح سبعة وسبعون) وذلك بأن تضرب الواحد الصحيح في الستة الحاصلة من ضرب المقامات البي معـــــ بستة ، فتأخذ نصفها ثلاثة وثلثها اثنين فذلك خسة ، فتجمع خسة إلى ستة ، فذلك أحد عشر ، وتأخذ من الإثني عشر الحاصلة من ضرب الأربعة في الثلاثة المقامين ثلثها وربعها ، وهما سبعة ، تضربها في أحد عشر بسبعة وسبعين هــــي الجرح إقسمها على الامام إثنين وسبعين (ف) يخرج المطلوب ، و (هو قياس وخمسة أثمان تسعة ) أي : تسع القياس ، وذلك بــان تضع الإثنين والسبعين في سطر تحت السبعة والسبعين وتوازيهما وتضع واحداً تحت الْإثنين وتضرب في السبعة بسبعة تفنى بها السبعة فوقها ، وفي الإثنين باثنين تسقطهما من السبعة فوقها فتبقى خمسة ، وهي كسور تنسب من المقسوم عليه الذي هو اثنان وسبعون تجدهــــا خمسة أثمان من للثانية التي هي تسع الإثنين والسبعين ،وإن شئت فقل: هي خمسة أتساع الثمن الذي هو تسعة ، والمعنى واحد ، وضابط العمل في ضرب القياس والكُسور في الكسور ، أن تضرب الكسور التي مع القياس فيما بينها ، فالحاصل إمام تلك النَّاحية ، وتضرب الأخرى فيما بينهما فالحاصل إمام الناحية ، وتضرب الحاصلين وما خرج فهو الإمام وعليه القسم ، ثم ترجع إلى القياس الذي مسم الكسور فتكسره عدد الكسور ، ثم تسمي من عدده الكسور ، وتجمع ذلك إلى ومن ضرب مقامات قياس وكسر فى كسور كقياس وثلث في نصف وربع أربعة وعشرون ، ومن أبسطها مع الصحيح مثل ذلك وهو القياس ومن مقامات قياس وربع. . . . . . . .

الكسور والقياس الصحيح ، ثم ترجع إلى ما حصل من عدد الكسور المضروب فيها فتأخذ منه تسمية الكسور ، فتضرب ذلك بعضاً في بعض ، فالحاصل هو الجرح ، وأما القياس وكسر في كسور فأشار إليه بقوله : (و) يحصل (من ضرب مقامات قياس وكسر في كسور كقياس وثلث في نصف وربع أربعة وعشرين وعشرون ) تضرب ثلاثة في اثنين بستة ، وتضرب في أربعة بأربعة وعشرين وهي الإمام (ومن أبسطها مع الصحيح مثل ذلك ) بأن تضرب الواحد الصحيح في مقام الثلث بثلاثة ، وتحمل الواحد الذي هو ثلث بأربعة تضربها في الستة الحاصلة من ضرب الواحد الذي على الإثنين مقام النصف في الأربعة بأربعة والواحد الذي على الأربعة مقام الربع في الإثنين مقام النصف بأثنين ، واثنان مع الأربعة ستة ، والأربعة الأولى في ستة بأربعة وعشرين وهي الجرح ، وهي الواحد الصحيح .

وفي « الديوان » : النصف والربع إنما يقومان من ثمانية ، فاضرب ثمانية في ثلاثة لذكرك الثلث ، فذلك أربعة وعشرون ، وهو الإمام ، وعليه القسم ، وتكسر القياس على ثلاثة وتزيد الثلث إليه فذلك أربعة ، ثم تأخف من الثانية التي هي مقام النصف والربع نصفها وربعها وذلك سنة فتضرب سنة في أربعة فذلك أربعة وعشرون وهو الجرح وهو الواحد الصحيح ، ( وهو القياس ) إذ تقسم الأربعة والعشرين على الأربعة والعشرين الإمام ، فيخرج واحد .

وأماالقياس والكسور في القياس والكسور فأشار إليهن بقوله: (ومن مقامات قياس

وسدس في قياس وثلث وخمس ثلات مائة وستون وهي الإمام ومن أبساطها مع صحيحها سبع مائة ، واثنان وثمانون ، فاقسمها على الإمام يخرج لك قياسان وسدس وثلث عشر سدس القياس ،

وربعوسسن في قياسوثلثو خمس ثلاثةمائة وستونوهي الإمام )تضرب أربعة في سَنة بأربعة وعشرين ، وخمسة في ثلاثة بخمسة عشر، والخسة عشر في الأربعة والعشرين ، فيخرج ثلاث مائة وستون ( و ) يحصل (من أبساطها مع صحيحها سبع مائة واثنان وثمانون ) وهي الجرح ، وذلك بأن تكسر القياس الذي مع السدس والربع على أربعة وعشرين ، وتأخذ من الأربعة والعشرين ربعها وسدسها وذلك عشرة ، وتزيدها على الأربعة والعشرين التي كسرت عليها القياس وذلك أربعة وثلاثون ، ثم ترجع إلى القياس الذي كان مع الثلث والحنس فتكسره على خمسة عشر ، وتأخذ من الخسة عشر ثلثها وخمسها وذلك ثمانية ، وتزيدها إلى الخسة عشر التي كسر عليها القياس بثلاثة وعشرين وتضرب الثلاثة والعشرين في الأربعة والثلاثين باثنين وثمانين وسبع مائـــة ( فاقسمها على الإمام ) الذي هو ثلاث مائة وستون ( يخرج لك قياسان وسدس وثلث عشر سدس القياس ) وذلك بأن تقسم سبعهائة واثنين وثمانين علىثلاثمائة وستين ، يخرج اثنان صحيحان ويبقى اثنان وستون، إقسمها على تركيب ثلاثمائة وستين ، سته وعشرة وثلاثة واثنين هكذا : ٢ : ٢٠ : ٣ واقسمها على اثنين أولاً يخرج أحد وثلاثون إقسمها على ثلاثة تخرج عشرة ، ويبقى واحد ضعه على الثلاثة ، واقسم العشرة على العشرة تنقسم فيخرج واحد تضعه على ستة ، فذلك قياسان وسدس وثلث عشر سدس القياس ، وذلك أنك إذا قسمت ذلك يخرج اثنان فهما القياسان ، ويبقى اثنان وستون ، وهي كسر تسميه من المقسوم عليه ستون من ذلك هي ويحصل من ضرب مقامات نصيب من كسر في كسر كنصف ثمن في سدس ستة وتسعون ، ومن أبساطها . . . . .

سدس ثلاث مائة وستين ، والإثنان سدس الستة التي هي عشر الستين والله أعلم.

ولم يذكر قياساً وكسوراً في كسر ، وذلك كقياس وثلث وربع في سدس فثلاثة في أربعة بإثني عشر ، والإثنا عشر في الستة باثنين وسبعين ، وهـــي الإمام والقياس الذي مع الثلث والربع إثنا عشر ، وخـــذ ثلثها وربعها سبعة زدهما عليها بتسعة عشر إضربها في السدس بتسعة عشر وهي الجرح وسمتها من الواحد الصحيح وهو اتنان وسبعون ، وذلك ربع القياس ونصف تسع الربع .

ولم يذكر أيضا القياس والكسر في القياس والكسور ، وذلك كقياس وثلث في قياس وثلث وربع ، فالثلاثة في الأربعة بإثني عشر ، والثلاثة الأولى فيهسة وثلاثين ، وهي الإمام ، فاكسر القياس الأخير على اثني عشر وضم إليها ثلثها وربعها سبعة بتسعة عشر ، واكسر القياس الأول على ثلاثة وضم إليه الثلث بأربعة أثلاث في تسعة عشر بستة وسبعين ، وهسي الجرح ، وإنما له قياسان وتسع قياس .

وأما نصيب من كسر في كسر فأشار إليه بقوله: ( ويحصل مسن ضرب مقامات نصيب من كسر في كسر كنصف ثمن في سلس ستة وتسعون ) لا يخفى أن أدنى عدد له ثمن هو الثانية ، لكن لا نصف لثمنها ، وأدنى عسد لثمنه نصف هوستة عشر ، فاضرب الستة عشر في مقام السدس وهو ستة فذلك ستة وتسعون كا قال ، وهي الإمام ( و ) يحصل ( من أبساطها ) أي بسطيها

واحد وهو نصف سدس ثمن القياس ، ومن مقامات ثلث الثمن في ربع السدس ستة وسبعون وخمس مائة ، ومن . . .

وأما النصيب من الكسر في النصيب من الكسر فأشار إليه بقوله: (و) يحصل (من مقامات ثلث الثمن في ربع السدس ستة وسبعون وخمس مائة) لا تجد ثمناً له ثلث تحت أربعة وعشرين ، وكذا سدس له ربع فتضرب أربعة وعشرين في مثلها بستة وسبعين وخمسائة وهي الإمام ، (و) يحصل (مسن أبساطها واحد وهو ثلث ربع سدس ثمن القياس ، ومن مقامات قياس وربع الحمس في قياس ونصف التسع ثلاث مائة وستون ومن أبساطها وصحيحها تسعة وتسعون وثلاث مائة ، .

وأما القياس ونصيب من الكسر في القياس ونصيب من الكسر فأشار إليه بقوله: (و) يحصل (من مقامات قياس وربع الخمس في قياس ونصف التسع ثلاث مائة وستون) لا تجد ربع الخمس تحت عشرين ولا نصف التسع تحت ثمانية عشر ، فاضرب الثانية عشر في العشرين بثلاث مائة وستين وهي الإمام هكذا: ١ أرم في ١ أرب تضرب الواحد الصحيح في الخمسة بعده ، والخسة في الأربعة بعشرين في الواحد الصحيح، وفي التسعة عائة و ثمانين و تضربها في الإثنين بثلاثمائة وستين ، (و) يحصل (من أبساطها وصحيحها تسعق وتسعون وثلاث مائة ) وذلك أن تكسر القياس مع ربع الخمس على عشرين ، وتريد إليه ربع الخمس واحداً فذلك أحد وعشرون ، وتكسر القياس الذي

## فهي قياس وعشر ونصف سدسه فتدبر ذلك وقس عليه ،

\_\_\_\_\_\_

مع نصف التسع على ثمانية عشر وتزيد إليه نصف التسع واحداً فذلك تسعة عشر ، إضربها في أحد وعشرين فذلك تسعة وستون وثلاث مائة إقسمها على الإمام (فهي قياس وعشر ونصف سدسه) أي : سدس العشر ، وذلك أنك قسمت فخرج لك واحد صحيح وبقي تسعة وثلاثون ، ستة وثلاثون منها عشران عشر ثلاث مائة وستين ، ستة وثلاثون ، وثلاثة منها نصف سدس هذا العشر ، فإن سدسه هو ستة ، وذلك أن أغة ثلاثمائة وستين عشرة وستة وستة تقسم عليها ثلثمائة وتسعين واحداً بعد واحد ، يخرج ما ذكره هكذا : الرار / / / / / والاثمة عشرة وستة واثنان وثلاثة ، واقسم أولاً على الشلائة تنقسم ويخرج أحد عشر تقسمها على العشرة يخرج عشر وواحد صحيح (فتدبر تنقسم ويخرج أحد عشر تقسمها على العشرة يخرج عشر وواحد صحيح (فتدبر ذلك وقس عليه ) والله أعلم .

### خاتم\_ة

\_\_\_\_

#### خاتمة

( في الأجزاء كقياس وجزءين من أحد عشر في قياس وثلاثة أجزاء من ثلاثة عشر يحصل من ضرب المقامين ) أحد عشر وثلاثة عشر أحدهما في الآخر ( ثلاثة وأربعون ومانة ) وهي الإمام ، ( و ) يحصل ( من بسطها مائتان وهمانية فهي قياس ، وخمسة وستون جزءا من أجزائه ) أي من أجزاء القياس، وذلك بأن تضم الجزءين إلى أحد عشر التي هي عدد أجزاء القياس فتصير ثلاثة عشر ، ثم تضم الثلاثة الأجزاء إلى ثلاثة عشر عدد أجزاء القياس فتصير ستة عشر في ستة عشر بائتين وثمانية وتقسمها على الإمام ، فيخرج

واحد صحيح ، وتبقى خمسة وستون تنسبها إلى المقسوم عليه ، وهو ثلاثة . وأربعون ومائة .

ولا يمكن النطق في ذلك إلا بالأجزاء لأن المقسوم عليه أصح فتقول: خسة وستون جزءاً ، وذلك أن تضرب القياس واحداً في أحد عشر بأحد عشر ، وتحمل عليها اثنين التي على أحد عشر بثلاثة عشر ، والواحدالصحيح الذي مع ثلاثة عشر فيها ، واحمل الثلاثة فوقه بستة عشر إضربها في الثلاثة عشر الأولى بائتين و ثمانية اقسمها على الإمامين أحد عشر تنقسم وتخرج ثمانية عشر على ثلاثة عشر يخرج واحد صحيح وتبقى خسة على ثلاثة عشر فهي خسة أجزاء من ستة عشر .

(و) يحصل (من ضرب ثلاثة أجزاء من أحد عشر في قياس) بالتنوين (ثلاثة أجزاء منه) أي: من القياس برفع ثلاثة على الفاعلية تضرب الثلاثة الأجزاء في الواحد الصحيح بثلاثة وتقسمها على الإمام أحدد عشر بوضعها على أحد عشر فتكون ثلاثة أجزاء من أحد عشر.

(و) من ضرب ثلاثة من أحد عشر (في قياسين ستة) أي: ستة أجزاء من القياس تضرب ثلاثة الأجزاء من أحد عشر في اثنين القياسين بستة تقسمها على الإمام أحد عشر بوضعها عليها أنسبها منها فتكون ستة أجزاء من أحد عشر القياس (وهكذا) يثبت العدد الحاصل بالضرب ، فيحصل واحد من ضرب جزء من أحد عشري قياس، ومن جزءين منها فيه اثنان ، ومن ضرب ثلاثة في ثلاثة تسعة ، ومن ضرب جزءين منها في قياسين أربعة ، وإن قيل : خسة أجزاء من

ثلاثة عشر جزءاً في ثمانية اجزاء من سبعة عشر فذلك أربعون ، وهو الجرح ، فتنسبه للإمام ، فذلك ثلاثة أجزاء من سبعة عشر جزءاً من جزء الآخر .

<sup>(</sup>و) يحصل (من جزءين منه) أي: من أحد عشر (في نصف قيامى اثنان وعشرون وهي الإمام) بأن تضرب أحد عشر في مقام النصف باثنين وعشرين و (و) يحصل (من البسطين اثنان فهما جزءان منه) أي: من الإمام الذي هو اثنان وعشرون و ذلك بضرب الجزءين واحد في واحد نصف الإننين باثنين فله جزءان من اثنين وعشرين و تضرب الإثنين من أحد عشر في الواحد نصف القياس باثنين تقسمها على الإمامين اثنين يخرج واحد تقسمه على الإمام الآخر أحد عشر يكن جزءاً من أحد عشر و (وهكذا) تضرب الأجزاء من القياس في النصيب المعلوم من القياس الآخر من النصف والثلث والربع فصاعداً. (و) يحصل (من ضرب قياس وفي ثلثه الشاني ثلث أي: من ضرب بعض في بعض في خدف المضاف و كذا فيا بعد و ويدل على هذا الحذف ما ذكره بعد من التفصيل (وفي) الثلث (الثالث ربعه) أي: ربع ثلث القياس (ستة وثلاثون وهي الإمام قاتما ) حال من الخبر بناء على جوازه ولو لم يكن المبتدأ إسم إشارة (من ضرب ثلاثة ) مقام الثلث (في أربعة ) مقام الربع باثني عشر و (مُم ) ضرب اثني عشر (في ثلاثة ) مقام الثلث بستة وثلاثين (فإن شئت فاعطه ثلث

النصف ستة و ثلث الثلث أربعة و ثلث الربع ثلاثة ، فالمجموع ثلاثة عشر سهما ، وهي ثلث القياس و نصف سدس ثلثه ، وإن شئت فأخرج ذلك من الثلث فتعطى له نصف الثلث و ثلث الثلث و ربعه فهي ثلاثة عشر أيضا ، لأنك إذا قلت : نصف في ثلث أو عكسه ، تخرج لك ستة ، كثلث في ربع أو عكسه بثلث الربع كعكسه ثلاثة و ثلث الثلث أربعة فتدبر ، والله الموفق الصواب .

النصف ستة ) والنصف هو ثمانية عشر ( وثلث الثلث أربعة ) والثلث هو إثنا عشر ( وثلث الربع ثلاثة ) والربع تسعة ( فالمجموع ثلاثة عشر سهما ، و ) الثلاثة عشر ( هي ثلث القياس ونصف سسى ثلثه ) فالإثنا عشر منها ثلث ، والواحد نصف الإثنين اللذين هما سدس الإثني عشر التي هي ثلث القياس.

(وإن شنت فأخرج ذلك من الثلث) الذي هو إثنا عشر (فتعطى له نصف الثلث) ستة (وثلث الثلث) أربعة (وربعه) أي: ربع الثلث ثلاث (ف) الجلة (هي ثلاث عشر أيضاً لأنك إذا قلت: نصف في ثلث أو عكسه تخرج لك ستة) بضرب المقام (كثلث في ربع ، أو عكسه بثلث الربع) عائد إلى ثلث في ربع (كعكسه) وهو ربع في ثلث ، وذلك (ثلاثة وثلث الثلث أربعة) وعبارة «الديوان»: إذا قلت: نصف وثلث في ثلث النصف ، أو نصف الثلث فذلك ستة ، وإن قلت: ربع في ثلث فذلك ثلث الربع أو ربع الثلث ، فذلك كله ثلاثة ، وثلت الثلث هو أربعة من اثنا عشر (فتد بربع في الله الموفق المصواب) والله أعلم .

# الكتاب الحادي والعشرون في الفرائض

الكتاب الحادي والعشرون في الفرانض

قال رسول الله عَلِيلِهُ : « العلمُ ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية مُحكَمة وسُنَّة قائمة ، وفريضة عادلة » (١) ، والآية المحكمة : غير المنسوخة ، والسنتة القائمة : الثابتة ، أو غير المنسوخة ، وذلك أن العمل بالناسخ ، والفريضة العادلة هي الموافقة للكتاب والسنَّنة أو لا عوج فيها ، والماصدق واحد .

وعـــن عمر ــ رضي الله عنه ــ : « تعلموا الفرائض فإنها من دينــكم » ، وقيَّد ابن عباس مولاه عكرمة حتى تعليّم الفرائض، وعن ابن مسعود عنه عليَّةٍ:

(۱) رواه مسلم وأبو داود .

« تعلموا القرآن وعائموه الناس ، وتعلموا العلم وعلموه الناس ، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس ، فإنها نصف العلم ، وأي امرىء مقبوض ، وسينزع العلم من أمتي حسق يختلف اثنان في فريضة ولا يجسدان من يفصل بينهما » (١) ، قال أبو إسحاق :

صلى عليه الله أي َحضُّ ثم جميع الناس عَلَّموه فهو أجـل كل علم قـَدُرا وحض في تعليم علم الفرض وقــــال في ذاك تعلــُموه جعله من العــــاوم شطــُـرا

وفي رواية : « تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها أوّل عِلْمُم يُنسى » ، ومعنى كون الفرائض نصف العلم أن للإنسان حياة " وموتاً ، وفي الفرائض ما يتعلّق بموته ، قال أبو إسحاق :

وهو الضروري بـــــلا محاله أرى علي فرضاً انتحــــاله إذ ليس يخلو الدهر بالحدوث منوارث في الناس أو موروث

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي وأبو داود .

أنه قرأ القرآن ولم يتعلمالفرائض، فسنُئِل الرجل فوجد كذلك، وأخرج الحديث أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم، وأحمد والترمذي وابن حبان والحاكم، وأعل بالإرسال.

(وهي جمع فريضة ، بمعنى مفروضة ، أي مقد رة لمسا فيها من سهام مقدرة ) ، أي بحمولة على مقادير مخصوصة ، والفرض لغة التقدير ، ومنه قوله تعالى : ﴿ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُم ﴾ (١) ، وفرض القاضي النفقة ، أي قد رها ، وشرعا : نصيب مقد ر للوارث ، وهذا الحد معتبر فيه المعنى اللغوي ، وإن شئت فقل : الفرض النصيب المقد ر شرعاً لوارث خاص لا يزاد إلا بالرد ، ولا ينقص إلا بالمول ، فخرج بقولك : شرعا ، المقد ر بوصية أو بمحاصة أو نحسو ذلك ، وبقولك : لوارث ، ربع العشر في الزكاة أو نحسو ذلك ، وقولك : لا يزاد . . الخ ، لبيان الواقع ، وإن شئت فعر فه بما يعرف بسه . الإرث .

والميراث في الإصطلاح الشرعي هو أنب حق قابل للتجزؤ ثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك ، لقرابة بينها أو نحوها ، قاله شارح « ترتيب الفرائض » عن الخونجي ، قال : فقولنا : حق ، يتناول المال وغيره كالشفمة والخيار والقصاص ، وخرج بقابل التجزؤ الولاء والولاية إذ ينتقلان إلى الأبعد

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٣٣٧ .

بعد موت الأقرب لعدم قبولهما التجزؤ ، الولاء للممتق والولاء لوارث الولاء من المعتبق — بالكسر — كابنه ، ولا يرد القصاص والشفعة والخيار لأنه ليس المراد بقبول التجزؤ قبول الإقرار ، بل ما يمكن فيه أن يقال : لهذا نصفه ولهذا ثلثه ونحو ذلك ، وهذه الثلاثة كذلك ، وخرج بقولنا : بعد موت ، من كان له ذلك الحقوق الثابتة بالشراء والهبة وغيرها ، وبقولنا : لقرابة الوصية ، أي على قولنا : إنها على بالموت ، ودخل في قولنا : أو نحوها ، الزوجية والولاء وغيرها .

قال شيخ مشايخنا: وما فسر به قبول التجزؤ أبط له ابن الرفعة والسببكي بحد القذف على القول بأن أحد الورثة إذا أسقط حقه سقط عن الكل ، وعلى القول بأنه لا يسقط منه شيء بل يستوفيه الآخر مع أنه موروث ، ويجاب بأنه قابل للتجزؤ بذلك التفسير ، والسقوط أو عدمه لا يخرجه عن ذلك ، نعم في كون الولاء غير قابل للتجزؤ مطلقاً نظر ، وخرج به « يثبت » النح ، ما إذا اغتاب شخصاً وتعند استحلاله لموته ، فلا يكفي استحلال وارثه ، بل يستغفر الله ، اه .

ويطلق الفرض لغة على القطع أيضاً والحسن ، ومنه فرض الفأر الثوب ، أي قطعه ، وفرض القوس ، أي حز طرفيه اللذين هما محلان للوتر ، وفرضها للحز الذي يقع فيه الوتر ، وفرضة النهر : ثلمته التي يستقى منها، ويطلق الفرض عمنى الإنزال ، قيل : ومنه « إن الذي فرض عليك القسرآن لرادُك إلى

\_\_\_\_\_\_

معاد »(١) ، ومعنى البيان ومنه : ﴿ سورة أنزلناها وفرضناها ﴾ (٢) ، ومعنى الإيجاب والإلزام ومنه : ﴿ فَمَن فرضَ فِيهِنَّ الحِجُّ ﴾(٣) ، أي أوجبه علىنفسه ، والتحقيق أن الآيات الثلاث بمعنى الإلزام ، أي أوجب عليك أحكام القرآن وأوجبنا عليك أحكام السورة ومن أوجب فيهن الحج .

وتسمية هذا العيلم بعلم الفرائض ، يليق بهذه الأوجه كلها : القطع والإيجاب والتقدير وغيرها ، ( فغلبت على التعصيب ) ، فكانت تطلق على التعصيب كا تطلق على السهام المقدرة ، وغلب الفرض لتحديده أو لأنهم كانوا يقولون في الرمان الأول القول في الفريضة كذا ، والعالم بهذا الفن فرضي " ، نسبة إلى فريضة ، وفارض وفريض وفراض وفرض - بإسكان الراء - ، ويجوز : فرائضي ، بالنسبة للجمع ، لأن هذا الجمع صار كالمفرد ، لأنه علم لهذا الفن بالغلبة كأنصاري وأنباري " - نسبة إلى الأنبار - وهم قوم من أبناء فارس .

( وجعلت ) ، أي هذه الكلمة ، وهي لفظ : فرائض ( لقباً لهذا العلم ، وهو فقه المواريث ) ، أي علم الوارث من غيره ، وكم يرث أسُدُساً أو نصفاً أو غيره ، والمواريث جمع ميراث بمعنى المال الموروث ، وبمعنى الإرث ، وهــو

<sup>(</sup>١) سورة القصص : ه ٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة النور : ١ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ١٩٧ .

\_\_\_\_

المراد هنا ، ويحتمــل الأو ل عندي ، وهو لغة : البقاء ، والوارث الباقي ، ومن أسماء الله تعالى : « الوارث » ، أي الباقي بعد فناء خلقه ، وقال على الله ومن أسماء الله تعلى : « الوارث » ، أي الباقي بعد فناء خلقه ، وقال على « الله مت مت عني بسمعي وبصري واجعلها الوارث مني » (١) ، أي أبقها معي صحيحين سالمين إلى أن أموت ، وقيل : أراد بقاءهما وقوتها عند الكبر وانحلال القوى النفسانية ، فيكون السمع والبصر وارثي سائر القوى باقيين بعدها ، وفي رواية : « واجعله الوارث مني » ، أي واجعل الإمتاع .

والإرث أيضاً انتقال الشيء من قوم إلى آخرين ، ومنه سمي الميت إرثاً لانتقاله بنسب أو سبب ، ويطلق الإرث بالمعنى المصدري وبمعنى المال الموروث، فهو لغة : الأصل والبقية ، ومنه خبر مسلم : « اثبتوا على مشاعركم فإنكم على إرث أبيكم إبراهيم » ، أي أصله وبقية منه ، ومنه سمي مال الميت إرثاً لأنه بقية من سلف لمن خلف ، ومستحقه وارثاً.

( وعلم الحساب الموسل لمعرفة ما يخس كل ذي حق من التركة ) برفع علم عطفاً على فقه ، يمني أن هذا العلم هو مجموع فقه المواريث وعلم الحساب الموسل إلى ذلك ، ( و ) التركة ( هي موضوعه ) ، أي هي الشيء الذي يستعمل فيه هذا العلم ، ويتحقق فيه من الإمكان إلى الفهل ، كموضع يوضع فيه الشيء ( لا العدد كا قيل ) ، أي كما قيال الصوري من الشافعية : إن موضوعه العدد كالنصف

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي .

## والإرث من جملة ما تعلق بالتركة كما مر" ، له أركان : . .

.....

والربع والثلث والثلثين والسدس ونحو ذلك ، يعد تلك الكسور أعـــداداً ، أو اعتبر العدد الذي تخرج منه الفريضة بلا عول أو بعَوَل .

( والإرث من جملة ما تعلق بالتركة كا مر ) إذ قـــال : وهي موضوعه ، وقوله : من جملة ، خبر قوله الإرث ، أو حال منه على القول بجوازه من المبتدأ ، وقوله : ( له أركان ) خــبر ثان ، أو خبر ؛ وجملة ما يتعلق بالتركة : التجهيز والدين والوصية والإرث ، قال أبو إسحاق التلمساني :

إن امرؤ قد 'قد"رت منونه كفن ثم أد"يت ديونه وبعد ذاك تنفذ الوصية ويقسع الميراث في البقية

والأولى أن يقول: جهز بدل كفن ، لأن التجهيز أعم لأنه يشمل ما احتيج إليه بالمال كأرض تشترى ، وماء يشترى ، وما يحفر به ، وأجرة الحفر ونحو ذلك إذا لم يوجد إلا بالمال ، وقيل: كفن المرأة من مال زوجها ، وانظر هل لا ينتقل ملك الورثة إلى التركة إلا بعد التجهيز ، كا يدل له تجويزهم غسل أحد الزوجين الآخر إذ تو انقطع حكه بالموت لم يجز ذلك ، والواجب ثوب واحد ، وزعم قوم ثلاثة ، وصفة الشوب بحسب شرف الميت ، وإذا أوصى بما فوق الواحد على القول الأول أو بما فوق الثلاثة على الثاني فن الثلث .

\_\_\_\_\_

أحدها: الحق المتعلق بعين التركة ، كحق جناية متعلق برقبة الميت ، وكالمرهون ، فيقدم حق الجناية والمرهون على التجهيز خلافاً للحنابلة ، اه . قلت ، يدخل ذلك في الدين ، قال : فلو اجتمع جناية ورهن قدم المجنى عليه لانحصار حقه في العين ، وأما المرتهن فحقه متعلق بالذمة أيضاً ، اه .

والمذهب أن المرتهن ببيع الرهن ، فان لم يَفِ فالباقي يحاصص به الجناية ، قال : وكالزكاة المتعلقة بالعين ، ولو قلنا بالأصح أن تعلقها تعلق التركة لصحة إطلاق التركة على المجموع الذي منه الحق الذي هو الزكاة الجائز تأديته من محل آخر ، فإذا مات قبل إخراج الزكاة التي وجب في ماله أداؤها وجب إخراجها من تركته ، وتنقد معلى التجهيز حسق لو تلف المسال إلا قدر الزكاة تعين تقديمها .

واستظهر و الأذرعي » أنـــه لا يقدم المستحقون إلا بحصة الزكاة فقط من الباقي ، وهـــو المعتمد ، فلو تلف المال جميعه تعلقت الزكاة بذمته فتصير من الدبيون المرسلة في الذمـــة ، والمذهب أنه لا تنفذ زكاة عنه إلا إن أوصى بهــا أو تبرعوا إلا زكاة الثار على الشجر فتزكى ولو لم يوص بها .

الثاني: مؤن التجهيز من كفن وحُنوط وأجرة وغسل وحمَّل وكفَن وغير ذلك بالمعروف ، ولا عبرة بإسرافه أو إقتاره في حياته ، ويقدم ذلك على الديون المرسلة في الذمة ، ويستثنى الزوجة غير الناشزة والصغيرة التي لا تجب نفقتها ، في الذمة ، ويستثنى الزوجة غير الناشزة والصغيرة التي لا تجب نفقتها ، في أن كفنها على زوجها إذا كان غنيا ولو كانت موسرة على الأرجح اه ؛ ولذهب أن نفقة الزوجة ولو رضيعة على زوجها ولو كان لا ينتفع بها ، وكذا

لباسها ومؤونتها ، قال : ولو كانت أمة سلمت إليه ليلا ونهاراً أو رجعية في عدة أو بائناً حاملاً ، ومن لا مال له فمؤونة تجهيزه على من لزمته نفقته في حياته، وإن لم يكن ففي بيت المال ، وإلا فعلى المسلمين .

الثالث: الديون المرسلة في الذمة 'تقدّم على الوصية ' وتقدّم حقوق الله على الديون الآدمية على الراجح اله ' ورجح بعضهم تقديم الحقوق الآدمية ' وتقدم الكلام على ذلك في الوصايا ' قال : ويعلق الدّين المرسل في الذمة بالتركة ويعلق الرهن بالمرهون على الأرجح ' ومع ذلك فلو أدّى الوارث قدر التركة انفكت ' ولو بقي من الدّين شيء بخلاف نظير في الرهن ' فلو تعددت الورثة فأدى بعضه بقدر حصته انفك نصيبه بخلاف ما لو وضعها الورثة قبل موته ثم أدّى بعضه بقدر نصيبه من الدّين حيث لا يملك نصيبه ' والفرق بين مسألتي الرهن وما هنا في المسألتين أن الورثة مخلفون موروثهم وهو لا ينفك شيء من رهنه إلا بتوفية الجيم ' فكذا خليفته ' فإذن الرهن بفعل أشد تعلقاً من الرهن الشرعي ' وهو تعليق الديون بالتركة .

والحاصل أنب إن رهنها الميت قبل موته فعلى الوارث أن يؤدي الجميع ، أو يسلمها للبيع ، حق أن الورثة المتعددين ليس لواحد منهم أن يفدي حصته بأقل منها ، ومن قدر حصته في الدين لأن موروثهم كذلك ، وإن لم يرهنها الميت فسإن شاء الوارث سلمها للبيع ، وإن شاء فداها بأقل الأمرين من الدين أو قدرها ، والمتعددون لكل منهم أن يفدي حصته بأقل منها ، وقدر حصته من الدين لأنه لا خلاف أن للوارث إمساك عين التركة وقضاء الدين من غيرهما كموروثه ، ولأنه قد يكون فيها له غرض ولا ضرر على الغرماء ، فلو زاد الدين

- ٣٣٧ – ( ج ١٥ – النيل - ٢٢ )

\_\_\_\_\_

على التركة فطلبها الوارث بالقيمة وطلب الغريم بيمها رجاء زيادة راغب أجيب الوارث ، وهل يمنع الدين الإرث ؟ أقوال أصحها لا ، فتنتقل التركة إلى ملك ألوارث مرهونة ، وقيل : يمنعه فلا ينتقل إلى ملكه ، وقيل : موقوفة ، فإن برىء من الديون تبين أن الملك للورثة وإلا تبين أنهم لم يملكوها وينبني ذلك على الكسب والفوائد .

الرابع: الوصية 'تقدم على الإرث إن كانت لغير وارث بالثلث وما دونه ' وتتوقف على الإجازة إذا كانت بأكثر أو كانت لوارث.

الخامس: الإرث وهو آخرها.

وتلك الأركان ميت (موروث، و) حي (وارث، وحق) ، أي مال (يورث، و) له أيضاً (شروط) جمع شرط، وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته (من جملتها موت الموروث، وحياة الوارث) ، هذان شرطان ، (و) الثالث (العلم بالجهة والمنزلة)، ومن جملتها عدم إحاطة الدين بالتركة ، ومنها إلحاق الموروث بالأموات حكا أو تقديراً، وإلحاق الوارث بالأحياء تحقيقاً أو تقديراً ، والأولى الاقتصار على الثلاثة التي ذكرها وإسقاط قوله: من جملتها فيدخل الإلحاق حكا أو تقديراً بالموت في قوله: موت الموروث والإلحاق بالأحياء تقديراً في قوله: حياة الوارث ، وأما عصدم إحاطة الدين بالتركة فيغني عنه أن الكلام في تركة تورث ، وعبارة و فتح القريب المجيب في شرح الترتيب »: وأما شروطه فثلاثة أيضاً:

أحدها: تحقق موت الموروث أو إلحاقه بالأموات حكمًا في المفقود الذي حكم القاضي بموته اجتهاداً أو إلحاقه بالأموات تقديراً في الجنين الذي انفصل ميتاً بجناية على أمّه توجب الفرة بالنسبة إلى إرث الغرة عنه إذ لا يورث عنه غيرها.

الثالث: ويختص بالقضاء ، المسلم بالجهة المقتضية للإرث ، وبالدرجة التي الجتمعا فيها تفصيلاً .

(و) له أيضاً (موانع) جمع مانع ، وهـــو ما يلزم من وجوده العدم ، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته ؛ فخرج بقولنا : لذاته مقارنة الشرط للسبب فيلزم الوجود كوجود الحول الذي هو شرط لوجود الزكاة مـع النصاب الذي هو سبب للوجوب ، وخرج مقارنته للمانع كالدين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة فيلزم العدم .

(وهي) ثلاثة: الأول: (اختلاف الملل فلا يرث مشرك مسلما إجهاعاً) قال ما الله عنه الكافر مسلماً ولا يرث الكافر المسلم الكافر مسلماً ولا يرث الكافر المسلم الكافر عند الزيد، (كعكسه عند الأكثر) وهو مذهبنا، أي كا لا يرث المسلم الكافر عند

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود .

جهور العلماء من الصحابة كأبي بكر وعمر وعنان وعلي والتابعين وفقهاء الأمصار ومالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد للحديث السابق ، ولحديث : « لا يتوارث أهل ملتين » (١) ، وقال علي : « كل مال يورث حرام (٢) غنيمته ، وكل مال يغنم فحرام ميراثه » ، رواه تبغورين – رحمه الله – ولم يسنده ، وهو حجة ؛ وقال معاذ بن جبل ومعاوية وسعيد بن المسيب ومسروق والأوزاعي : لأن نساءهم حلال تزويجها للمسلمين دون أن تحل لهم المسلمات ، ولأن دماء المسلمين والمشركين لا تتكافأ ، يقتل الكافر بالمسلم ولا يقتل المسلم بالكافر ، قيل : وللاغتنام ، ولقول النبي على الله عليه عليه المالي وقال عليه المنافر بعنى والمالية و

والجواب أن ذلك قياس في معرض النص ، لأن حديث : « لايرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر ولا يرث الكافر ولا يرث الكافر المسلم » نص ، وكذا حديث : « لا يتوارث أهل ملتين » وهوا حديثان صريحان في ذلك ، فقوله : « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » وقوله : « الإسلام يزيد ولا ينقص » عامان ، والحديثان السابقان خاصان ، والعمل بالخاص .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي .

<sup>(</sup>٢) لعل الأصل « فحرام » كما في آخر الحديث .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو دارد .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه والبيهقي .

\_\_\_\_\_

فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه في غير الإرث ، وكذا يزيد ولا ينقص في غير الميراث ، مثل أن يقال : يزيد بفتح البلاد ولا ينقص بالإرتداد ، وأما القياس فمردود بأن العبد ينكح الحرة ولا يرثها ، والمسلم يغنم مال الحربي ولا يرثه ، وبأن النكاح إنما هو على التوالد وقضاء الوطر ، والإرث على الموالاة والمناصرة ، فافترقا ، لكن لما كان اتصالنا بهم فيه تشريفاً لهم اختص بأهل الكتاب ، وذكر شارح فرائض التلماني : أن معاذاً ومعاوية قالا إنه يرث المسلم الكافر المحتابي ، ولا يرث الكافر المسلم ، ومن ورث رجلا ثم ظهر أنه مشرك قالت العزابة : إنه ينتفي من جميع ذلك ، ويرده لأنه لا يتوارث أهل ملتين ، وقال أبو العباس أحمد بن محمد : يمسك جميع ذلك لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه .

وفي « الأثر » : ومن حضره الموت فقال لورثته : أنا يهودي أو مجوسي أو من ملة من ملسل الشرك مضرة أن لا يرثوه ، فإنهم يرثونه ولا يشتغلون به لأنه لا إضرار ، واختلفوا في حديث : « لا يتوارث أهل ملتين » فقيل : الكفر كله ملة واحدة ، والإسلام ملة ، فكل يهودي ونصراني وصابى م ومجوسي وجاحد ووثني يرث الآخر ، وهو الأصح عند الشافعي نصاً منه ، وهو مذهبنا ؛ وبه قال أبو حنيفة .

قال الشافعي: المشركون في تصرفهم واجتماعهم يجمعهم أعظم الأمور وهو الشرك بالله تعالى ، قال الرافعي: يجعل اختلافهم كاختلاف المذاهب في الإسلام لأن الكفار على اختلاف فرقهم كالنفس الواحدة في البطلان ، وفي ، ماداة المسلمين ، والتعالى عليهم ، ولقوله تعالى : ﴿ والذين كفروا بعضهم أولياء

\_\_\_\_\_\_

بعض ﴾ (١) وقوله تعالى : ﴿ لَكُم دَيْنَكُم وَلَيْ دَيْنَ ﴾ (٢) وقوله تعالى : ﴿ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكُ الْبِهُودُ وَلا النصارى حَى تَلْبِع مَلْتُهُم ﴾ (٣) وقوله : ﴿ فَإِذَا بِعِلْهِ الْحِيْلِ الْفَلَالُ ﴾ ، فأشعرت هذه الآيات أن الكفر كله ملة واحدة ، وقال مالك وأحمد : كل منهم ملة على حمدة ، فلا يرث اليهودي أو النصراني أو الصابىء أو المجوسي أو الجاحد أو الوثني الآخر لقوله تعمالى : ﴿ لَكُلُ جَعَلْنَا مِنْكُم شرعة ومنهاجاً ﴾ (٤) ولحديث : ﴿ لا يتوارث أهل ملتين ﴾ .

وأجيب بأن المعنى لكل من دخل دين محمد علي شرعة ومنهاجاً ، وبأن المراد بالملتين الإسلام والكفر ، بدليل أن في بعض طرقه: « لايرث المسلم الكافر ، وذلك إذا تحاكموا إلينا ، وإذا تحاكموا فيا بينهم لم نردهم إلى أحد القولين ، واستدل المالكية على أن كل واحدة ملة على حدة بما مر ، وبقوله تعالى : ﴿ إِن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا ﴾ (٥) فعطف بعضا على بعض ، والعطف في أصله للتفاير ، وقوله تعالى : ﴿ وقالت النصارى ليست اليهود على شيء ﴾ ، وقوله تعالى :

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال : ٧٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الكافرون : ٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ١٢٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة : ٨٤ .

<sup>(</sup>ه) سورة الحج : ١٧.

﴿ وقــالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى ﴾ (١) ، وبقول عمر : « لا نرث أهل الملل ولا يرثوننا » وذلك مذهبنا ، وقــال أبو حنيفة والثوري وابن شرعة كاقال الشافعي .

وقول بعض أصحابنا كالشيخ خيس: ولا يرث الكافر المسلم بإجماع الأمة ، وحكى عبد الوهاب المالكي عن الشافعي أنه قال: المسلم يرثه عبده الكافر إذا لم يكن وارث ، ولم يصح ذلك عنه ، واستثنى بعضهم من كون الكافر لا يرثه مسلم ما لو مات كافر عن زوجة حامل فأسلمت . ثم ولدت ، فإن الولد يرثها مع حكنا بإسلامه تبما لأمه ، وأجيب بأنه إنما ورث حال الحكم بكفره ، والولادة إنما هي شرط لتحقق إرث ، وذكر الشيخ : أن العلماء أجمعوا فيما وجدت أن الرجل لو أسلم وله أولاد صفار وكبار أن حكم أولاده الصفار كحكه ، وأن حكم الكبار حكم أنفسهم وأنهم على أديانهم التي اختاروها وزعم بعضهم أن إسلام الأم لا يكون إسلاماً لولدها حكي ذلك عن أهل المدينة ، وزعم أهل العراق أنه لا يكون إسلام الجد أب الأب ولا الجدة إسلاماً لولدها ه.

وذلك أن الولد حكمه حكم أبيه في الدين فابن الكافر يرث أباه الكافر ولو كان مولوداً على الفطرة ، ويتبع أمه في العبودية والحرية ، إلا الولد من السرية فإنه حر ، والذي في « الديوان » : فإن إسلام الجد أب الآب إسلام لولد الولد

<sup>(</sup>١) سُورة البقرة : ١١١ .

إن لم يكن أبوه حياً ، قيل : وكذا الجدة إن لم تكن الأم حية والمذهب أن لا تعتبر الأم والجدة بل الأب والجد .

وإن أسلم المشرك على مسال فأدركه قبل أن يقسم فله ميراثه منه ، قسال أصحابنا : مساخلا الزوجين فإنها لا يدركان شيئا قسم أو لم يقسم ، وذلك أن يوت المسلم فتسلم زوجته الكتابية قبل قسم تركته ، أو يموت أحسد الزوجين الكافرين فيسلم الآخر أو يسلم أحدهما فيموت الآخر لكن عدم الإرث في هذا انقطاع العصمة ، وقال الشافعية : لا إرث لمن أسلم بعد موت موروثه ولو قبل القسم ، وهو قول على وابن المسيب وعطساء وطاوس ومسالك وأصحابه وأبي حنيفة ، وروي عن عمر وعثان أنه يرث إن أدرك المال قبل أن يقسم ، وأجمعوا أنه لا يرث إن أسلم بعد القسم ، وإن أدرك بعضاً فقيل : له فيسه سهمه وقيل : لا ، ووجه قول الشافعي ومن معه أنه ليس من الورثة يوم مات من يرثه لشركه ومال المرتد إذا مات لجساعة المسلمين عند أهل الحجاز ، ولقرابته المسلمين عند أهل المراق ، لأن فيهم سببين : القرابة والإسلام ، وقيل : مساله الذي في دار الكفر ورثته المسلمين ، والذي في دار الكفر ورثيه المسلمين ، والذي في دار الكفر ورثيه المسلمين ، والذي في دار الكفر .

وفي « شرح الترتيب » : لا يوث المرتد أحداً من المسلمين ولا من الكفار ولا من أهل الدين الذي انتقل إليه ، ولو امرأة ، خلافاً للحنفية ، فإنها إذا ارتدت يكون مالها لورثتها مطلقاً عندهم ، أي وكنا النكار لأنها عندهم لا تقتل ، ولا فرق بين ما اكتسبه في حال إسلامه أو ردته خلافاً للحنفية إذ قالوا : ما اكتسبه حال إسلامه يكون لورثته المسلمين يوم موته لا يوم ردته ، وهل ينزل لحوقه بدار الحرب منزلة موته .

فمند المالكية لا ينزل ذلك منزلة موته ، وعند الحنفية ينزل ؟ قالوا : إن التحق بدار الحرب وقضى القاضي بموته فكموته فتقسم تركته بين المسلمين وتمتق أم ولده ومدبره ويحكم بحلول دينه ، فإن أسلم رد الورثة ما في أيديهم ولا يرجع عليهم بما تصرفوا فيه ، ولا يرد عليه مدبره ولا أم ولده لأن القضاء بمتقهم نفذ ، وكنذا لا يرد ما جعل من دينه حالاً ، فإن اقتسموا بغير حاكم رجع عليهم ، وإنما قلنا : لا يرث المرتد ولا يورث لأنه كا قال المتولى : لا موالاة بينه وبين غيره لتركه دين الإسلام ، وعدم تقريره على ما انتقل إليه ، فلا يأتي ما تعقبه به على ارتد إخوان إلى النصرانية مثلاً لبقاء الموالاة بينهما لأنه لا يقران على ما انتقلا إلىه .

قال شيخ مشايخنا في « شرح الكفاية » : ولا فرق بين المال والقصاص وإن استوف وارثه لولا الردة فيا لو قطع يده مثلاثم ارتد لأنه لا يستوفيه إرثا كا نقله السبكي عن الأصحاب ، وإن مات المرتد كان لبيت المال ماله فيئاً إذ لا وارث له ، وبه قال ابن عباس رضي الله عنهما وزيد بن ثابت ، ولا مخالف لهما على أنه روي : « أنه على بعث قرة إلى رجل عرس بامرأة أبيه فأمر بضرب عنقه وتخميس ماله » (١) ونقل الرافعي عن مالك أنه قال : إذا ارتد في مرض موته فاتهم بأن قصده منع الورثة من المال ورثوه .

قـال الشيخ : وما عرضت هذا التعليل على مالكي ً إلا وأنكره ، وزعموا أن مالكاً لم يقل ذلك ، ولا نقله عنه أحـــد في المذهب ، ثم قــال : ولم ينفرد

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان .

الرافعي بنقله عن مالك ، فقد قال ان اللبان في « الإيجاز » ، وعن ابن وهب : سممت مالكاً في الذي يرتد عند الموت أنه لا يرثه ورثته المسلمون إلا أن يكون اتهم أنه أراد أن يمنعهم ميراثهم ، فإن اتهم بذلك كان مساله لورثته المسلمين ، وترثه امرأته انقضت عدتها أم لا فجعل ردته كطلاقه فراراً ، ونقله الواني في الكاني عن ابن وهب عن مالك .

وقال الخبري في و التلخيص »: وانفرد مالك في الزنديق والذي يرتد عند موته إذا اتهم فجعل مالها للووثة ، قال الشيخ : ولم ينفرد الاجباء بإنكار ذلك عن مالك ، فقد حكى عبد الله البسطي في و شرح الحوفي » عن و المدونة » أن المريض إذا ارتد لم ترثه زوجته ، ثم قال : ولا يتهم أحد في مثل هذا ، وأما ما حكاه شارح الحوفي عن المدونة ، فلا يصح الإستدلال به لأنه ربما يفرق بين الزوجة وبقية الورثة بأنه يمكن السعي في حرمانها بالطلاق فبعدت التهمة بالردة لفحشها مع إمكان غيرها في قصده ، وإن منعه الشرع ولا كذلك الأقارب لأنه ربما عاندهم فلم يجد لهم طريقاً إلا كذلك فنعه الشرع أيضاً ، وورثهم كا منعه في الزوجة في الطلاق ، والله أعلم .

والزنديق كالمرتد خلاف الماك ، ومثله الكافر الأصلي إذا لم يخلف وارثاً أو خلتف ذا فرض لا يُستفرق كبنت ، فإن تركته أو باقيها لبيت المال فيئا ، ولا يشترط انتظامه إذ لا يشترط ذلك في الفيء ، فلو خلتف بنتا فالنصف لها والباقي لبيت المال ، أو خلتف عمة مثلا فالمال لبيت المال ولا شيء لها ، ولا أشك في ذلك وإن توقيف فيه بعض العصريين وادّعى أن البنت تأخذ الباقي رداً وأن العمة مثلا تأخذ الجميع إذا كان بيت المال غير منتظم واعتل بأنا لم

نجد أحداً خص الرد بالمسلمين كا قاله شيخ مشايخنا واستظهره ، وجدوابه ما قدمته ، وإن نقل الشيخ بحثاً عن بعض المتأخرين في ذلك حيث قال : هل يجري الرد وتوريث ذوي الأرحام في الذمة ، قال بعض المتأخرين : يشبه بناؤه على أنه يصرف لذوي الأرحام إرثاً أو مصلحة ، إن قلنا مصلحة لم يتأت في الكفار ، وإن قلنا إرثاً صرف إليهم كالمسلمين ، ثم قال : وفيه نظر .

ووجه البناء المذكور إنما يأتي حيث صرف لذوي الأرحام في المسلمين والصرف لذوي الأرحام مرتبته متأخرة عن بيت المال ، وبيت المال هل يشترط في إرثه الإنتظام أم لا ؟ قولان ، وذلك هنا في الفيء لم يقل فيه أحد باشتراط الإنتظام فلا يتأتى البناء المذكور والزنديق هو من أظهر الإسلام وأسر ديناً من أديان الشرك .

قال مالك: ماله لورثته المسلمين لأنهم كانوا على عهد رسول الله على يرثهم المسلم ويرثونه ، وذلك بناء على مذهبهم أن المنافقين في القرآن هم من أسر شركا وذلك رواه عن مالك إصبغ ومحمد بن سلمة وغير واحد من أصحابه وروى عنه عنه ابن نافع: أن ماله لجماعة المسلمين ، وقال به أشهب وابن الماجشون والمغيرة وابن المو از وسحنون ، وقال ابن القاسم: إن اعترف بالزندقة وتاب منها حين شهد عليه وقد يل فيراثه لجماعة المسلمين ، وإن لم يقر حتى مات أو 'قتبل ورثه ورثته ، والمذهب إذا صح زندقة أحد فلا يرثه مسلم ولا يرث مسلما ، وإن تمادى فلا يرثه مسلم ولا يرث مسلما ، ومن سب نبيا أو ملكا 'قتبل ولا يرثه مسلم على حد ما مر في المرتد ، فإن هسذا مرتد ، وقيل : إن استتر فلوثته المسلمين ، وقيل : إن استتر فلوثته المسلمين ،

\_\_\_\_

وإن أظهر فلجاعة المسلمين ، وإن سب معاهد الذي على المسلمين على جهة المنيء لنقض العهد لا جهة المنيراث ، ومن سب من لم يتفق على نبوءته كالخضر ولقيان نكل نكالاً شديداً ، ولا يقتل ، وإن لم يعرف وارث ليهودي فميراثه للمصلين من اليهود ، وإن أجبر مجوس على الإسلام توارثوا ما تناسلوا فيه وليس إجبارهم بمانع من إرثهم ، وإن زال الإجبار وداموا على الإسلام لم يتوارثوا لاختلاف الملة ، ومن رجع بعد الجبر وبعد زواله فهو مرتد إذا دام على الإسلام بعد زوال الإجبار ، وإذا مات يهودي على ابن مسلم وطفل ورثه الطفل ولا يجبره عليه .

وسأل يحيى بن زكريا أبا العباس أحمد بن محمد بن بكر: من يأكل مسال المرتد؟ قال: أولاده، قال: كيف يقسمونه؟ قال: للذكر مثل حظ الأنثيين، قال: أفهو الميراث؟ فوكزه حتى كاد يقع في عين مساء كانوا بقربها، قال له اسحاق: هو استحقاق لا ميراث، تب إلى الله، قال: اشتفل بشفلك يا فارغ، قال أبو اسحاق التلمساني:

فليس بين كافر ومُسلم أجل ولاميراث بين مِلتين ِ ملتين ِ وكل مرتد في المن مطمع وكل من أسر دينا واستتر وكان للإسلام فيه شمته

إرث سوى بالرق فافهم واعلم واعلم وإن يكن هذا وهذا كافرين له ولا لوارثيبه فاسمع من عابد شمساً ونجماً وحجر فساله ترثبه ورثته

والرقية ، . . . . . والرقية ،

\_\_\_\_\_

ولا يرث المسلم الكافر ولو بالولاء ، وقال أحمد : له ولاؤه ، وقال الأندلسي الفرناطي العاصمي :

والكفر والرق لإرث منعا وإن هما بعد المات ارتفعا والكفر والرق لإرث منعا ومثل ذاك الحاكم في المرتد

(و) المانع الثاني (الرقية) هي لغة: العبودية، وشرعاً: عجز حكمي يقوم بسبب الكفر، فـــلا توارث بين حرّ ورقيق: ولو مدّبراً أو معلقاً عتقه بصغة أو موصى بعتقه أو أم، ولو عتق قبل القسمة، لأنه لو ورث شيئاً لملكه السيد وهو أجنبي عن الميت، ولا مــال له يورث عنه، والمال لسيده بالملك لا بالإرث، والمكاتب عندنا حرّ ولو لم يقض ما عليه، وقال الشافعي وأحمد: لا يرث ولا يورث.

وقال مالك وأبو حنيفة : إذا مات المكاتب قبل أداء الكتابة وترك مالاً تؤدى منه كتابته أو ما بقي منها وما فضل لورثته مطلقاً عند أبي حنيفة ولمن كان معه في الكتابة بمن يعتق على الحر إذا ملكه ، ومن ولد له في الكتابة دون ورثته الأحرار عند مالك ، أما إذا مات للمكاتب موروث قبل عتقه فلا يرثه بحال عندهما موافقة للشافعي وأحمد . وأما المبعض فقال زيد بن ثابت وأهل المدينة ومالك وأبو حنيفة وللشافعي في القديم : لا يرث ولا يورث ولا يحجب ، وفسيا ملكه في القديم قولان : أحدهما : لمالك بعضه وهو مذهب المالكية ، والثاني : لبيت المال .

وقال ابن عباس وجابر بن زيد والحسن والنخمي والشعبي والثوري وأبو يوسف ومحمد وزفر: المبعض كالحر في جميع أحكامه فيرث ويورث ويحجب وقال علي وابن مسعود وعثان والليثي والمزني وأحمد: لكل بعضيه حكمه فيرث ويورث ويحجب بقدر ما فيم من الحرية . وقسال طاوس وعمرو بن دينار وأبو ثور: لا يرث ولا يحجب ويورث عنه ما ملكه ببعضه الحر ، وهمو قول الشافعي في الجديد ، وفسيا يورث منه في الجديد قولان : أحدهما : أنه جميع ما ملكه ببعضه الحر وهو المعتمد ، والثاني : أنه بين ورثته ومالك بعضه على نسبة الرق والحرية ، اه .

والمذهب ما قاله ابن عباس وجابر وهو أن المبعض حر" بجميعه ، ومعنى قوله كالحر" أنه كغيره من الأحرار ، قال عن البلقيني : ليس لنا صورة يورث فيها الرقيق مع رق جميعه إلا هذه وهي ما لو جنى على ذمي جناية تسري إلى النفس ثم التحق بدار الحرب فاسترق" ومات رقيقاً بسراية تلك الجناية فإن ديته لورثته على الراجح ، وقيل : مقدار الجزء الحر" المبعض لبيت المال والباقي لسيده ، وإن مات المكاتب قبل الأداء أدى ما عليه من ماله نجوماً على حدة ما عقدت المكاتب ، وإن لم يكن له مال فلا شيء على أولاده ، وقالت المالكية : يؤدي أولاده الكبار نجومه ، وإن كانوا صغاراً وتنقص النجوم قبل قدرتهم على السعي فإنهم يرقون وإن بعد أحد النجوم بحيث يقدرون على السعي قبل بحيثها السعي فإنهم يرقون وإن بعد أحد النجوم بحيث يقدرون على السعي قبل بحيثها فإنهم يؤدون كالكبار ، وإن كان له مال يفي بها أخذه السيد حالاً ، وما بقي يجري كا تقدم ومال من أعتق لأجكل والمدبتر وأم الولد إذا ماتوا قبل أن

وكل من للرق في شعبه مكاتب مدبت أم ولد ومعتق لأجَل أو بعضه من خصتهم من ذي الفنون فن وليس فيهم مدخل لوارث إلا إذا دخل في كتابته

في الوارثين نسبه
كل سواء حكه قد اطرد
يسقط بين الوارثين فرضه
سيّان في ذاك هم والفسن
فكن عن العلوم خير باحث ولده فهسم على مثابت

أي أولاده الموجودون حال الكتابة ، وإن عتق العبد قبل القسمة فله سهمه في الباقي فقط ما خلا الزوجين فلا يرثان ، ولو عتق الوارث قبل القسم ، وقيل: لا يوث العبد إلا إن أعتق قبل موت الموروث ، وإن ترك الميت أبا علوكا وجداً حراً ورثه الجد ، وكذا سائر القرابة .

ومذهب عيلي وابن المسيب وعطاء وطاوس ومالك وأصحابه والشافعي وأبي حنيفة : أنه لا يرث إلا إن أعتق قبل الموت لوجوب الميراث لأهله وقت الموت لا وقت القسمة خلاف الجاعة ، فإنهم قالوا بالإرث إن أعتق قبل القسمة اقتداء وبما روي عن عمر وعثان ، وإن أشرك الوارث بعد موت الموروث وقبل القسمة فلا إرث له ، وقيل : يرث ، وإن استرق فلا إرث له ، وقيل : يرث ويلك ما ورث، وقيل : يلكه سيده مثل أن يحارب معاهد بعد موت موروثه فيسترق .

والقتل وإن بخطأ ، . . . . . . . .

·----

(و) المانع الثالث (الفتل) ولو أوقع الضرب أو موجب الموت قبل أن يكون وارثاً ومات بعد كونه وارثاً مثل أن تجرح رجلاً فتتزوجه فيموت بجرحها (وإن بخطأ) ، فلا يرث القاتل قتيله ولو خطأ لا من الدية ولا من التركة خلافاً لأهل المدينة مالك وأصحابه من توريثهم القاتل من تركة قتيله خطأ لا من ديته ، سواء أعطاها هو أو العاقلة أو غيرها لا من قتيله عمداً ولا شكاً ، قال العاصمي :

ومطلقاً أينسع قتل العمد وأن يكن بخطأ فسن ديّه وحسالة الشك بمنع مفنيه

أي وإن يكن القتل بخطأ منع من الإرث من الدية ، وقال أبو إسحــــاق التلمساني :

وقاتل العمد فلا ميراث له في كل من قطره وجدله لا من جميع ما عليه اشتملت تركة أو دية إن قبلت وكل من قتل موروثاً خطا فإرثه من ماله إن قسطا ولم ينال في الدية اقتناء ويرثان معا الولاء

ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وسفيان وغيرهم كمذهبنا لا يرث أخطأ أو تعمد صبياً أو مجنوناً أو عاقلًا بالغاً إلا أبا حنيفة فإنه قـــــال : إن كان القاتل صبياً أو مجنوناً فإنها يرثان لارتفاع التكليف عنها وعمدهما كالخطأ .

\_\_\_\_

وفي « التاج » : إن كان القاتل معتوها ورثه لأن سببه في الأحكام كالعاقل . [قال] أبو عبد الله : إن كان القاتل صبياً لا يعقل ورث لا إن عقل الصلاة استحساناً إذا تعمد القتل ، وفي القياس أنه برث ، كما أن قتله خطأ ، وقال الفضل ووائل و محبوب : إن الصبي لا يرث قتيله لعموم الرواية ، ومعنى قطره طعنه وألقاه على قطره ، أي جنبه ، ومعنى جهدله ألقاه على الجدالة وهي الأرض .

وفي و نوازل نفوسة ، : مَن جَـرَ امرأة أو جرحته ثم تزوجته فات أو ماتت فقيل : يتوارئان ، لأن الجرح قبل التزوج ، وقيل : لا يرث الجارح الجريح ، وكذا من جرح أباه أو أخاه أو ابنه وهو مشرك محارب أو جرحه واحد منهم وهم محاربون ثم أسلم أو أسلموا أو مات أو ماتوا ، وفي لفظ عن موسى بن عامر ما نصه : وذكر مسألة نزلت : طفل جمل عظماً في طرف القصبة فضرب به والده فقتله ، فجعلوا له أن لا يرثه ، وفي امرأة جرحت رجلاً ثم فرض له جرحه فتزو جها فات به فلا ترثه وإن قتلت طفلة أو مجنونة زوجها فلا ترثه ولا تبطل صداقها ، وإن قتلته زوجته البالغة الماقلة خطاً لم ترثه ويرث القاتل عمداً أو القاتل خطأ ولا عبد قتيلها لأن الولاء كالنسب لا يسقط بالقتل ، ولا إرث لمن له مدخل في القتل ولو بحق كقصاص وقتل باغ وفي جهاد ، ولو جاز استيفاؤه له كإمام وجلاد بأمره ، وإن بلا ضمان كقتل المرتد ، ولو قتله بإكراه ، أو شهد بما يوجب قصاصا أو حداً كجلد وقطع و تعزير وأدى ذلك إلى موت أو زكًى شاهداً بذلك أو حفر حيث لا يجوز له أو وضع حجراً مثلاً كذلك أو ناه من يرثان .

- ٣٥٣ – النيل - ٢٣ )

وعنه على السلط المسال المسال المسال المسال المسال المسال المستمجال في بعض الصور وألحق به بعضها طرداً للباب، وأما خبر و رُفع عن الاستمجال في بعض الصور وألحق به بعضها طرداً للباب، وأما خبر و رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه عن (١) و و رفع القلم عن الثلاثة : عن الصبي حسق يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ عن (٢) ، فعناه رفع إثم ذلك ، ولا تعلق بسه للضان والإرث ولا إرث لمن قضى بقتله أو أفتى به في المعين ، وقيل : يرث المفتي لأنه غبر بالحكم الشرعي. ويرث الزوج زوجته الميتة بإحباله لأنه لا يتصور قتلها بإحباله وروي عن أبي حنيفة أن كل قتل تجب به الكفارة يحرم به الميراث وما لا فلا إلا قتل العمد فلا ميراث ولو لم تجب به الكفارة لأن فيه القصاص لا الكفارة وإن عفا عنه أو أعطى الدية لزمته الكفارة وهو التحرير أو الصوم فظاهره أنه يرث حينئذ وقال : القتل بالسبب لا يقتضي الحرمان إلا إذا ركب دابة فرفست موروثه .

وقال أحمد: كل قتل مضمون بقصاص أو دية أو كفارة يحرم به الميراث وما لا فسلا ، وأجمعوا أن السقط لا يرث إلا إن خرج حياً وأن حياته تعلم بالصراخ أو بالحركة ، ومنها خروج النفس ، ومنها حركة عرق تحت كعب ، قال أيوب بن اسماعيل – رحمه الله – في الجنين إذا ولد ولم يصرخ وتحرك بعض أعضائه : إنه يرث بذلك ويورث وإن قابلتها اثنتان فقالت إحداهما : ولدته

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه .

ميتاً ، وقالت الأخرى : ولدته حياً ، فالأصل الموت لأنه لم تتقدم له حياة في الخارج وإنما الأصل الحياة لمن ثبتت له ، وإن ولدته حياً ومات هو وأمه فقالت إحداهما : مات قبلها ، وقالت الأخرى : بعدها ، ففي « نوازل نفوسة » : القول قول من قالت مات بعدها ، وأجمعوا أن الميت إذا خلف زوجة حاملًا وأولاداً ثم مات أحد الأولاد قبل أن يولد الذي في البطن ثم ولد أنه يرث أباه وأخاه ، والله أعلم .

وفي و التاج »: لا يرث القاتل قتيله ولو خطأ إلا إن قتله بحق أو شهد عليه به فإنه يرثه ، و كذا المعلم إذا أمره رجل أن يضرب ولده أدبا فمات من ضربه فإنه يرثه ، وإن وضع في الطريق جذعا أو حفر فيها بشراً فمات بذلك ورث وإنما يزيل إرثه فعل يده إذا ضربه أو أمر من يضربه ، وكذا ما أشه ذلك ، وقيل : لا يرثه لأن القتل من سببه ، قال أبو سعيد : المختار أن القاتل خطأ لا يرث قتيله ، وإن شهدا على رجل بقتل العمد فقتل ثم قالا : زورنا فلا إرث لها ، وإن قالا : ظننا أو 'شبه علينا فقيل : يرثانه ، وقيل : لا ، والآمر بالقتل لا يرث لأن الآمر قاتل ، وقيل : يرث إلا إن كان له سلطان على المأمور ، وإن قطع رأس ميت يرثه فقد أبطل إرثه وعليه الدية ، وقيل : يرثه وعليه الدية ، ولا رث منها .

وزاد بعضهم مانعاً رابعاً وهو الردة وأدخلها بعضهم في الكفر ومانعاً خامساً وهو الإختلاف بالحرابة والذمة فلا توراث بين حربي وذمي عند الشافعية وأبي حنيفة لقطع المناصرة بينهما ، وقال مالك وأحمد : يتوارثان ، وهل

المساهد والمستأمن كالذمي أو كالحربي وجهان ، أرجعها كالذمي فلا توارث بين واحد منها وبين الحربي ، ويرثان الذمي ويرثها لعصمتها كالذمي ، والثاني أنها كالحربي وبه قسال أبو حنيفة لأنها لم يشترطا إرثا وليس اختلاف الدار بمانع عند الشافعية بين الحربيين ، فيرث الحربي الرومي من الحربي الهندي خلافا لإبي حنيفة ، ومانعا سادسا وهو الدور الحكمي وهو أن يلزم من ثبوت الشيء نفيه فهو يدور على نفسه بالبطلان ويقع في الفقه كثيراً قبل مثل أن يقول لأمته إن صليت صلاة صحيحة فأنت حرة فإنها تعتق وإن صلت مقتصرة على ستر ما بين السرة والركبة ويبطل الدور لتشوف الشارع عليه إلى العتق وهو هنا أن يلزم من التوريث عدمه ، وخرج بالحكم الكوني فهو توقف الشيء على ما يتوقف عليه بمنى توقف كل منها على كون الآخر وهو المذكور في المنطق وأصول الفقة وعلم والكلام ، وخرج بسه الحسابي أيضاً وهو كالكوني لكن بمعنى توقف العلم بكل منها على العلم بالآخر .

وحاصله أن ييسر العلم علينا طريق العهم بمقدارين لكن إنما يكون حيث يجعل كل من المقدارين دليلا على الآخر فلا يمتنع أن يعلم أحدهما بسبب الآخر كطريق النسبة أو الجبر والمقابلة وحينئذ فلا دور في الحقيقة بل يساوي النظر إذ الحقيقي يتعذر العلم بمحهوله فمن الدور الحكي أن يقر وارث حائز في ظاهر الحسال بمن يحجبه حرمانا فيثبت نسبه ولا يرث كا إذا أقر أخ مثلاً حائز بابن المست فيثبت نسب الإبن المقر بسه ولا يرث لأنه لو ورث لحجب الأخ فلا يقبل إقراره لم يثبت الإرث فإثبات الإرث يؤدي إلى نفيه وما أدى إثباته إلى نفيه انتفى من أصله ، وهذا هو الصحيح عند الشافعية ، وقيل أدى إثباته إلى نفيه انتفى من أصله ، وهذا هو الصحيح عند الشافعية ، وقيل

يرث أيضاً كا يثبت النسب لأن الإرث فرع ثبوت النسب ، وقيال لا يثبت ، ومن الدور الحكمي أن يمتق هذا الآخر الحائز وهو لم يقر عبدين من التركة وشهدا بابن للميت مجهول النسب وقبل القاضي شهادتهما فيثبت نسب الإبن ولا يرث لأنه لو ورث ملك العبدين فبطل عتقهما وأبطلت إرثهما فبطل النسب فبطل الإرث وإثبات الإرث يؤدي إلى نفيه ، ومن الدور الحكمي أن يشتري المريض أباه عتق ولم يرث لأنه لو ورث لكان المتق والنسب إليه بالشراء وصية لوارث فيبطل فإذا امتنع العتق امتنع الإرث ، قاله الرافعي ، ويبحث فيه بأن الصحيح في الوصية لوارث أنها موقوفة على إجازة باقي الورثة اللهم إلا أن يقال لا وارث له غيره ،

ووجه بعضهم البطلان بتعذر إجازته لكل أو بعضه لتوقفها على إرث المتوقف على عتق المتوقف عليهما فيتوقف كل من إجازته وارثه على الآخر فيمتنع إرثه والله اعلم ، وزيد مانع سابع وهو الملاعنة وليس كذلك فإن عدم الإرث فيها لعدم ثبوت النسب وينقطع به الإرث بين الملاعن والولد وكل من يدلي بالملاعن وليست عصبة أم عصبة أب عند الشافعية حية كانت أو ميتة خلافاً لأحمد وتوأما اللمان ليسا شقيقين كتوأمي الزنا عند أحمد وعامة أهل المراق قال مالك : شقيقان لا توأما الزنا لأن الأبوة في اللمان ليست بساقطة الإعتبار من كل وجه بدليل أنه لو استلحقها في اللمان لحقاه باتفاق وإذا أكذب نفسه الزاني ثبت التوارث بينه وبين الولد أو عصبته ولو كان الولد ميتاً حين تكذيبه بنفسه ولو قسمت تركته نقضت القسمة قال الماصي :

وابن اللعان إرثه من أمــه ولابنهــا السدس منه سهمه هما شقيقان والإرث أبدا

وتوأماه هـــا هنا قد بمدا

وقال أبو اسحق التلمساني :

وإن تلاعـــن امرءاً زوجته ﴿ وانخرمت عن ملكها عصمته ﴿ في المن تلده من مورث في زوجها الملاعين المورث وتوأماها فاعلمن شقىقان لىلاب والأم معا حقيقان إذ كان من نسبه نفيهـما لم ينف من أبوة بينهـما

وتوأمـــا البغي للأم فقط إخـــوة بينهما ولا شطط

وزعم الداوودي والأصيلي أن توأمي البغي يتوارثان بأنها شقيقان إن ُعلم أبوهما تحقيقاً ؛ واختلف في امرأة غصبت فوطئها الغاصب وحملت توأمين فقيل: شقيقان ، وقيل لأم ، قال أبو إسحاق التلمساني :

> وفيها قـــولان في المغتصبة للت من الله عــاو" المرتبـــة والله أعلم .

وينقطع التوارث أيضاً بين الزوج الملاعن وبين الولد الذي لاَعَنَ أُمــه علــه لانتفاء الولد عن الزوج ، قال أبو إسحق الحضرمي : كلُّ من ولد على فراشه فهو يلحق به إلا في خمس خصال:

إحداها : أن يولد لأقل من ستة أشهر من يوم عقد النكاح .

الثاني: أن يكون أحدهما أو كلاهما لم يبلغ من السن ما يجوز أن يـــلد فيه من جهة الصغر اه، وهذا في المرأة مشكل لأنه لا تلد إلا وقد بلغت السن وإلا فلا تلد قال:

الثالث : أن يكون الزوج مجبوب الذكر والأنثيين .

الرابع: أن يظهر بها حمل وقد دخل بها فيجحد الزوج الحمل وتقرّ المرأة أنـــه من زنا أو إكراه فتُجلد وينفى الولد عنه ، وقيـــل: لا ينفي إنـــد دخل بها .

الخامس: أن تكون غير مدخول بها فيظهر بها حمل ويجعده الزوج فيلاعنها وينفي الولد عنه اه، ويبقى التوارث بين ذلك الولد الملاعن عليه وبين أمه فترث منه الثلث أو السدس أو الثلث إن كانوا أخوين فصاعداً وما بقي فلمصبة أمه وهو قول أبي عبيدة مسلم – رحمه الله –.

وزيد مانع أمن وهو استبهام تاريخ الموت وليس بمانع بل عدم الإرث فيه لفقد شرط وهو تأخير حياة الوارث عن موت الموروث ولذلك عقدوا باباً للغرقى والهدمى ونحوم ، فإن علم عين السابق ولم ينس ورثه الأحق ، وإن نسي وقف إلى التبيين أو الصلح ، وجداز الصلح للضرورة وإلا فلا صلح في الإرث ، وإن علم موتها معا ، قيل : فلا توارث إجماعاً .

قلت: ليس كذلك بل هو كباقي الصور وهو أن لا يعلم أمانا مما أو بترتيب أو يعلم الترتيب ولا يعلم السابق ، فقيل لا إرث ، وقيل يتوارثان في غير ما ورث كل منها من الآخر ، وبه قال أحمد ، ويأتي ذلك إن شاء الله تعالى .

وزيد مانع تاسع يمنع في الحال ولا يمنع في المآل وهو كون الإنسان مفقوداً أو غائباً أو نحنثى مشكلاً ينتظر بيانه أو حاملاً ، وكون الإنسان متزوجاً في مرض مخوف ذكراً أو أنثى أو مطلقاً فيه لئلا يجلب غير وارث أو يدفع وارثاً والمذهب أن نكاح المريض صحيح ، ويكون به الإرث ، وطلاقه لا يمنع الإرث إذا اتهم ، وروي عن مالك إثبات نكاح المريض المخوف ، والمشهور عنه المنع وجاء في الحديث عنه عليها إنهي عن إدخال وارث وإخراج وارث ، وإنما أجزنا نكاح المريض للأمر بالتزوج والنهي عن العزبة والموت عليها ليكلى أحد الزوجين الآخر ، قال أبو إسحاق التلمساني :

فصل وقد عنمه النكاح في مرض إذ ذاك لا يباح كلام افي منمه سيّان فلا تورث واحداً من ثان

يعني بكليها الرجل والمرأة ، وأما المرض الخفيف فلا يمنع من التزوج ومن منعه في المخوف إن عثر عليه قبل الدخول فسخ ، ولا صداق ، وإن دخل فسخ وأخذت صداقها من ثلثه ، وإن صح أخذته كاملا ، وقيل منعه في المرض المخوف غير معلل ، فعلى التعليل يجلب وارث يجوز أن يتزوج كتابية لأنها لا ترثه ، وكذا الأمة وعلى أنه غير معلل لا يتزوجها وإذا وقع فلا إرث ، وإذا طلتى في المرض ورثته ولو بعد انقضاء عدتها أو بعد تزوجها وطول المدة كا مر في النكاح وهو قول عمر وعثان ومالك وأهل المدينة ، وطلتى عبد الرحمن بن عوف زوجته وهو مريض ومات من مرضه فقضى لها عثان بالإرث ، وأهسل العراق حكموا لها بالإرث ما لم تنقض عدتها ، وقال ابن أبي ليلى : ترث ما لم

تتزوج ، وروى عن عبد الرحمن وغيره أنها لا ترثه وذلك في الطلاق البائن ، وأما الرجمي فترث فيه ما لم تنقض عدّتها ، وإذا انقضت فكالبائــن ، وإذا لم يتهم كا لو طلقها لطلبها أو عليَّق طلاقها على شيء ووقع في المرض فإنها لا برثه إن بانت ولو في العدة .

ويلغز أي امرأة ورثت أربعة أزواج فصاعداً في شهر واحــــــــــ وهي من تتزوج رجالًا مرضى قبل الدخول ويموتون عنها، قال أبو إسحاق التلمساني :

> زوجته فإرثها مفروض ونكحت وبعدت مدئها من مرض قارنه ذاك الطلاق

وإن يطلق امرؤ مريض ترثه وإن مضت عدُّتهـــا هذا إذا مات وهو ما أفاق

و َمن طلَّق مريضة وهو صحيح لم يرثها إن ماتت بعد العدَّة أو كان بائنــاً إذ لا يتهم لأنه أوقع الطلاق بنفسه ، وإن مات لم ترثه أيضاً ، قال أبو إسحاق :

> فامنمه في ميراثهـا دخوله فاحكم بذا رضمه أو سخطه

فأن يكن أبانها علمله إذ كان ما بيده قد أسقطه

وقال في انتظار الحمل:

وهكذا الإشكال في الحدوث أو الذكرورة أو التأنيث حتى إلى الوضع كذا المعروف كالحمل فالمال بـــه موقوف

## ومن لا يرث لا يحجب إلا القاتل، .

\_\_\_\_\_

يمني أنه يوقف المال كله حق يتبين أنها عير حامل أو تلد ويتبين كم ولدت وما ولدت ومسا خيف فساده بيع ووقف ثمنه ولا إرث بالشك إذ لا يدري أفيها جنين أو انتفاخ وهل تلد حيا أو ميتاً ذكراً أو أنثى أم خنثى واحسداً أو اثنين أو فوق ذلك ، وقال العاصمي أيضاً :

## ويوقف القسم مع الحمل إلى أن يستهل صارخًا فيعملا

وهذا مشهور مالك وهو الأصل ، وقيل : يوقف أقصى ما يقدر من الحل وذلك ميراث أربعة ذكور وهو غاية ما يقع إلا نادراً شاذاً فقد يقع أكثر كأربعين ، وبه قال أشهب ، قال ابن شعبان : ولدت أم ولد أبي اسماعيل أربعة ذكور : محمداً وعمر وعلياً وإسماعيل ، عاش محمد وعمر وعلي ثمانين سنة ، وقال ابو حنيفة وصاحباه : محمد وأبو يوسف ، والليث بقول أشهب ، وحسكي عن الشافعي إلا أنهم اختلفوا فقيل : يوقف ميراث ذكر ، وقال بعضهم : ميراث ذكرين ، وقال بعضهم : ميراث ابنتين ، والله أعلم .

قال بعضهم: الموانع ستة: الرق ، والقتل ، والكفر، والردّة ، والحِرابة، والدور الحكمي ، ومـــا زاد عليهن فتسميته مانعاً تساهل ، وردّها بعضهم إلى أربعة: الرق ، والقتل ، واختلاف الدين ، والدور الحكمي ، والأولى ثلاثـــة بإسقاط الدور .

ومن لا يرث ) أصلا ( لا يحجب ) غيره ( إلا القاتل ) ولو خطأ، وخرج ) بقولنا أصلا من أصله أن يرث وحجبه غيره كأخ أو أخت للأب مع الشقيق ،

فالأم تحجب إلى السدس بالأبوي مسم الشقيق مع أن الأبوي لا يرث لوجود الشقيق ، وكذا الإخوة أو الأخوات مع الأب أو الجد فإن أمهم تحجب بهم إلى السدس ولا يرثون لوجود الأب أو الجد فحجبوا غيرهم ولم يرثوا ، وقد ذكر الشيخ عسامر – رحمه الله – في الوصايا : أن من لا يرث ، أي أصلا لا يحجب ، وذكر أن الحل لا يحجب الأم إذا كان أخا وفي الخارج آخر اه ، قال أبو اسحاق :

وكل منوع من الميراث فليس في فريضة بحاجب واستثن منهم إخوة للميت قط وفيهم في الفرض أمر عجب ُ

من جملة الذكور والإناث بل عد منهم حاضر كفائب فينقلون أمهم لمسا فسرط لأنهم قد حجبُوا وحُجبُوا

بخلاف من لا يوث أصلا وهو المشرك. والمعلوك والقاتل لا يوثان فلا يحجبان، فمن قتل أباه حجب زوج أبيه كانت أما له أو غير أمه إلى الثمن، وحجب أم أبيه إلى السدس إذا ورثت، ومن قتل أخاه وكان له أخ أو أخت فللأم السدس، ومن ترك ولداً مشركا أو مملوكا فلزوجه الرئبع ولأمه الثلث، وإن ترك أخوين مشركين أو مملوكين أو أحدها مشرك فلأمه الثلث، وإن خلفت ولداً مشركا أو مملوكا ورث زوجها النصف، وقال جهور الأمة: كل من لا يرث لا يحجب، سواء كان مشركا أو مملوكا أو قاتلا، وقال ابن مسعود – رضي الله عنه –:

المسائل حجب نقصان ، روي عن ابن مسعود وداود أنهـــما يحجبان بالكافر والقاتل والعبـــد حجب نقص ، روي ذلك عن الحسن البصري وابن جرير في القاتل خاصة ، وحجة الجهور قياس حجب النقص على حجب الحرمان .

وروى الشعبي عن ابن مسعود أنه أسقط بالإبن النصر اني أولاد الأم ، وروي عنه أنه أسقط جميع الأخوات بالولد المشرك والعبد ، وروى عنه النخعي أنه أسقط الأخت من الأبوين بالولد المملوك والقاتل والكافر ، ولم يسقط بهسم ولد الأم، وروي عنه أنه أسقط الجدة بالأم المملوكة، وزعم الواني من الشافعة وغيره أن تلك الروايات لم تصح عنه ، والله أعلم .

# وللإرث في الجاهلية وأول الإسلام أربعة أسباب :

الأول: المحالفة ، قال الله تعالى: ﴿ والذين عقدت أيمانكم ﴾ (١٠. الآية ، ونصيب المحالفة السدس ، يقول الرجل للرجل: دمي دمك وحربي حربك وسلمي سلمك ، أي صلحي صلحك، ويقول أيضاً: هدمي هدمك وسلمي سلمك وحربي حربك ، ترثني وأرثك ، وتنصرني وأنصرك ، وتعقل عني وأعقل عنك، وربحا زيد في ذلك: وثاري ثارك وتطلب بي وأطلب بك ، وثبوته في أول الإسلام هدو ما عليه أصحابنا وابن أبي ليلي ومالك والشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه ، وقال كثير من أهل طبرية إنه لم يثبت في الإسلام أصلا ، ويشترط أن الأول نسخ ، وقال أبو حنيفة : لم ينسخ ، وهو رواية عن أحمد ، ويشترط أن

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ٣٣ .

يكون مجهول النسب ولا ولاء عليه لأحد فيقدم على ذوي الردّ وذوي الأرحام، والمحالفة المعاهدة على الشيء بتأكيد ولو بقسم .

الثاني: الهجرة ، قال الله تعالى: ﴿ والذين آمنوا وهاجروا ﴾ (١٠٠٠. الآية ، كان المهاجرون والأنصار يتوارثون بالهجرة والنصرة ، فمن لم يهاجر لم يرث من هاجر ومن ذلك أنه على الله الخيرة وبين أبي بكر وخارجة بعد الهجرة وبين أبي عبيدة وسعد بن معاذ » .

الثالث: الرجولية ، كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والصغار ولا يورثون النالث: الرجولية ، كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والصفار ولا يورثون واسمه أوس وترك امرأة يقال لها أم كجة وخس أخوات ، فأخذ الورثة ماله فشكت إلى رسول الله عليه فأنزل الله تعالى: ﴿ يوصيكم الله ﴾(٢) . . الآية ، ثم نسخ الميراث بالهجرة والمحالفة بعد فتح مكة بقوله تعالى: ﴿ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ﴾ .

الرابع: التبني، ينسب الصغير للكبير، فيرث الكبير ويقال إبنه كا تبنى أبو حذيفة سالماً، وكما تبنى رسول الله عليه ويسلم بن حارثة حتى أنزل الله جل وعلا: ﴿ وما جعل أدعياءكم أبناءكم ﴾ (٣).. الآية.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال : ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ١١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب: ٦

## وسببان ، وهما : النكاح والنسب ،

·----

قال في شرح الترتيب: المواريث على أربعة أقسام: قسم متفق على ثبوته في الجاهلية دون الإسلام وهو توريث الكبار دون الصغار وتوريث الأخ وابن الأخ زوجة الأخ وزوجة العم 'كرها. وقسم متفق على ثبوته في الإسلام دون الجاهلية وحكه مستمر وهو ما تضمنته آية المواريث وما ألحق بسه بالسنة والإجماع. وقسم متفق على ثبوته في الإسلام ونسخه وهو التوارث بالتبني والمؤاخاة والهجرة والوصية. وقسم اختلف فيسه هل ثبت في الإسلام أم لا ، وهل نسخ إن ثبت أم لا وهمو الإرث بالموالاة ، يعني المحالفة ، وذكر ذلك على حد ما مر ، وورد أنسه على المر أن تورث دار المهاجرين للنساء » ، أي بالقسمة للسكنى لأنسه لا عشيرة لهن أو على سبيل الرفق لا التمليك كا كانت حجره من أيدي نسائه بعده ، وقال بعض :

سلم على مفتى الأنام وقلل له عندي سؤال في الفرائض مبهم قوم اذا ماتوا تحدوز ديارهم أزواجهم لغيرها لا تقسم وبقية المال الذي قد خلتفوا تجدى على أهل متوارث منهم

(و) للإرث في الإسلام (سببان وهما النكاح والنسب) وزيد الولاء لعله لم يذكره لأنه كالنسب في الحديث أو بناء على أن تركة المولى لجنسه إن لم يكن له وارث كا يأتي إن شاء الله تعالى ، وعبارة بعض: الميراث يكون بشيئين: نسب وسبب ، النسب البنوة ، والسبب النكاح والولاء قال العاصمي:

والإرث يستوجب شرعاً ووجب بعصمة أو بولاء أو نسب جميعها أركانه ثلاثة مال ومقدار وذو الوراثة

وقال أبو إسحاق أيضاً :

لمــن له عن المـــاوم بحـث وهي نكـــاح وولاء ورحــم ذكر الذي به يكون الإرث ثلاثة توجب لمن عمل

وزاد بعضهم رابعاً وهو بيت المال وهو عند أكثر قومنا وارث لا حائز وذلك أنه يرث من لا وارث له في قول ، ويرث الباقي عن ذوي الفروض حيث لا عاصب ، والمذهب أن ذا الرحم أولى وإن من له سهم أولى فلم يذكر المصنف بيت المال لذلك فإن لم يكن وارث ولا عاصب فللفقراء أو لبيت المال حيازة لا إرثا ، ويأتي ذلك إن شاء الله في أبوابه ، والله أعلم .

والسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته كالنكاح فإنه سبب للإرث بين الزوحين ، فيلزم من وجوده الإرث ، ومن عدمه عدم الإرث ، وخرج بقوله « مايلزم من وجوده » الوجود المانع إذ يلزم من وجوده العدم ، وخرج الشرط إذ لا يلزم من وجوده وجود لذاتـة ولا عدم لذاته ، وقولنـا « لذاته » راجع للوجود والعدم ، وكالقرابة فإنها سبب من أسباب الإرث ، فإن قام مانع كقتل وغيره فالقرابة موجبة الإرث لذاتها .

والمانع منع لا لذات القرابة بل لأمر حدث ولا يلزم من وجود السبب وجود السبب لمروض مانع وتخلف شرط وذلك لا يقدح في تسميته سبباً لأنه لو نظر إلى ذاته مع قطع النظر عن موجب التخلف لكان وجوده مقتضياً لوجود المسبب والنكاح وهو عقد الزوجية الصحيح ولو لم تحصل خلوة ولا وطء

\_\_\_\_\_\_

ولو في موت المرض عندنا وعند الشافعية ، وتقدم مذهب مالك وغيره ، ولا إرث في العقد الفاسد عندنا وعند غيرنا ، وإن اختلف في فاسده ففيه الإرث عند من نفى الفساد ، وأما من أفسده فقيل بالإرث إن وقع الوطء أو الخلوة لشبهة الخلاف ، وقيال لا إرث كنكاح بغير ولي أو بمحرم بحج أو عمرة أو نكاح شفار ، قيل فيفسخ بغير طلاق ، وفيه الإرث إن مات أحدهما قبل الفسخ - دخل أو لم يدخل - وقد يكون الرجل زوجاً للمرأة ومولاها وابن عها فيجتمع فيه النكاح والنسب والولاء ، وقد يكون مولاها وزوجها أو زوجها وابن عها ومولاها وإبن عها .

قال بعض الملكية: بقي على العاصمي الملك والإسلام قال: فأما الملك فإن العب عندنا يملك ولذلك جاز له أن يطأ بالملك أمته ما لم ينزعها سيده ، فإن مات قبل النزع فقد مات فله ملك ولا وجه يأخذ به السيد ما له سوى الإرث ، ولا سبب للإرث سوى الملك اه.

والمذهب أن العبد لا يملك شيئاً ، ولا يصح له التسري أصلاً ، وجاز له النكاح باذن السيد أو إجازته ، وماله ملك لسيده وتقدم الحلاف ، وقال : وأما الإسلام فإن بيت مال المسلمين وارث على مشهور المذهب أي مذهب المالكية ، ولهذا منع من لا وارث له أن يوصي بكل ماله ، وولايته ولاية عامة المسلمين وهي ولاية الإسلام ، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض اه .

وصرح بعض أصحابنا : بأن لا يمنع من لا وارث له ولا رحم من أن يوصي عاله كله لمن شاء ، وقال في شرح الترتيب : الأسباب المذكورة ثلاثة : قسم

\_\_\_\_\_

يورث به من الجانبين وهو النكاح. وقسم يورث به من جانب واحـــد وهو الولاء. وقسم يورث من الجانبين به تارة كالأب مع ابنــه والأخ مع أخيه ، ومن جانب واحد تارة كابن الآخ مع عمته والجدة مع ابن بنتها.

(و) النسب هو (القرابة) مصدر قرب بضم الراء كجزل جـزالة وإطلاقها على القريب مأول بذي قرابة أو بقريب والمراد هنا المعنى المصدري والأولى لمـن يذكر أسباب الإرث تقديم النسب وهو القرابة لأن الأصل في الميراث القرابة وغيرها محمول عليها والمحمول عليها أمران وعام وعام فالخاص شيئان حل وعقد وفالحل الإعتاق والعقد النكاح والعام الإسلام على ما مر وأخره المصنف لأن الكلام عليه متصل كثير فيتصل ذكره بالكلام عليه ولا يتكلم على النكاح ولأن القرابة إنما هي بالولادة والولادة بالولادة بالنكاح والنكاح أصلها .

( ويستحق بها الإرث بتعصيب نوعان ) ، ويستحق بها الإرث بفرض بخلاف النكاح فلا يورث به إلا بفرض إلا إن كان أحد الزوجين عاصباً أيضاً – النوع الأول ( من يستحقه بلا واسطة كالبنين والبنات والآباء والأمهات ) ، ولا يوجد وارث بالقرابة من غير واسطة سواهم فالحق أن يقول : وهم البنون والبنات والآباء والأمهات كا قال الشيخ إسماعيل ، ولعل « الكاف » زائدة شذوذاً على القول بجواز قياس ما ورد شاذاً أو للأفراد الذهنية أو لإدخال

الإرث بالمتق بــ لا واسطة ، فإن الولاء كالقرابة ، ولا يخفى أن الأم لا تكون عاصبة وقد ذكرها في التمصيب هنا .

الجواب أنها تكون عاصبة لمن أعتقت إذا خلتف ورثة ولا عاصب له فإنها تأخذ في قول بعض ما فضل عن فروضهم ، ومثال كونها أما وعاصبة أن تملك ابنها أو بنتها فيعتق بها فترث بالعصوبة مسا يبقى عن فرضها وسائر الفروض ولو لم يترك سواها أخذت بفرض وعصبة ، وجواب آخر أن قوله : كالبنين ، تفسير لمن يستحق الإرث بلا واسطة هكذا بلا قيد تعصيب ، وعد أبو إسحاق الإعتاق سبباً وقسم الميراث إلى سبب ونسب ، قال :

وراثة الرحم من ست جهات
بنوة أبوت أمومة
فبعهضم يرث بالتنزيل
وبعضهم يرث بالإجماع
فصل ومع ذا فهم صنفان
فاهل أسباب وأهل أنساب
زوج وزوجة بلا امتراء

ترتيبها هاك ب في النظم آت جدودة أخوة عومة وبعضهم بسنة الرسول لا زلت بالعلوم ذا انتفاع يحصرهم إن حققوا وصفان لا غير هذين فأهل الأسباب وموليا النعمة والولاء ومن سواهم فهم أهل النسب

ومستحقه بها كذَكر يتسبب بذكر كابن ابن وإن سفل وابن الأب وإن علم وابنه وإن بعدوا الأب وإن علموا

·····

(و) النوع الثاني (مستحقه بها) ، أي مستحق الإرث بالواسطة بينه وبين الميت وهم أربعة أصناف: الذكر بواسطة الذكر ، وأشار إليه بقوله (كذكر يتسبب بذكر) وأنثى بواسطة الأنثى ، والذكر بواسطة الأنثى ، والذكر بواسطة الأنثى ، وأشار إليها بقوله : وهما متسبب بأنثى ويرث بفرض ككلالية وجدة لأم والأنثى بالذكر وأشار إليه بقوله ومتسببة بذكر إلى آخره فالذكر بالذكر (كابن ابن وإن سفل) كابن ابن ابن ثلاث مرات أو أربع أو أكثر ، فابن الابن بواسطة الابن الذي هو أب وهو واسطة واحدة وابن ابن بواستطتين وابن ابن ابن أربع مرات بثلاث وسائط ، وهكذا فالمراد بالواسطة ما يشمل الواحدة فصاعداً وكذا في قوله .

(وابن الأب وإن علا) كأبي أبي الأب وكأبي أبي الأب ، وهكذا وأسقط ياء أب مع إضافته إما على لغة الإعراب بالحركة وإما تخفيفاً على الكاتب مع التبعية للنطق استغناء بالكسرة ، (والأخ) الشقيق أو الأبوي فإن الواسطة أبوة (لا) أخ (من أم) فإن الواسطة فيه أنثى لذكر ، (وابنه) أي ابن الأخ (والعم) الشقيق أو لأب بواسطة الأب والأب إلى الجد (وابنه) أي ابن العم كذلك (وإن بعدوا) الأولى وإن بعد بالتثنية ، لأن الذي يتصور بعده هو ابن الأخ وابن العم لا الأخ والعم لكن عبر عن التثنيه بصيغة الجمع ، وأما ابن الابن وأبو الأب فقد مرا قبل هذا وذلك كابن ابن الأخ وابن ابن ابن ابن الن الزمام وهكذا وابن ابن العم أربعاً وهكذا

\_\_\_\_\_\_

إِلاَ أَن يَقَالَ أَرَادَ بِقُولُهُ: وإِن بَعْدَ ، وعَمَ الْأَبِ وعَمَ أَبِي الْأَبِ وعَمَ أَبِي أَبِي الْأَب وهكذا .

( لا متسبب بأنثى ) بالرفع بضبط المصنف ، ولعله فاعــل بمحذوف أي لا يرث متسبب بهـا وهو بصيغة الفصل لا الوصل أو معطوف على محل الكاف على أنها اسم في قوله : كذكر ، أي هو مثل ذكر لا متسبب ( كجد لأم وابن بنت وابن ) أخ ( كلالي ) أي لأم فإن من تسبب بأنثى لا يرث إلا الأخوة للأم وأم الأم فإنهم ذكور تسببوا بإناث وورثوا مع ذلك ، وأشــار إلى ذلك بقوله ( و ) الأخ الكلالي ( هو متسبب بأنثى ) وهي الأم .

( ويرث بفرض ) هــو السدس إن كان واحد والثلث إن كان اثنان ، ( ك ) أخت ( كلالية ) ترث بذلك الفرض لكنها أنثى بأنثى ( وجدة لأم ) وإن علت ترث بفرض وهو السدس لكنها أنثى بأنثى ولا يرث أنثى بأنثى إلا الجدة للأم والأخت للأم ولا ذكر بأنثى إلا الأخ للأم .

واعلم أن الجد الصحيح عند الشافعية هو الذي لم يدخل في نسبته أنثى وهو ضد الفاسد الذي دخلت في نسبته أنثى وهو أبو الأم، والمراد عند الإطلاق بالجد الجد الصحيح، ولفظ الجد حقيقة في الأدنى مجاز في غيره، والجد في الأصل قيل هو من جددت الشيء إذا قطعته فإنه ينقطع عنده نسب الأب الأدنى ثم بعد ذلك يسمى كل من الآباء جداً، قيل وفيه بعد لا يخفى ويشبه أن يتلح لهذا

ومتسببة بذكر وترث به فقط كأم أب أو به وبتعصيب كأخت غير كلالية وبنت ابن وإن سفلت وأم وجدًة وإن علت وأخت وزوجـــة،

\_\_\_\_\_\_

المأخذ معنى قريب وهو أن الأب كان طرفاً لنسب الولد من قبل فلما ولد الولد خرج أبوه عن أن يكون طرفاً وصار هو الطرف فلما قطع أبوه عن ذلك وجد سمي جداً أي مجدوداً أو محتمل غير ذلك .

والجدة في ذلك كالجد ( ومتسببة ) معطوف على مدخول الكاف المذكورة آنفاً بالإثبات لا بالنفي في قوله : كذكر يتسبب ( بذكر وترث بسه ) ، أي بالفرض ( فقط كام أب ) ترث السدس ولو حيى الأب ( أو به ) أي بالفرض ( وبتعصيب كاخت ) شقيقة أو أبوية ( غير كلالية ) ترث أخاها بواسطة أبيها سواء جمعتها أم واحدة أو لم تجمعها فإنها ترث النصف وإن كانت معها أخسرى فصاعداً فلهن الثلثان فذلك فرض وإن كان معها أخ عصبت معه وإن كانت بنت فرضية والأخت عاصبة .

( وبنت إبن وإن سفلت ) كبنت ابن ابن أو بنت ابن ابن ابن ثلاثاً وهكذا ترث النصف وإن كانت بنت فلها السدس وللبنت النصف وإن كانت معها أخرى فصاعداً فلها الثلثان ، وإن كان معهن ذكر في درجتهن عصبهن أو أسفل صرن معه عصبة ( وأم ) أي وترث أم بفرض فقط أو يعطف على المستثنى في ترث بدون اعتبار قوله : أو به وبتعصيب ، ( وجد ق ) من أي جهة كانت ( وإن علت وأخت ) كلالية ( وزوجة ) فالوارثات من النساء ست البنت ، وبنت اللبن وإن سفلت ، والأم ، والجدة وإن علت ، والأخت والزوجة ، وإذا قلنا

بأن مال العبد لمعتقه إن لم يترك وارثاً فللمرأة مـــال من أعتقته فـن سبـــع ، قال أبو إسحاق التلمساني :

وعدة النساء سبع لم تزد أم وبنت وابنة ابن إن بعد والأخت والجسدة والمولاة وزوجة كندا روى الرواة

وقـال الأندلسي الغرناطي العاصمي:

والأم والزوجة ثم البنت وبنت الابن بمدها والأخت وجدّة للجهتين ما علت ما لم تكن بذكر قد فصلت كذاك مولاة لها العتنق ولا حق لها فيها يكون بالولا

ويأتى إن شاء الله مذهبنا في إرث الجدات .

وهن بطريق البسط عشر: البنت ، وبنت الابن وإن سفل أبوها المدلي بمحض الذكور، والأم ، والجدة من جهتها ، والجدة من الأب ، والأخت الشقيقة والأبوية ، والأمية ، والزوجية ، والمعتقة ، زاد بعض الشافعية : معتقة المعتقة ، فهن أحد عشرة ، ومن أسقط المعتقة ومعتقة المعتقة عد هن تسعا ، والوارثون من الرجال تسعة : الابن ، وابن الابن وإن سفل ، والأب ، والجد للأب وإن علا ، والأخ ، وابن الأخ الشقيق أو للأب وإن بعد ، والعم الشقيق أو للأب وابنه وإن بعد ، والعم الشقيق أو للأب وابنه وإن بعد ، والزوج ، ومن زاد المعتق عد م عشرة ، وهذا شامل للمعتق ولمن ورث منه أو من واسطة فصاعداً الولاء ، قال العاصمي :

الأب والجدّ له وإن عــــلا ما لم يكن عنه بالأنثى فصلا والزوج وان وابنه ما سفلا كذاك مولى نعمة أو بوكا 

#### وقال التلمساني :

فصل وعداة الرجال عشرة أسماؤهم مسطورة مفصلة الأب والجد أبوه مـاعلا وان وان الان مهـما نزلا والأخ وان الأخ ما لم يكن للأب والعم كذا فاستبن والزوج من بعد ومولى النعمة ثم ابنه يعد بعد ثمــة

وهم بالبسط خمسة عشر : الابن ، وابنه مـــا سفل بمحض الذكور ، والأب للَّابِ ، وان الآخ للَّابِ وإن سفل ، والآخ للَّام ، والعم الشقيق ، وابنـــه ، والزوج ، والمعتق ، والأولى أن يقال : ذو الولاء ليشمل المعتق وعصبته وإن سفلوا ولو عد"ا قسمين وعــــــــ عم الأب وعم أبي الأب وهكذا قسماً لزادت الأقسام ، وإن أسقط الولاء كانوا أربعة عشر .

واعلم أن الورثة الذكور بالاختصار اثنان من أسفل النسب: الابن ، وابن الابن ، واثنان من أعــــلاه : الأب ، وأبوه . وأربعة من الحواشي : الأخ وابنه

والتمم وابنه ، واثنانَ أجنبيان : الزوج والمعتق ، وجملة الذكور الوارثين ما عدا الزوج ، والمعتق أربعة أقسام : فروع ، واصول ، وحواشي قريبة ، وحواشي بعيدة ، فالفروع اثنان : الابن ، وابن الابن ، والأصول اثنان : الأب والجد" . والحاشية القريبة : أولاد الأبوين وأولاد الأب وبنوهم وهم خمسة : ثلاثة أصول واثنان فروع ، فالأصول : الأخ الشقيق ، والأخ للأب ، والأخ للأم ، والفروع: ابن الأخ الشقيق ، وابن الأخ للأب ، والحاشية البعيدة أربعة وهم أولاد الجد" : أصول وفروع ، فالأصول : العم الشقيق والعم للأب ، والفروع : ابن العسم الشقيق وابن المم للأب ، والفروع : ابن العسم الشقيق وابن العم للأب ، والله أعلم .

وإن اجتمع الذكور كلهم فالميت أنثى فيرث الآب والإبن والزوج ، والمسألة من اثنا عشر : للآب السدس اثنان ، وللزوج الربع ثلاثة ، وللإبن الباقي سبعة ، وإن اجتمعت النساء فالميت ذكر وورثت خمسة : البنت ، وبنت الابن ، والأم، والزوج ، والآخت الشقيقة ، والمسألة من أربعة وعشرين : للبنت النصف اثنا عشر ، وللأم السدس أربعة ، وللزوجة الثمن ثلاثة ، ولبنت الابن السدس أربعة ، والمباقي واحد للأخت تعصيباً ، وإذا انفرد واحد من الذكور ورث جميع المسال إلا الزوج والآخ للأم ، ومن يقول بالرد لا يستثني الآخ للأم ، قسال أبو اسحاق التلمساني :

فصل وكل ذكر فعاصب يحوي جميع المال أمر لازب إلا أخا للأم أو زوجاً فلا يستوفيان غير فرض حصلا إلا إذا كلاهما كان ابن عم فإنه قد خص في ذاك وعم "

فيرثان فاعلن بالجهتين مع ذوي السهام لا مع الولد وقد يكونان جميعاً موليين وجد"

ومعنى قوله: خص وعم أنه يعم بالتعصيب ويخص بالفرض ومثال كون الأخ للأم مولى أن يشتري أخاه فيعتقه فيأخذ سد سه ويأخذ الباقي عن السهام بالتعصيب عند المالكية وهو قول عندنا ، ومن أعتق أمته وتزو جها ورث فرض الزوجية وأخـــذ للباقي بالعصبة ، فإن تركت عصبة كابن فالباقي لهذا العصبة ، وإن انفردت أنثى لم تحز جميع المال إلا المعتقة ، ومن يقول بالرد يقول كل أنثى تحوز جميع المال إلا الزوجة على ما يأتي في الرد ، قال أبو اسحاق :

إلا التي 'تمتق فافهم فرضي لما بقى من بمدهن حائزات

وكل أنثى فهي ذات فرض ِ والأخوات مثلها مع البنات

ولو أمكن الجمع بين أن يكون الولد ذكراً أو أنثى واجتمعت الذكور والإناث ورث الابن والبنت والأب والأم ، ومن يوجد من الزوجين وأبهم الآخر الميت أمكن أن يكون ذكراً أو أنثى وسقط من عدا من ذكر ، قال في شرح الترتيب : وقولنا بمكن الجمع من الصنفين فيه إشعار بأنه لا يمكن اجتاعها وما صور به اجتاعها من ميت ملفوف أقام رجل بينة أنها زوجته وهؤلاء أولادها منه وأقامت امرأة بينة أنه زوجها وهؤلاء أولاده منها فكشف عنه فإذا هو خنثى له آلتان ، أو أقيم ذلك على ميت مفقود أو مندرس حيث قبل بنصب القسمة بينها وأولادها مع بقية الورثة على تفصيل يطول .

وغير من ذكر كأب أم وأم أبي أم وولد بنت وبنت أخ أو ولد أخت أو كلالي وعم لأم وعمة مطلقاً وولدهما وبنت عم وخال وخالة وولدهما ، فهم ذوو أرحام فليس لهم ولا لمدلر بهم مع عصبة أو ذوي سهام إرث .

أجيب عنه بأن الأصح ما قاله الأستاذ أبو طاهر أن بينة الرجل مُقدّمة لزيادة العلم معها فلا زوجة في الورثة ، والله أعلم ، اله .

( وغير ) مبتدأ ، خـــبره قوله : فهم ذوو الأرحام وزيدت فيه « الفاء » لشبه المبتدأ باسم الشرط في العموم والإبهام ، فإن معنى قوله وغير ( من ذكر ) بمنى قوله ومن لم يذكر ( كأب أم ) على لغة الاعراب بالحركات في الأسماء الخسة ( وأم أبي أم وولدت بنت ) ذكر أو أنثى ( وبنت أخ أو ولد أخت ) ذكر أو أنثى ( أو أنثى ( أو كلالي ) ذكر أو أنثى .

( وعمّ لأم ) ، أي من هو أخ لأبيك من أمه ( وعمة مطلقا ) شقيقة لأبيك أو أبوية له أو أمية ( وولدهما ) ذكر أو أنثى ، أي ولد العم لأم وولد العمة مطلقا ( وبنت عمّ وخال وخالة وولدهما ) ذكراً أو أنثى ( فهم فوو أرحام فليس لهم ولا لمدل ) ، أي متصل كقوله : أدلى دلوه فهو مدل ، أي أنزله لتوصل به إلى الماء ( بهم ) ، مثل أن تدلي بنت بنت العم ببنت العم ، ومثل ولد ولد العمة مرتين أو ولد ولد العمة ثلاثاً وهكذا ( مع ) وحود ( عصبة أو ذوي سهام إرث ) ، قال أبو اسحاق :

ومن سواهم من ذكـــور وإناث فما لهم سوى البكاء في التراث

وأما إذا عدم العاصب وذو السهم فإن ذوي الأرحام يرثون عندنا كما يأتي إن شاء الله تعالى ، وإن كان ذو الرحم عاصباً من جهة أخرى أو ذا فرض ورث ولو وجد معه وارث أو عاصب آخر إن كان لا يحجبه حرمانا كبنت عم زوجة لابن عما ، والله أعلم .

باب

الإرث إما بتعصيب . . .

## باب في الفرض والتعصيب

اختلف في الإرث بالفرض والتعصيب أيها أقوى ، قيل : إنه بالفرض أقوى لتقدّمه ولعدم سقوطه لضيق التركة ، وقيل : إنه بالتعصيب أقوى لأنه يستحق به كل المال ولأن ذا الفرض إنما فرض له لضعفه لئلا يسقطه القوي ، وبهذا كان أكثر من فرض له الإناث وكان أكثر من يرث بالتعصيب الذكيور، والأصل في الذكور التعصيب ، والأصل في الإناث الفرض فالتعصيب أقوى من الفرض لأنه أصل في الأقوى ، وهذا هو الذي ينبغي اعتاده ، والله تعالى أعلم .

( الارث إما بتعصيب ) مقابله قوله بعد ذلك : أو بسهام مقد رة ، والتعصيب مصدر عصب بالتشديد ، أي صيره الله أو الإنسان عاصباً كالإنسان الذكر يصير أخته عاصبة ، أي آخذة ما بقي ، والعصبة جمع عاصب كطالب

وطلبة وظالم وظلمة ، وقال ابن قتيبة : المصبة جمع لم أسمع له بواحد والقياس أنه عاصب ، اه .

وجمع المصبة عصبات ، ويسمى بالمصبة الواحد وغيره مذكراً كان أو مؤنثا ذكره صاحب ضوء السراج ، وقيال ابن الصلاح : إطلاقها على الواحد من كلام العامة وشبههم ، وهي لغية قرابة الرجل لأبيه وسموا بها لأنهم عصبوا به أي أحاطوا ، وكل ما استدار حول الشيء فقيد عصب ، ومنه المصائب وهي العمائم وقيل لتقوي بعضهم ببعض من المصب وهو المنع ، ومنه المصابة لتشد الرأس بها قال في المصباح : وقيد استعمل الفقهاء المصبة في الواحد إذا لم يكن غيره لأنه قام مقام الجماعة في إحراز جميع المال والشرع جمل الأنثى عصبة في مسئلة الإعتاق ومسئلة من المواريث فقلنا بمقتضاه في مورد النص وقلنا في غيره لا تكون المرأة عصبة لا لغة ولا شرعاً ، وعصب القوم بالرجل عصباً من باب ضرب أحاطوا به لقتيال أو حماية فلذا اختص الذكور بهذا الإسم وعليه قوله عليسه السلام و فلأول عصبة ذكر » وفي رواية و فلأولى عصبة رجل » فذكر صفة الأولى وفيه معنى التوكيد كما في قوله تعالى و إلهين اثنين » ويطلق بمنى المعصوب وهو المناسب لكلام المصنف لقوله .

( وهو ) أي الإرث بالتعصيب أو يعود للتعصيب ويقدر حاصل الإرث به أو حاصله ( أن من يرث به محوز المال ) كله ( إن انفرد أو الفضل عن ذوي السهام إن كانوا معه ) قال أبو اسحق :

بينته فذاك يمطاه فقهد

فصل وكل من له فرض فقد أى فقط قال :

يكون ما شط إليه آئباً وبعده لعاصب ما فضلا

وبعده لماصب ما فضلا فكل من يمصبه لا شيء له إلا إذا ما كان بعد عاصباً وكل ذي فرض يبدي أولاً والمال إنصاحب سهم حصله

وما ذكره المصنف تعريف للعاصب في نفسه ما هو ، ولا شك أن التعصيب حوز المال عند الإنفراد والفضل عن ذوي السهام إذا كانوا فلا يتم ما قد يقال إن في ذلك دوراً من حيث أن الحوز للمال كله أو الفضل يتوقف مع معرفة التعصيب والإرث به يتوقف عليه ،قال في شرح الترتيب: والعصبة ثلاثة أقسام ، عصبة بنفسه ،وهو المراد عند الإطلاق حتى حدود العصبة ، وسمي بذلك لاتصافه بالعصوبة بنفسه بلا واسطة ، وعصبة بغيره ، وعصبة مع غيره .

قال الرافعي: ويفرق بين هذين بأنه إذا قلنا عصبة بالغير فهو عصبة أو مع الغير لم يجب كونه عصبة وهو اصطلاح، والحقيقة واحدة اه، فالباء للسببية، وفرق غيره بأن الباء في بغيره للإلصاق، والإلصاق بين الشيئين لا يتحقق إلا بعد مشاركتها في حكم الملصق به فيكونان مشتركان في حكم العصوبة، بخلاف كلمة «مع» فإنها للقرآن وهو يتحقق بينها بلا مشاركة فيه كا في قوله تعالى: هو وجعلنا معه أخاه هرون وزيرا في أي حين قارنه في النبوءة فسلا يكون الفسير عصبة كا لم يكن موسى عنائله وزيراً إذا تقرر ذلك فالعصبة حسد

• • • • • • • • •

\_\_\_\_\_

بحدود كثيرة لا تكاد تجد واحداً منها سالماً من الاعتراض: فلذا قال الشيخ. في ألفيته:

### وليس يخلو حدّه من نقد فينبغي تمريفه بالمددّ

وأصح حدود العصبة بنفسه كما قال شيخ مشايخنا : كل ذي ولاء وذكر ليس بينه وبين الميت أنثى ، والعاصب مع غيره كل أنثى عصبها اجتاعها مع أخرى ومع أصحيته اعترض على التعاريف الثلاثة بادخال كل فيها ، فإن التعاريف موضوعة لبيان الماهية من غير تعرض لأفرادها، والتعرض للكلية مناف لذلك، ويعترض على الأخيرين بأن فيهما ما يتوقف على المعرف .

ويجاب عن الأول بأنهم قصدوا جعله ضابطاً عيطاً بالأفراد فأدخلوا كلا المفيدة للإحاطة ، وعن الثاني بأن هذين تعريفان لمن يعرف التعصيب دون العاصب بغيره ومع غيره ، أو أن المراد بالتعصيب معناه اللغوي انتهى والعصبة بأنفسهم الأب ثم ابنه وإن سفل ، ثم الأب ثم الجد وإن علا ثم الأخ الشقيق ثم الأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم من الأب ثم ابن العم الشقيق ثم من الأب ثم ابن العم الشقيق ثم من الأب ، قيل : ثم المعتق ولو أنثى ثم عصبته ، قيل : ثم بيت المال وهو على هذا الترتيب ، وذلك لأن كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ولد الأم وأم الأب . ولأنه إذا اجتمع عاصبان فمن كانت جهته مقد مة قد م وإن راخى على من كانت جهته مؤخرة .

وجهات العصوبة سبع: البنوة ، فالأبوة ، فالجدودة ، فالأخـــوة ، فبنوة الأخوة ، فالعمومة ، فالولاء، فبيت المال على ما مر ، فاين الابن وإن نزل مقد م

على الأب ، فلولا أن له فرضاً لسقط ، وإن كانا من جهة واحدة فالقريب وإن كان ضعيفاً مقد معلى البعيد ، وإن كان قوياً فابن الآخ للأب مقد معلى ابن ابن الآخ الشقيق ، وإن تساويا قرباً ، فالقوي مقادم على الضعيف ، فالشقيق مقد معلى الأبري ، والقوي هو ذو القرابتين ، والضعيف ذو القرابة الواحدة ، قال الجعبري :

فبالجهة التقديم ثم بقرب وبعدهما التقديم بالقوة اجملا

ويقال للمحجوب من المصبة عاصب حقيقة ، قيل : وهسو المتجه لصدق تعريف المصبة عليه ولقول الفرضين : أقرب المصبة البنون ثم بنوهم الخ ، ولقولهم : إذا اجتمع في الشخص جهتا تعصيب ورث بأقواهما، ولسقوط الأخت بأخيها في صور الإستغراق إذ لولا اتتصافها بالمصوبة لما سقطت فثبت الإطلاق، بل وبكلام أغمه اللغة ، والأصل في الإطلاق الحقيقة غايته أن المصوبة مقولة بالتشكيك فهي في الحاجب أقوى منه في المحجوب فنيط الحكم بالأقوى حتى لو أوصى بشيء أوقفه على عصبة فلان قد م الحاجب ، وقيل : إن الأب لا يسمى عاصباً لأن الماصب له حالة يحجب فيها وليس كذلك ، وهذه طريقة من قال : ميراث الابن مستنبط من ميراث البنت .

وقال إمام الحرمين: ومن الفرضيين من يقول: الابن لا يسمى عصبة ، ويقول: العصبات هم الذين يقمون في حاشية عمود النسب والجهور أنه عاصب لأنه يأخذ التركة عند الانفراد ، قال إمام الحرمين: لا معنى للتنافس في هذا ، وكذا قال الغزالي: إن الخلاف لفظي ، أي راجع إلى اللفظ والتسمية ولا يضره

\_\_\_\_\_\_

أن له فائدة كالوصية بمثل نصيب عاصب لأن ذلك حكم لا دخل له في التسمية ، والله أعلم .

وابن كل أخ لغير أم كأبيه إلا أنه لا ينقص الأم عن الثلث ولا يعصب أختا، وحكم العصبة كما أفاده المصنف أن يأخذ ما أبقت الفروض، فيإن استغرقت الفروض التركة سقط، قاله صاحب الترتيب، قال شارحه: هذه قضية شرطية لا تستلزم الوقوع فيلا يرد الابن لكونه لا يسقط وهذا إذا قلنا: إنه عاصب، وإن قلنا ليس عاصباً فواضح سقوط هذا السؤال.

- ۳۸۰ – النيل - ۲۰ )

<sup>(</sup>١) كذا بالنسخة بخط المؤلف رضي الله عنه، والظاهر أن فيه سقطاً ، ولعل الأصل وحسنه الراوي وما أشبه هذا . تأمل

ويرث به كلّ ذَكر مدل بنفسه أو بذكر ، وكل شقيقة أو لأب فأكثر مع بنت الصلب فأكثر أو الإبن كذلك . . . .

قال صاحب الترتيب: إلا الإخوة الأشقاء في المشتركة والأخت لغير الأم ، ويختص العصبة بنفسه بأخذ جميع المسال إذا انفرد لآية: ﴿ إِن امرؤ هلك ليس له ﴾ الخ ، فورث فيها الأخ جميع ما للأخت إذا لم يكن لها ولد ، وغير الأخ في ذلك كالأخ بالإجماع والعصبة مع غييره يأخذ ما أبقت الفروض وإن لم تبق الفروض شيئاً سقط ، وأمسا المعصب بغيره فالمراد مع معصبه كعاصبين احتمما ، والأصل في ذلك قوله عليه : ﴿ الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر » ، وهذا الحديث فيه ذكورة العاصب ، وجساء الحديث الآخر : ﴿ إِن الأخوات مسع البنات عصبات » ، وبنت الابن كالبنت ، وذلك مجمع عليسه .

وفائدة وصف رجل بذكر التنبيه على سبب استحقاقه وهو الذكورة التي هي سبب العصوبة والترجيح في الإرث ، ولذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، ومعنى أولى أقرب ولو كان معناه أحتى لخلاعن الفائدة لأنا لا ندري من هو الأحق ، وأحسن من ذلك أن يقال : وصف بالذكر ليبين أنه في مقابلة الأنثى لا في مقابلة الصبي ، (ويرث به ) ، أي بالتعصيب (كل ذكر مدل بنفسه ) كالابن وكالأب إذا لم يكن ابن أو كانت بنت فله معها السدس فرضاً والباقي بعصبة عن ذوي السهام (أو بذكر ) كأخ وعم وان ان وجد لأب .

( وكل ) أخت ( شقيقة أو ) أخت ( لأب ) إن لم تكن الشقيقة ( فاكثر مع بنت الصلب فأكثر أو الابن ) أي أو مع بنت الابن وإن سفل ( كذلك ) ،

ما يفضل عن فرضهن ، وهو معنى قول الفرضيين: الأخوات مع البنات عصبات ، والأصل في ذلك قول ابن مسعود رضى الله عنه

\_\_\_\_\_

أي واحدة فأكثر ( ما يفضل عن فرضهن ) « ما » مفعول لفعل محذوف رافع لكر الشياني ، أي : وترث كل شقيقة أو لأب فأكثر مع بنت الصلب فأكثر أو الابن كذلك ما يفضل عن البنات ، البنت الواحدة في مالة الاتحاد ، والبنتين فصاعداً في مسألة التعدد ( وهو معنى قول الفرضيين : الأخوات مع البنات عصبات ) و « أل » في الأخوات والبنات للجنس ، فصدق ذلك بالبنت الواحدة فصاعدة والأخت الواحدة فصاعداً ، قال العاصمى :

والأخت لا للأم حيث تأتي من شأنها التعصيب مع بنات كالخت لا للأم حيث تأتي والعول في النصفين عنه استغن وقال أبو إسحاق:

وكل أنثى فهي ذات فرض إلا التي تعتق فافهـــم فرضي والأخوات مثلها مع البنات لما بقي من بعدهن حائزات

وإن كانت بنت وبنت ابن وأخت شقيقة أو لأب فللبنت النصف ؛ ولبنت الابن السدس ؛ والباقي للأخت ، قال أبو إسحاق :

وبنت ابن مع بنت ٍ ترتقي تقول للأخت اقنعي بما بقي

ومعنى ترتقي تصعد إلى البنت فترث معها في الثلثين النصف للبنت والسدس لبنت الابن وذلك ثلثان (والأصل في ذلك قول ابن مسعود - رضي الله عنه -

في بنت وبنت ابن وأخت: الأقصين فيها ) أي فيها أو في المسألة ( بقضاء النبي على البنت النصف ، ولبنت الابن السدس تكلة للثلثين ، وصا بقي اللاخت ) ، رواه البخاري بهلذا اللفظ إلا أنه قال : ولابنة الابن ، ولفظه : حد ثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو قيس ، سمعت هذيل بن شرحبيل قسال : وسئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال : للبنت النصف ، وللأخت النصف ، وآت ابن مسعود فسيتابعني ، فسئل وأخر بر بقول أبي موسى فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، أقضي فيها بمسا قضى النبي على أبي موسى الحديث بقول ابن مسعود فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحيش فيكم ، ، وروى الحديث أيضاً أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه .

وعن ابن مسعود رضي الله عنه: ليست الأخت مع البنت وبنت الابن عصبة بل الفاضل من الأولاد وأولاد الابن يُصرف إلى العصبة وتسقط الأخت وإن كان معها أخ عصبها فصارت عصبة بالغير لا مع الغير لأنا إنما صرنا إلى التعصيب معها الغير للضرورة لعدم تمكننا من حظ نصيب البنات بالعول بسبب فرض الأخت، ويعسر إسقاطها ولا حاجب فمع الأخ لا ضرورة ووافق داود ابن عباس فيا مر قبل هذا لقوله تعالى: ﴿ إِن امرؤ هلك ﴾ الن ، فشرط عدم الولد ، ويجاب به شرط في مير اثها النصف فرضا ، ويجوز أن تأخذ معه بالتعصيب ، كا أن الله جعل للأخ الميراث إذا لم يكن للأخت ولد ، وإذا كانت لها بنت أخذ الباقي بالعصبة .

أو بسهام مقدَّرة ، وهي الفروض الستة : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ونصفها ، والسدس ، . . . .

\_\_\_\_

(أو بسهام مقدرة) وأصحابها عشرة بالاختصار وثلاثة عشر بالبسط: أربعة (١): زوج وأخ لأم وأب وجهد مع الفرع الوارث، وست من النساء: البنت ، وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت لأبوبن أو لأحدثما، والزوجة، وقد ترث كل من ذوات النصف بالتعصيب، وقد يرث الأب والجد بالتعصيب، وقد يرث الأب والجد بالتعصيب، والربع، والثمن، والثلثان، ونصفها) وهو الثلث ( والسدس )، قال أبو إسحاق:

باب بيان 'جملة السهام إن الفروض في الكتاب عشرة ثلاثة مقدارها معمى وهو قول ربتنا في الآيتين وقوله وهو المهمن الصمد وواحد حدة ولم يسم فقوله جل لأمه الثلث وستة منها أتت مقدارة

ووارثيها فاستمع نظامي يعرفها أولو العاوم المهرة وكلها فيه أتى مسمى لذكر منا كحظ الأنثيين يرثها إن لم يكن لها ولد وهدو تارك أباً وأما دل بأن الأب ما بقي يرث عدودة معلومة مفسرة

<sup>(</sup>١) الظاهر أن هنا سقطاً ، ولعل الأصل : أربعة من الذكور كا قال : وست من النساء . وإلا فلا معنى لذكر لفظ الأربعة .

## النصف والربسع وأثمنن وسنداس

#### والثلث والثلثان فافهم واقتبس

وبدأوا بالنصف لكونه أكبر الكسور المفردة ولسهولة التدلى منه إلى غيره مع إفراده ، قال السبكي : وكنت أود لو بدأوا بما بدأ الله به وهو الثلثان حق رأيت أبا النجاء بدأ به فأعجبني ذلك ، ويقال : نصف بكسر النون وفتحها وضمها، ونصيف بفتح النون وكسر الصاد بعدها ياء ساكنة، فذلك أربــم لغات ويقال: ربع بضم الراء والباء وبضم الراء وإسكان الباء، وربيع بفتح الراء وكسر الباء بعدها ياء ساكنة فذلك ثلاث لغات ، وكذا الثمن بضم الثاء والمسيم ويضم الثاء وإسكان الميم وبفتح الثاء وبكسر الميم بعدها ياءساكنة هكذا: تُسَمِينُ ، وكذا الثلث بضم الثاء واللام وبضم الثاء وإسكان اللام وبفتح الثاء وكسر الـــلام بمدها ياء ساكنة هكذا: ثلبث ، وكذا تثنيته ، وكذا السدس بضم السين والدال وبضم السين وإسكان الدال وبفتح السين وكسر الدال بمده ياء ساكنة ، ففي كل واحد ثلاث لفات إلا النصف ففيه أربع والربيع نصف النصف والثمن نصف الربع فهو نصف نصف النصف والثلث والثلث كا مر " نصف الثلثين ، والسدس نصف الثلث فهدو نصف نصف الثلثين ، ويقال : النصف والثلثان ونصفها ونصف نصفها ، والهاء في قوله : ونصفها ، عائدة إلى النصف والثلثين فكأنه قيل : النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفها ونصف نصفها ، أو قيل: الثلثان ونصفها ونصف نصفها والنصف ونصفه ونصف نصفه، ويقال: النصف ونصفه وربعه والثلثان ونصفها وربعها ، ويقسال : السدس وضعفه وضعف ضعف والثمن وضعفه وضعف ضعفه ، وبعضهم يقول : الثمن وضعفه

وضعف ضعفه والسدس وضعفه وضعف ضعفه ، ويقال: الثلث والربسع ونصف كل وضعفه وهو أشـــد اختصاراً والربسع وضعفه ونصفه والثلث وضعفه ونصفه.

وعبارة المصنف عبارة التدلي إذ هبط من نصف لربع ومن ربع لثمن ثم ابتدأ بالثلثين وهبط منها إلى الثلث ومن الثلث إلى السدس وهن طريق الترقي في الثمن وضعفه وضعف ضعفه والسدس وضعفه وضعف ضعفه ، وهذا إذا صعد من كسر إلى منا هو أعظم منه بطريق الترقي أو إلى منا هو أقل بطريق التدلي ويجتمعان في عبارة واحدة كا رأيت ، وأولى من ذلك أن يتوسط فيهبط درجة ويصعد أخرى بأن يقال : الربع والثلث ونصف كل وضعفه .

وذكر النصف في القرآن العظم في ثلاثة مواضع في قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَتُ وَاحِدَةَ فَلَمَا النصف – ول كَم نصف ما ترك أزواجكم – وله أخت فلها نصف ما ترك ﴾ والربع في موضعين: ﴿ فَإِن كَان لَمَن ولد فلكم الربع مما تركن موضع واحد ﴿ فَإِن كَان لَكُم ولد فلمن ولد فلمن الربع مما تركتم ﴾ والثلثان في موضعين ﴿ فَإِن كُنُّ نَسَاءً فَوقَ اثنتين فلمن ثلثا الثمن مما ترك – فإن كانتا اثنتين فلما الثلثان مما ترك ﴾ والثلث في موضعين وهو قوله تعالى: ﴿ فَلامه الثلث – فهم شركاء في الثلث ﴾ والسدس في ثلاثة مواضع وهي قوله تعالى: ﴿ فَلْكُلُ واحدٍ منها السدس – فإن كان له إخوة فلأمه السدس – وله أنج أو أخت فلكل واحدٍ منها السدس ﴾ .

\_\_\_\_\_

( ويرث بها ) أي بالسهام ( فقط ستة ؛ أم ، وجدة ، وزوج ، وزوجة ، وأخت كلاليين ) بعني لأم .

نسب الكلالة وهو من لم يخلف ولداً ولا والداً ، وقيل: الكلالة ميت فاقد اللولد ، وأقول : هو من كل يكل بمنى ضعف لعدم العصبة وإنما ورثه من هو من أمه ونصبه على الحال من النكرة على القلة ، وقيل : الورثة الذين لا ولد فيهم ولا والد ، وقيل : الكلالة قرابة ليست من جهة الولد والوالد ، وقال الأقفهسي من أئمة المالكية : مشتقة من معنى الإحاطة ، ولذا سمي الإكليل إكليلا لأنه يحيط بالرأس ، فكأن هذا الميت محيط به من جهاته .

قال الأزهري: اختلف في تفسير الكلالة فقيل: كل ميت لم يرثه ولد أو أب أو أخ ونحو ذلك من ذوي النسب، وقال الفراء: الكلالة ما خلا الولد والوالد، سموا كلالة لاستدارتهم بنسب الميت الأقرب فالأقرب من كله الشي، إذا استدار به ، فكل وارث ليس بوالد للميت ولا ولد له فهو كلالة موروثه ، وفي « مجمع البحرين » قال ابن الأعرابي: الكلالة بنو العم الأباعد ، وتقول العرب: هو ابن عم الكلالة وأبن عم الكلالة إذا كان من العشيرة، وقال الواحدي في التفسير؛ كل من مات ولا ولد له ولا والد فهو كلالة ورثته ، وكل وارث ليس بولد للميت ولا والد فهو كلالة اسم يقع على الوارث والموروث إذا كانا بهذه ولا والد فهو كروي التوقف فيها عن عمر رضي الله عنه

# وبها أو بتعصيب ، وقد يجمعانها اثنان : أب ، وجد ،

والأشهر أخ بتخفيف الخاء ، وحكى ابن مالك في التسهيل وجماعة تشديد الخاء ، وحكى بعضهم أخو كدلو وأخو كحبر ، والتثنية أخوان بفتحتين مع تخفيف الخاء وتشديدها ، وإخوان بفتح الهمزة وكسرها مع إسكان الخاء فيها ، وما ذكره المصنف بطريق الاختصار ، وأما بطريق البسط فسبعة بذكر الجدة مرتين : الجدة من الأب والجدة من الأم .

(و) يرث (به) أي بالسهام (أو بتعصيب وقد يجمعانها اثنان) فاعل يرث المقدر المنازع مع يجمع في قوله اثنان على القول بجواز تنازع المحذوف مع المذكور ، وأعمل المصنف الأول وقوله اثنان وأعمل المهمل في ضمير الاثنين وهو والألف ، في قوله وقد يجمعان ، ومضمر النصب عائد إلى الفريقين أحدهما السهام والآخر التعصيب ، وفي نسخة : وقد يجمعا بالبناء للمفعول وإسقاط نون الرفع تخفيفا على القول بقياس كل معا ورد ، والألف هذه عائدة إلى السهام والتعصيب (أب وجد )لأب، فإن الأب يرث السدس إذا كان الإبن أو ابن الابن وإن سفل أو استغرقت الفروض المال والإرث بالتعصيب ، وإن كانت بنت أو بنت ابن وان سفل فله السدس ويعصب ما بقي أيضاً عن الفرض والجد كالأب إذا لم يكن أب .

ونقل عن بعض الصحابة أن الأب لا يجمع بين الفرض والتعصيب بل يأخذ الابن فصاعداً أو بنت الابن كذلك سهمين فيأخذ الباقي كله بالتعصيب ولا فرض له ، وقيل : للجد السدس فرضاً وإن لم تكن بنت أو بنت ابن وما بقي عن ذوي السهام فله بالعصبة ، وكذا قال ابن أبي زيد في الأب ، والمعتمد ما ذكره

# وبهما لا بجمع أربع بنات وبنات ابن وشقـــائق أو لأب،

\_\_\_\_\_

المصنف، وما ذكرته مفسراً ودليله « ألحقوا الفرائض بأهلها ومـا بقي فلأولى رجل ذكر » وهو ظاهر الآية ، قال العاصمي :

ويحصل الميراث حيث حية بفرض أو تعصيب أو كليها والميال يحوي عاصب منفرد أو ما عن القروض بعد يوجد وقسمة في الحيالتين معملة إما على تفاضل أو معدلة

وقال أبو إسحق :

والإبن والبنت يردّان الأبا والجدّ للسدس إذا ما عصبا

أي الأب أو الجد عاصب وإن كان ابن أو بنت صار ذا فرض فأخذ السدس لكن له الباقي أيضاً بالتعصيب عند البنت ، وزاد أحمد بن حنبل نوعاً ثالثاً يجمع بين العصبة والفرض وهو الأم إذا لم يكن لولدها أب لكون من زنى أو منفياً بلمان فإنها عصبته فإن لم تكن فعصبتها عصبته فلو خلف المنفي أماً فقط كان لها الثلث فرضاً والباقي عصوبة.

(و) يرث (بها) ، أي بالفرض والتعصيب ( لا بجمع ) ، أي إما بفرض فقط أو بتعصيب فقط ( أربع ) فاعل يرث المقدر بمثناة تحتية تبعاً لما قبل ، وساغ ذلك للفصل أو بمثناة فوقية ، وإذا قيل أربعة – بالتاء – فعلى لفة من يقرن عدد المؤنث – بالتاء – أو إذا لم يذكر المعدود ( بنات وبنات ابن ) وإن سفل ( و ) أخوات ( شقائق أو ) أخوات ( لأب )، والمراد بالجمع الجنس بدليل

فيفرض لبنت أو لأخت مع فقدها النصف ولأكثر الثلثان ، فإن كان لهن أو لها أخ ورثن بتعصيب فقط ، وكذا لبنات ابن مع فقد بنت ، ويعصبهن الذّ كر ولو كان ابن عم لهن في درجتهن أو أسفلهن ، ولهن معها كواحدة السدس تتمة الثلثين . . .

ما يذكر المصنف عقب هذا من الكلام على الواحدة فصاعداً وذلك هنا ضعيف لأنه أتى بالجمع نكرة .

( فيفرض لبنت أو لأخت مع فقدها )، أي فقد البنت الشقيقة أو لأب إن لم تكن الشقيقة ( النصف ولأكثر ) ، أي لبنتين أو أُختين شقيقتين أو لأب إن لم تكن الشقيقة مع فقد البنت ( الثلثان، فإن كان لهن )، أي للأخوات أو للبنات اثنتين فصاعداً ( أو لها ) ، أي للأخت أو للبنت ( أخ ورثن بتعصيب فقط ) فصرن عصبة بغيرهن .

( وكذا لبنات ابن مع فقد بنت ) للواحدة النصف وللاثنين فصاعداً الثلثان ( ويعصبهن الذكر ) من جنسهن ( ولو كان ابن عم لهن في درجتهن أو أسفلهن ) مثاله في درجتهن أن يترك بنت ابن وابن ابن آخر أو بنت ابن ابن وابن ابن ابن آخر ، ومثاله أسفل بنت ابن وابن ابن ابن ثلاثاً ولا سيا إن كان أخاهن ، وأما الذكر فوقهن فيحجبهن مثل ابن ابن وبنت ابن ابن وذلك إذا لم يكن لهن فرض كما إذا وجد من يأخذ الثلثين من البنات أو الأخوات .

(ولهن) ، أي لبنات الإبن (صعها) ، أي مع البنت (كواحدة) من بنات الابن مع البنت (السدس تتمة الثلثين) فإن للبنت الواحدة النصف ولبنات

مع فقده ، وكذا لأخت لأب كأكثر مع شقيقة حيث لا بنت ولا أخ ، وهما وبنت ابن فأكثر يعصبون الأخوات

الابن أو بنته السدس والنصف والسدس ثلثان ، والتتمة - بفتح التاء الأولى وكسر الثانية والميم المشددة مصدر تمم - ، وأصله تتميم حذفت الياء وعوضت الهاء ونقلت كسرة الميم الأولى التاء قبلها وأدغمت الميم في الميم ( مع فقده ) ، أي مع فقد الذكر وإن كان الذكر هو أخا لها فإنه يعصبهن ( وكذا الأخت الأب كأكثر مع شقيقة ) السدس تتمة الثلثين ( حيث الا بنت ) فإن كانت فلها النصف والشقيقة عاصبة والاشيء للأبوية ( والا أخ ) للأبوية وذلك قياس على بنت الابن مع البنت ، فإن كان عصبها ( وهما ) ، أي البنت والأخ ( وبنت ابن فأكثر مع البنت ، فإن كان عصبها ( وهما ) ، أي البنت والأخ ( وبنت ابن فأكثر

يعصبون الأخوات ) وللذكر في ذلك كله ضعف الأنثى ، قال أبو اسحاق :

إن كان للميت بنت أو بنات أخواتها و الميت بنات أخواتها و الميت الم

والأخوات قد بكن عاصبات وهكذا الإناث كلهن إلا بنات الأم منهن فقط

واعلم أنه قد يجتمع في الشخص جهت تعصيب كابن هو ابن ابن عم فيرث بأقواهما ، والأقوى معلوم من ترتيب العصبات وقد مر فالإرث في هذه بالبنوة لا ببنوة العم ، وقد يجتمع فيه جهتا فرض ولا يكون ذلك إلا في أنكحة المجوس لا ببنوة العم أنكحة المحارم أو في وطء المسلمين بالشبهة وحيث لا يدراك ذلك بالعلم فالإرث بأقواهما فإن كان لو قدر اجتاعها في شخصين لورثا معا ، فقيل : يوث بأقواهما كا ذكرنا وهو مذهب الشافعية والمالكية لأنها سببان يورط بكل منها فرض عند الانفراد فيورث بأقواهما عند الاجتماع كالأخت لأبوين ، وقيل :

.....

يرث بها معاً لأنها سببان يورث بكل منها عند الانفراد ، فإذا اجتمعا لم يسقط أحدهما كابن عم هو أخ لأم فإنه يرث السدس من حيث أنه أخ لأم ويعصب لأنه ابن عم ، وبه قال أحمد وأبو حنيفة وابن شريح وابن اللبان وهو من الشافعية ، وصححه ابن أبي عمرون ، وذلك روايتان عن زيد بن ثابت .

وأجيب عما استدلوا به بأن الإرث بالفرض والتعصيب مجتمعين معهود كا في الأب مع البنت بخلاف الفرضيين والله أعلم ، ولا نورثهم بالزوجية إذ لا عبرة بها ولا نقر هم على نكاح المحارم إذا ترافعوا إلينا

والقوة بأحد أمور ثلاثة :

الأول: أن تحجب إحداهما الأخرى فالحاجبة أقوى بالإرث بها فقط بالاتفاق وكأم هي جدة كأن يطأ بجوسي أمه فتلد بنتا فهي أمه وأم أبيه فترث بالأمومة لا بالجدودة اتفاقاً.

الثاني: أن تكون إحداهما لا تحجب بخلاف الأخرى كأم هي أخت من أب كأن يطأ بنته فتلد بنتا فالأولى أم الثانية وأختها من أبيها فترث بالأمومة دون الأختية لأن الأم لا تحجب بخلاف الأخت ، وقيل: ترث بالأختية لأن نصيب الأخت أكثر أو ماتت الكبرى عن الصغرى فهي بنتها وأخت لأبيها فترث بالبنتية دون الأختية ، فقيل: ذلك يصح مثالاً لاجتاع جهتي فرض وهو سهو فيا قيل ، ومثل به النووي لاجتاع جهتي فرض وتعصيب ، ويبحث فيه بأن الأخت عصبة مع البنت وهي هنا نفس البنت وفي جعلها معصبة لنفسها نظر ،

وإن نكح بجوسي أمه فولدت بنتا ومات فهي بنته وأخته من أمه فهو من اجتاع جهتي فرض بلا نزاع ، وترث فيها بالبنتية دون الأختية للأم اتفاقاً .

الثالث: أن تكون إحداهما أقل حجباً من الأخسرى كجدة أم أم هي أخت لأب كأن ينكح بنته فتلد بنتائم ينكح الثانية فتلد بنتائم تموت الصغرى عن العليا بعد موت الوسطى والأب فهي أم أمها وأختها من أبيها ، فترث بالجدودة دون الأختية لأن أم الأم تحجبها الأم والأخت تحجبها جماعة ، وقيل: ترث بالأختية لأن نصيب الأختية أكثر ، وإن كانت القوية محجوبة ورثت بالضعيفة كأن تموت الصغرى في هذا المثال عن الوسطى والعليا فترث الوسطى بالأمومة الثلث والعليا بالأختية النصف .

ويلغز بها فيقال: خلق أما وجدة فورثت الأم الثلث والجدة النصف أو خلف أختين لأب فورثت إحداهما النصف والآخرى الثلث أو ورث شخص من أدلى به وليس ولد أم. فلو حجبت الضعيفة والقوية مما لم ترث أصلا كأن يكون معها أخ شقيق كأن كان للمجوسي من الثانية ابن آخر مع الثالثة فتموت الثالثة عنه وعنها فهو أخوهما شقيقها فالوسطى أمها وأختها من أبيها والعليا جدتها وأختها من أبيها ، فللوسطى السدس بالأمومة لوجود العدد من الأخوة غيرها ، فإن إخوتها في حتى نفسها لا تورث فلذا أعطيناها في التي قبلها الثلث وللأخ الشقيق الباقي ولا شيء للعليا لأن كلا من الجهتين محجوبة أمّا الجدودة فبالأم وأما الاختية للاب فبالشقيق ، وقد يجتمع جهتا فرض وتعصيب كابن عم هو أخ لأم

فيرث بهما لأنا قد عهدنا الإرث بالفرض والتعصيب مماً في الأب والجد وهـــذا حيث لا مانع لأحدهما ، فإن كان لأحدهما مانع لم يرث به كأن يكون في المثال بنت فلا يرث بأخوة الأم ، وكما كان مع زوج هو معتق أخت لأخ فــلا شيء له بالعتق لاستغراق الفروض .

وإن خلف ابني عم أحدهما أخ لأم فقال الشافمي : إن للذي هـ و أخ لأم السدس والباقي بينها إعمالاً للجهتين وفي ابني عم المعتق وأحدهما أخوه لأمه المال للذي هو أخ لأم في قول ولا شيء للآخر ، وقيل : هو للأخ للأم في المسألتين ، وقيل : المال بينها في الثانية ورجح الأول لأن الأخ للأم يرث في النسب وأمكن أن يعطى فرضه ويجمل الباقي بينها لاستوائها في العصوبة ، وفي الولاء يمكن أن يورث بالفرضية ، فقرابة الأم معطلة فاستعملت مقوية فترجحت عصوبة من أدلى بها فأخذ الجميع كما أن الأخ الشقيق لم يأخذ بإخوة لأم شيئا ترجحت بها عصوبته فحجب الأخ للآب ، فيإن لم يكن الإرث بها لوجود حاجب لإحداهما ورث بالأخرى فقط كابن عم أحدهما أخ لأم مع زوج وأم فللزوج النصف وللأم الثلث وللأخ للأم السدس ولا شيء له ببنوة العم كما لا شيء للآخر لاستغراق الفروض ، ولأخ للأم السدس ولا شيء له ببنوة العم كما لا شيء للآخر لاستغراق الفروض ، صارت كأنها لم تكن فيرثان ببنوة العم على السواء والثاني أن الباقي للذي هو أخ في مسألة الولاء .

وأُجيب بأن قرابة الأم في الشقيق لا يفرض لها فيرجح بها كما في مسألة الولاء وفي مسألة كأن يفرض له بها ، فإذا كان في الفريضة من يحجبها سقط اعتبارها .

بقرابة الأم في الشقيق والولاء معطلة ابتداء بخلاف هـذه ، وحاصله الفرق بين المعطلة ابتداء والمعطلة لحاجب وإنما لم يفرض لقرابة الأم في الشقيق لأن إخوة الأب والأم سببان من جهة واحدة وهي الإخوة بخلاف الإخوة والعمومة فإنها سببان من جهتين مختلفتين توجب إحداهما الفرض والأخرى التعصيب منفردتين فكذا مجتمعتين ، والله أعلم

#### فصل

فصل

(السهام إما مقدرة بالنص") من القرآن ، ووارثوها من القرآن إلا ميراث الجدودة فمن السنة ، ومقابله قوله : وإما خارجة عن أصل ولذا قال : (وهي الأصول الستة ) فكأنه قال : إما أصول منصوص عليها وإما خارجة عن الأصل ، وبعضهم لا يذكر ما خرج عن الأصل وهو ثلث ما بقي لأذه في لفظ الثلث وإن كان في الحقيقة يرجع إلى غيره ولذا لم يعد العشر والتسع مثلاً من الفروض وإن رجع السدس في عول الستة لعشرة أو تسعة ، وصاحب الترتيب فعل كالمصنف إذ قال : الفروض المذكورة في كتاب الله ستة اه ، فخرج ما ليس في القرآن وهو ثلث الباقي وتلك الأصول هي النصف والربع والثمن والثلث والثلث والثلث والشدس (فالنصف مخمسة )كل منهم منفرد .

- ۲۰۱ – النيل – ۲۲ )

\_\_\_\_

(لبنت وبنت ابن) وإن سفل (مع فقدها) أي مع فقد البنت (وا) أخت (شقيقة ومعلوم أن أخت (شقيقة و) أخت (لأب مع فقدها) أي مع فقد الشقيقة ومعلوم أن الأخت مطلقا لا ترث النصف مع البنت ولا مع بنت الإبن و فلو قال مع فقدهن لكان أولى ، أي فقد البنت وبنت الإبن والشقيقة ، ولعل المصنف رجع الضمير إلى الثلاث وذلك إذا انفردت كل واحدة عمن يعصبها من أخ أو غيره أو من يساويها من الإناث من أخت للجميع وبنت عم لبنت الإبن وإذا لم ينفردن عن ذلك لم ترث واحدة النصف ، وإنما لم يقل بعد ذكر الأخت مع عدم الأب والجد والإبن وابن الإبن لأنها لا ترث معهم أصلا وإنما يريد في جميع الفروض أن يحترز عمن يتغير الفرض معه إما لفرض آخر أو المصوبة لا من يحجب البتة لأن ذلك مستغنى عنه بباب الحجب وإلا طال الكلام في أصحاب الفروض (ولزوج مع فقد حاجب ) له عن النصف إلى الربع وهو ولد زوجته منه أو من غيره ذكرا أو أنثى أو ولد الإن كذلك وإن سفل ، قال أبو اسحاق :

فالنصف سهم الزوج في فقد الولد ولابنة ولابنة إبن ما بعـــد وللشقيقـــة وأخـت الأب مــاغير هؤلاء بالنصف حبي

#### قال العاصمي :

ثم الفرائض البسائط الأول سنة الأصول منها في العمل أو لها النصف لخسة جعل للبنت والزوج إذا لم ينتقل ولأخت لا لأم

# والربع لاثنين : لزوج مع وجوده ، وزوجة فأكثر مع فقده ،

وأراد بالبسائط ما لم يجمع فيه فرضان فصاعداً قال الله تعالى : ﴿ وَإِن كَانَتُ وَاحِدَةً فَلَمَ النَّصِفُ ﴾ (١) وهو دليل على أن المال كله للإن إذا انفرد لأنه قال ﴿ للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾ (٢) وله الحجما النصف فإذا كان وحده فله النصفان قاله السهيلي ولبنت الإبن مالها إما لشمول البنت لها أو للإجماع أو السنة وصرح بعض بأنه للإجماع وقال إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو شامل للشقيقة والأبوية دون الأمية لأنه جعل أخاها عصبة وولد الأم ليس عصبة وقوله و ليس له ولد » أي ولا والد وقال ﴿ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ﴾ وقال الفخر: خاطب الله سبحانه وتعالى الرجال في آية الإرث سبعاً وذكر النساء بالفية ففضلهم بالخطاب وكثرته فدل على فضلهم في النصيب وغيره كا نص عليه .

( والربع لا ثنين لزوج مع وجوده ) أي وجود الحاجب وهو ولد الزوج أو ولد ابنها كا مر ، قال الله تعالى ﴿ فإن كان لهن ولد فلكم الربع بما تركن ﴾ (٣) ( وزوجة فأكثر ) وهو زوجتان أو ثلاث أو أربع ( مع فقده ) أي مع ققد الحاجب وهو ولد الزوج أو ولد ابنه على حد ما مر فيقسمن الربع سواء وهو لواحدة كله إذا لم يكن غيرها قال الله جل وعلا : ﴿ ولهن الربع

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ١١.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : ١٢.

## والثمن لزوجة فأكثر مع وجوده،

\_\_\_\_\_

ما تركتم إن لم يكن لكم ولد ﴾(١) أي منهن أو غيرهن ﴿ من بعد وصية توصون بها أو دين ﴾ قال أبو اسحق :

والربسع فرض الزوج مهما حضراً من فقده في النصف قبــل ذكرا وهو للزوجــات مهــما يفقد

وقال العاصمي :

### ونصفه الربع به الزوجين أم

أي أقصد الزوجين بنصف النصف وذلك هو الربع ( والثمن لزوجة فأكثر مع وجوده ) يقسم سواء ولو كانت واحدة أخذته كله ، قدال صاحب الكشاف: جملت المرأة على النصف من الرجل لحق الزواج كا في النسب و كأنه أراد أن أصل ذلك في جانب النسب فلا يضر تساوي الأخ والأخت للأم ولا الشقيق وأخته في المشتركة قال الله تعالى ﴿ فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ﴾ (٢) وحاصل ما ذكر في الزوجين أنه جمل الذكر على الضعف من الأنثى في الحدالين كالأولاد جرياً على أصل التوارث ، قدال أبو اسحاق:

أي الحاجب.

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ١٢.

# والثلثان لأربع : لبنتين فأكثر ، وبنت ابن كذلك مع فقدهن ،

\_\_\_\_\_\_

قال العاصمي:

ونصفه الثمن لزوجة وفي تعدد قسمة حظها اقتفى

ولا يتصور أن يرث الربع أو الثمن أكثر من أربع زوجات ، إلا إنه قد يصح اجتاع خمس زوجات وارثات فأكثر من عدم بقاء الزوجية للكفر مثل أن يطلق ذو أربع واحدة ثلاثاً وهو مريض ويتزوج واحدة في يومه مثلاً أو يطلق اثنتين ويتزوج اثرتين ، وهكذا ، يتزوج بقدر ما يطلق ، فالذي عندي أنهن كلهن يرثن لأنه طلاق ضرار ، وتوقف فيه في نوازل نفوسة ، وعن ابن عباس : إذا حيي المطلق مثل العدة أو تزوج اخرى بعد الطلاق فلا ضرار .

وقال البلقيني من الشافعية وغيره: بمكن ، وصوره بمن طلق أربعاً وقلن لمت عدتنا والحال بمكن الصدق والكذب ، فله على الصحيح عندهم أن يتزوج أربعاً ، فلو تزوج أربعاً ومات فادعت الأربع الأول أن عدتهن لم تستم إلى الآن فنصيب الزوجات موقوف بين الجميع ، والمذهب أنهن لا يصد قن في ادعاء عدم انقضاء العدة بعد انقضائها في بمكن فالإرث للأربع الأواخر ، وصوره غيره بما لو أسلم كافر على أكثر من أربع فأسلمن معه أو قبل انقضاء العدة ومات قبل الاختيار حيث يوقف نصيب الزوجات أيضاً بينهن لأن الوارث في هذه المسائل أربع في ضمن هؤلاء ، وجاز الصلح بتساو أو تفاضل الضرورة - كذا قيل - وتقد م كلام في النكاح .

( والثلثان لأربع ) أي لأربعة أنواع ( لبنتين فأكثر وبنت ابن ) وإن سفل ( كذلك ) أي فأكثر ( مع فقدهن ) أي مسع فقد البنات اثنتين فصاعداً ؟

## وشقيقتين أو أب فأكثر مع فقدهن ،

\_\_\_\_

قال الله تعالى : ﴿ فَإِن كُنَّ نَسَاءً فَوَقَ اثْنَتِينَ فَلَهِنَّ ثُلْثًا مَا تَرَكَ ﴾ (١) ، وقسال قبل : ﴿ فَلَلْذَكُرُ مَثُلُ حَظَّ الْأَنْثَيِينَ ﴾ .

قال السهيلي: فللبنتين الثلثان لأنه ذكر الأنثيين بلام التمريف فدل على أن الاثنتين قد استحقتا الثلثين إذ الأنثى الواحدة لها مع الذكر الثلث، فإن لم يكن ثم ذكر وكانتا فلها الثلثان ولثلاث فصاعداً الثلثان بقوله: ﴿ فَإِن كُن مِنا الثلثان إلى فوق اثنتين ﴾، قال السهيلي: وظن كثير من الناس أن إرث الإثنتين الثلثان إلما هو بالقياس على الأختين، وقال بعضهم: عرف ذلك بالسنة الواحدة، وقيل: عرف من الفحوى لا من اللفظ لأن الواحدة إذا كان لها الثلث مع الذكر فأحرى أن يكون لها مع عدمه.

قال السهيلي: والذي عندي أن لفظ الآية مُغْن عن هذا وكاف وشاف ، قال في شرح الترتيب: والذي أحوجه هو وغيره إلى هذا ما روي عن ابن عباس — رضي الله عنها — : أنه لا يستحق الثلثين إلا ثلاثة من البنات لظاهر الآية ، وبالجملة فما ظنته كثير من الناس أولى من التكليف الذي ارتكبه هو وغيره ، ولو كان حكم اثنتين معلوماً من الآية لم ينقل عن ابن عباس خلافه وهدو ترجمان القرآن اه ، ويبحث بأنه قد يظهر لغير ابن عباس ما لم يظهر لابن عباس .

( وشقيقتين أو لأب فأكثر مع فقدهن ) أي فــَقــْد ِ الشقائق ، فذلك أربعة أنواع ضبطهن بعض الفرضيين بقوله : ذوات النصف إذا تعــد دن ، وذلك إذا

<sup>(</sup>١٠) سورة النساء: ١١.

## والثلث لاثنين لأم مع فَقد حاجب ،

\_\_\_\_\_

انفردن عمن يمصبهن ، قال الله تعالى : ﴿ فَإِن كَانَتَا اثْنَتِينَ فَلَهَا الثَّلْثَانَ مَا تَرَكُ ﴾ وهو شامل للشقيقة النصف وللأبوية السدس تكلة الثلثين ، كا يمين ذلك القياس على بنت الابن مسم بنت الصلب ، وأما ما زاد على الاثنتين فبالقياس على ما زاد على البنتين ، قال أبو إسحاق :

والثلثان لابنتين أو بنات ولبنات ابن وسهم الأخوات و الثلثان الماصمي :

والثلثان ِ حصة " لأربع ِ بنات ُصلب وبنات ابن فع ِ والأخوات لا لأم في العدد

( والثلث لاثنين ) لإنسانين أو نوعين ( لأم مع فقد حاجب ) لها عن الثلث إلى السدس وهو الولد أو ولد الابن أو أخوان أو أختان أو أخ وأخت ، والخنثى وقال ابن عباس ثلاثة إخوة أو أخوات أو بعضهم ذكر وبعض أنثى ، والخنثى في القولين كالذكر أو الأنثى ، فالخنثيان أو الخنثى والأدكر أو الخنثى والأنثى يججبانها إلى السدس ، وسواء الشقيق والأبوي والأمي ، وقال ابن عباس : يحجبها ثلاث خناثى أو اثنان مع ذكر أو مع أنثى أو ذكران أو أنثيان مسع خنثى ، قال معاذ بن جبل رضي الله عنه : إن الإناث لا يحجبنها لظاهر الآية ، والإجماع على خلافه ، وكا خالف ابن عباس في ذلك خالف فيهن مع البنات ، فقال : إن الأخوات محجوبات بالبنات ، قال الله تعالى : ﴿ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ﴾ .

(و) لإنسانين (كلالين فأكثر) أخوين أو إخوة أو أخوات أو باختلاط ، والحنثى كالذكر أو الأنثى (باستوام فيه) أي في الثلث الذكر والأنثى والحنثى سواء ، لأن الإدلاء بمحض الإناث ، قال الله تمالى : ﴿ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ﴾ ، قال أبو إسحاق :

عن ابن أو بيني ابنه أو إخوة من إخوة للأم فاعلم دون مين والثلث سهم الأم مهــها خلت وهــو سهم اثنين أيضاً واثنتين

وقال العاصمي :

لما وهم في قسم ذاك أسوة

والأم دون حاجب والإخوة

( والسمس لسبعة الأب ) مع وجود ابن أو ابن ابن أو بنت أو بنت ابن ، وله مع بنت أو ابنة ابن ما بقي أيضا ، ومع عدم ذلك كله إذا لم يبتى له ما يعصب ( وأبيه ) مع عدمه وإن علا من جهة الأب ، وإن استغرقت السهام المال فرض له السدس ، وعن الحسن البصري عن الحسن عن عمران بن حصين : جاء رجل إلى رسول الله عليه فقال : إن ابني مات فما لي من ميراثه ، فقال : ولك السدس » ، فلما ولى دعاه فقال : ولك سدس آخر » ، فلما ولى دعاه فقال : و إن الحسن لم يسمع من عمران ، وقيل : إن الحسن لم يسمع من عمران ، وروى الحديث أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه .

(ولأم مع وجود حاجب) وهــو الولد أو ولد الابن أو اثنان من جنس

الإخوة ، سئل أبو معروف – رحمه الله – عن رجل توفي وترك ستة دنانير وستة ورثة فأصاب كل واحد ديناراً ، فقال : ذلك رجل توفي وترك ثلاثة من العصبة وأختين من الكلالة وأمه اه ، وكذا أخوان من الكلالة أو أخ أو أخت منها ، وقال ابن عباس : ثلاثة ، قال الله تعالى : ﴿ ولابويه لكل واحد منها السدس ما ترك إن كان له ولد ﴾ ، وقال : ﴿ فإن كان له إخوة فلامه السدس ﴾ ، قال أبو اسحاق :

والسدس للأب إذا كان ولد أو ولد الأبناء هكذا ورد وهو للأم إذا ما وحدا من كان في الثلث لما فقدا

. قال العاصمي :

ونصفه السدس لأم وأب ولابنة ابن ولجد احتبي وخصدة ولأخ لأم وشمل الأخت جهات الأم

وأما الجدُّ فإرثه السدس من السُّنة ، قال الشماخي أحمد – رحمه الله – : عن عمران بن حصين أن رسول الله سَلِيلَةِ و ورَّث الجَلدُّ السدس ، أي أبا الأب ، ولعل صاحب العقيدة جعل ميراث الأجداد والجدُّات السدس من الراوي (١٠) ،

<sup>(</sup>١) فوله : الراوي . كذا بالنسخة التي بين يدينا وليس بصحيح ، وصوابه جعل ميراث الأجداد والجدات السدس من الرأي الخ .

أراد مؤلف منن العقيدة بالرأي ما يشمل الإجماع والقياس ، وقد جرى هـــذا التعبير لبعض أوائلنا رحم الله فاغتر به بعض من المطلمين فاندفع إلى القول بأن الإباضية لا يقولون بالإجماع مع

\_\_\_\_\_

عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

لأنه لم يثبت عنده رواية ميراث الأجداد والجدات السدس من السّنة من طريق الثقات ، في كانت رواية غيرهم إلا تقوية لقياسهم على الأب والأم فجمله من الرأي ، وعن معاذ والحسن البصري : أن الأم لا تحجب إلى السدس بالإناث من الإخوة تمسكا بقوله تعالى : ﴿ فَإِن كَانَ له إِخُوة ﴾ ، فإنه يصدق على الذكور فقط ، ويجاب بأن المراد الجنس ، ولما كان الجنس مشتملاً على الفريقين غلب في اللفظ حكم التذكير ، وبظاهر الآية أيضاً تمسّك ان عباس وضي الله عنها للفظ حكم التذكير ، وبظاهر الآية أيضاً تمسّك ان عباس وضي الله عنها فلم يرد ها عن الثلث إلا بثلاثة ، وروي أنه قال لعثان : جم صار الأخوان يرد أن الأم من الثلث إلى السدس ، وإنما قال الله تعالى : ﴿ فَإِن كَانَ له إِخُوة ﴾ والأخوان في لسان قومك ليسا بإخوة ، فقال عثان : « لا أستطيع أن أرد قضاء "قضى به قبلي ومضى في الأمصار » .

أن إنكار الإجماع القطعي عندنا شرك . والوقوع في مثل هذه المزالق نتيجة التسرع إلى الحكم قبل التروي واستيفاء البحث في المظان عن الحقيقة وتفهم الاصطلاحات يدلك على ما قلناه نص المتن : والرأي أخرجوا منه وجوها كثيرة واختاروا منها أربعة أوجه : الفقد ، والإمامة ، والحد في الخر ، وميراث الاجداد والجدات السدس . ومن المعلوم أن الفقد شرع بالإجماع في عهد

ومتن العقيدة من أجمل متون أصول الدين وفيه نبذ من الأخلاق وهو على طريقة الأوائل في التنسيق ، والعبارة لم يزل هذا المتن من متناول النشء في بكورة التحصيل ، ذكر مؤلفه أنب وجد المتن بالبربرية فطلب منه من لا يرد قوله ولا يجهل فضله أن ينقله إلى العربية ليكون سهل التناول بين اللفظ فأجاب طلبه .

ومؤلف العقيدة – وتعرف أيضاً بعقيدة العزابة – من جهابذة القرن الثـــامن. اعتنى بشرحها كثير من كبار العلماء ، ومنهم قطب الأثمة شارحنا هذا.

وحجة الجمهور أن حكم الواحد معلوم وهو أن لا يحجبها إلى السدس ، وحكم الثلاثة معلوم وهو أنه يحجبها فبقي الإثنان فإلحاقها بالثلاثة أولى لأن في الإثنين جمع واحد إلى واحد وإلى آخر وهكذا ، وناسبه أن الجمع قد يُطلق على الإثنين بجازاً أو حقيقة كقوله تعالى : ﴿ وَكنتا لحكمهم شاهدين ﴾ (١) ، وقوله تعالى : ﴿ إذ تسور روا الحراب ﴾ (١) ، وقوله تعالى : ﴿ وَقُله تعالى الله وَقُله الله عنه وما بقي فللاب ، وأبحت النابعون على القول بحجبها باثنين بعد ابن عباس ، وذكر عن ابن عباس أيضا : ﴿ أَن الإخوة يأخذون الثلث الذي حجبوا الأم عنه وما بقي فللاب ، وحجته أن الاستقراء دل على أن من لا يرث لا يحجب فهؤلاء الإخوة لما حجبوا وجب أن يرثوا ، وحجة الجمهور أن المال عند عدم الإخوة ملك للأبوين وعند وجسوده لم يذكرهم الله تعالى إلا بأنهم يحجبون الأم إلى السدس ، ولا يلزم من وجسوده ما يذكرهم الله تعالى إلا بأنهم يحجبون الأم إلى السدس ، ولا يلزم من كونه وارثا فوجب أن يبقى المال بعد حصول هذا الحجب على ملك الأبوين كا كان قبل ذلك .

وقول ابن عباس – رضي الله عنهما – له التفات إلى من حجب شخصاً هل يلزم أن ترجع فائدة الحجب عليه أم لا ، وهي مسألة جرى فيها الخلاف بين الفرضيين ، وخرج بالإخوة – بنوهم – فلا يحجبونها إلى السدس ، فان قيل : فلم لا يردها بنو الإخوة كآبائهم كا ردًها ابن الابن كأبيه ؟ أجيب بأن الأخ لا يطلق

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء : ٧٨ .

<sup>(</sup>۲) سورة ص: ۲۱.

<sup>(</sup>٣) سورة التحريم : ؛ .

على ابنه بخلاف ابن الابن فإنه يطلق عليه ابن بجازاً شائعاً ، وقيل : حقيقة ، وأيضاً فأولاد الأولاد أقدى من أولاد الإخوة ، ولذا لم يكن ولد الأخ كأبيه مطلقاً كما مر ذكر بعض ما يختلفان فيه ، وإن ولد ولدان ملتصقان لهما رأسان وأربعة أيد وأربعة أرجل وفرجان أو ثلاثة ملتصقون كذلك عن ابن عباس فمن ابن القطان أنهم كالإثنين أو الثلاثة في الأحكام من إرث أو حجب وغيرهما وكذا البنات في أحكامهن .

وفي و نوازل نفوسة ، وعن ولد له رأسان مسا ميراثه ؟ قسال : قليل ما يمكن ، وقسال أيضاً : يخنق أحدهما فإن وصل للآخر الوجع فواحد وإلا فاثنان ، وتقدَّم أن الأخ والأخت والخنثى والشقيق والأبوي والأمي سسواء حجب الأم إلى السدس وذلك خس وأربعون صورة لأن الفرد من الإخوة تسعة : شقيق ، أو شقيقة ، أو خنثى شقيق ، أو أخ لأب ، أو أخت لأب ، أو خنثى لأب ، أو أخت لأب ، أو أخت لأب ، أو أخبها اثنان عند الجمهور ، والتسعة في التسعة إحسدى وثمانون ، وغير المكرر خسة وأربعون بإسقاط المكرر وهو ستة وثلاثون .

وقد وضع صاحب الترتيب ذلك على صورة المنسبر وحذف المعطوف عليه وهو مفرد المثنى الذي في أول كله سطر غير السطر الأعلى الذي يسمى في المنبر المستراح لأن فيه صورة واحدة فليس فيه عطف ، وذلك أن أول السطر الأخير شقيقان فهو أول صورة فتعددها ثم تأخسذ مفرده وهو شقيق ويعطف عليه ما بعده فتقول : شقيق وشقيق وخنثى الخ ، وجعل آخر كل سطر سلماً

\_\_\_\_\_\_

للمنبر وجعل الخنائى للأم آخر كل سطر لتكون هي درجة السلم ويكون الصعود عليها في كل درجة هكذا:

|                            |                   |                      |                         |               |                     | خنتيان لأم       |
|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------------|------------------|
|                            |                   |                      | 1                       |               | رخنثی<br>لأم        | أختان لأم        |
|                            |                   | ſ                    |                         | وخنثی<br>لام  | وأخت<br>لأم         | اخوان لأم        |
|                            | ļ                 |                      | و خنثی<br>لأم           | وأخت<br>لأم   | واخ<br>لأم          | خنثيان لأب       |
|                            |                   | وخنثی<br>لأم         | وأخت<br><b>لأ</b> م     | وأخ<br>لأم    | وخنثی<br>لأب        | أُختان لأب       |
|                            | و خنثی<br>لکم     | وأخت<br>الأم         | واخ<br>لام              | وخنثی<br>لاگب | وأخت<br><b>لأ</b> ب | اُخوان لأب       |
| خنثی<br>لام                | وأخت و            | واخ<br>لام           | وخنثى<br>لاب            | وآخت<br>لاگب  | واخ<br>لأب          | خىثيان<br>شقىقان |
| اخت رخنثی<br>ام لام        | واخ وا<br>لأم لأ  | ُوخنثی<br>لأب<br>لأب | وا خت<br>لأب            | داخ<br>لأب    | وخنثى<br>شقيق       | شقيقتان          |
| اخ وآخت وخنثی<br>م لام لام | وخنثى و<br>لأب لأ | وأخت<br>لأب          | و <sup>ا</sup> خ<br>لأب | وخنثى<br>شقيق | وشقيقة              | شقيقان           |

والأحسن أن تبتدى، بقراءة السطر الأسفل التام ثم مـا فوقه حتى تنتهي راءتك بالسطر الأعلى الذي هو المستراح.

# ولجدة فأكثر مع فقده ، . .

وإن قلت : حق الوالدين أعظم من حسق الولد لأن الله تعالى قرن طاعتها بطاعته، فقال : ﴿ وقضى ربُّك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ﴾، وورد في حقها من القرآن والسنّة ما لم يرد في حق الولد فسا الحكمة في جعل نصيب الولد أكثر ؟ قلت : قال الفخر : الحكمة في ذلك أن الوالدين ما بقي من عمرهما إلا القليل، أي غالباً فكان احتياجها إلى المال قليلاً ، وأما هو ففي زمان الصبى فكان احتياجه إلى المال كثيراً .

(ولجدة فأكثر) باستواء فيه (مع فقده) أي فقد الحاجب وهو الام فإن الجدة لا يحجبها إلا الأم ولعله قال مع فقده: أي فقد الحاجب ليشمل الحاجب الجدة التي تحتها وهي بنتها أو بنت بنتها وليشمل من تسقط له من الجدات كالبعدى من جهة الأب تسقط بالقربى من جهة الأم في قول وقد ال مع فقدها لكان أبين قسال في شرح الترتيب: والأصل في إرث الجدات والتسوية ما روي بريدة أنه ما المجدة السدس إذا لم تكن دونها أم ورواه أبو داود وغيره كالنسائي وصححه إبن خزيه وابن الجسارود وقواه ابن عدي وروى عبد الله بن عباس ومعقل بن يسار وبريدة أن النبي ما ورث الجدة السدس ولم يذكروا أي الجدتين كانت وروى ابن مسعود رضي الله عنه وبلال بن الحسارث و أنها كانت أم الأم وقضى علي المجدتين بالسدس وواه الحاكم على شرط الشمخين.

وفي مراسيل أبو داود « أنب عليه أطعم السدس ثلاث جدات جدتين من قبل الأب وجدة من قبل الرواي وفي تفسير الرواي في

\_\_\_\_

في بعض الكتب أم أم الأم وأم أم الأب وأم أبي الأب ، وروى قبيصة ابن أبي ذريب أن الجدة جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال و ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله على فسلم أله على أعلاما السدس ، الناس ، فقال المفيرة ابن شعبة وحضرت رسول الله على أعطاها السدس ، فقال له : و هل معك غيرك ؟ ، فقام محد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المفيرة فأنفذ لها أبو بكر السدس ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر رضي الله عنه الاسلام ميراثها فقال و مالك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضى به إلا لفيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئاً ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعا فهو لم ينكها وأيتكها خلت به فهو لها ، رواه مالك في الموطأ وأصحاب السنن وقال الترمذي : حديث حسن صحيح وقبيصة بفتح القاف وكسر الباء وفتح الصاد والتي قضى لها أبو بكر رضي الله عنه هي أم الأم كما قال الشيخ أنه في رواية الموطأ والتي قضى لها عمر رضي الله عنه هي أم الأم كما قال الشيخ أنه في رواية الموطأ والتي قضى لها عمر رضي الله عنه هي أم الأم كما وماتت لم يرثها ابن ابنتها فقالت : يا أمير المؤمنين أنا أولى بالميراث منها لأنها لو ماتت لم يرثها ابن ابنتها فقال مت أنا ورثني ابن ابني اه .

وفي رواية أن القائل لعمر رجل من الأنصار قال: يا أمير المؤمنين تسقط التي لو تركت الدنيا وما عليها لكان ابن إبنها وارثها وتعطي التي لو تركت الدنيا بحذافيرها لم يرثها ابن إبنها فقال عمر رضي الله عنه: « ما أنا بزائد في الفرائض شيئاً ولكن هو السدس إن اجتمعتا فهو بينكما وأيتكما انفردت فهو لها عناه كلام عمر في الروايتين أن إرث أم الأب بالإجتهاد فهو من الرأي

ولبنت ابن فأكثر مع بنت ، ولأخت لأب فأكثر مع وجودٌ أَ شَقيقة ، ولكلالي مطلقاً مع فقد حاجب ، . . . . .

ولكن قد بينت رواية أبي داود المتقدمة أن إرث الجدة من الأب أو من الأم هو من السنة .

(ولبنت ابن) وإن سفل (فاكثر مع بنت) أو بنت ابن وإن سفل أقرب منها أو منهن وذلك تكلة الثلثين للإجماع وللحديث (ولأخت لأب فأكثر مع وجود شقيقة). قيماساً على بنت الإبن مع البنت وذلك تكلة الثلثين فسلو استغرقت شقيقتان الثلثين بأن كن اثنتين فسلا شيء للأخت أو الأخوات للأب إلا إن عصبهن أخ ، (ولكلالي مطلقاً) ذكر أو أنثى (مع فقد حاجب) وهو الأب أو الجمعد أو الولد أو ولد الإبن وأمما الشقيق والأبوي فلا يحجبانه لأنه فرضي وهما عاصبان وولدالأم بخلاف غيره في خسة أشياء لا يفضل ذكره على أنثاه اجتاعاً ولا انفراداً ويرث مع من أدلى به إلا أن الجمدة أم الأب شاركته عندنا في هذا ، ويحجب من أدلى به حجب نقصان وأدلى بأنثى وورث ، قال الله جل وعلا : ﴿ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منها السدس ﴾ (١٠) ، أي أخ أو أخت من أم كا قرأ بسه أبي وسعد بن وقاص وهي قراءة شاذة ، قال أبو إسحاق :

وهو سهم واحد أو واحدة من إخوة لأم فابغ الفائدة ولابنة الله الثلثين مع ابنة وهـو كال الثلثين

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ١٢.

\*\*\*

وهـو لأخت لأب أو اثنتين مـع الشقيقة وسهم الجداتين. وهو على قولة زيـد للثلاث وهو سهم الجدا في بعض التراث

يعني بالجدة أم الأم وأم الأب وإن علتا ، ويعني بالثلاث واحدة من قبل الأم واثنتين من قبل الآب ، قال في الترتيب وشرحه : وكل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة سواء كانا عصبة كابن لإبن مسع الابن أو صاحبي فرض كأم الأم مع الأم أو صاحب فرض مع عصبة كأم الأب معه وبنت الابن معه إلا ولد الأم فلا تحجبه لأن شرط حجب الواسطة للمدلى به إما اتحاد جهتها سواء ورث الواسطة جميع المال كالأب مع الجد أولا كالأم مع أمها ، وأما إرث الواسطة جميع المال وإن لم تتحد الجهة كالأب مع الأح ولا يخفى أن ولد الأم معها ليس كذلك .

وإن قلت: إذا ورث الأب السدس فكيف يحجب الإخوة مسم انتفاء الشرطين؟ قلت: المراد أن يكون الواسطة تستحق جميع المال إذا انفرد والأب إذا انفرد كان كذلك وأيضاً جهته مقد مة ويأتي الكلام على الجدات إن شاء الله تعالى ، وإذا اجتمع مع كل واحدة فأكثر من البنت وبنت الابن والأخت للأبوين والأخت للأب أخوها أو مع بنت الإبن ابن عها ابن ابن أنزل منها فللذكر مثل حظ الانثين لأن الذكر ذو حاجتين: حاجة لنفسه وحاجة لعياله ، والأنثى ذات حاجة فقط ولوجوب جهاد الأعداء والذب عنهن عليهم ، وشهادته شهادة اثنتين ، ولأنه أكمل في عقله ، وفي المناصب الدينية كالقضاء والإمامة فالإنعام عليه أزيد ولقلة عقلها وكثرة شهوتها ، فإذا انضاف إليها المال الكثير عظم عليه أزيد ولقلة عقلها وكثرة شهوتها ، فإذا انضاف إليها المال الكثير عظم

- ۱۷ - النيل - ۲۷ )

الفساد ، قـال الله تعالى : ﴿ إِن الإنسان لَيَطَنْعَى أَن وَآهِ استغنى ﴾ ، قال الشاعر :

إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة

ولأن الرجل لكمال عقله يصرفه في وجوه الخير كالنفقة على المساكين والأيتام والمساجد ، وقال جعفر الصادق: إن حوّاء رضي الله عنها أخذت حفنة من الحنطة وأكلت وأخذت حفنة أخرى وخبّاتها ثم أخذت حفنة أخرى ودفعتها إلى آدم فلما جعلت نصيبها ضعف نصيب الرجل قلب الأمر عليها فجعل نصيبه ضعف نصيبها وقد علمت أن النصف لخسة والربع لاثنين والثمن لواحد والثلثين لأربعة والثلث لاثنين والسدس لسبعة ، قال بعضهم :

ضبط ذوي الفروض في هذا الرجز خسنه مرتباً وقسل هبا دبر

( وإما خارجة عن أصل لهارض موجب ) لخروجها ، ويأتي بيانه وذلك كللشتركة و ( ثلث الباقي في ) فريضة ( تارك زوجة وأبويه فتقمم فريضتهم من أربعة ) لاشتالها على رُبع وهو سهم الزوجة ، وأما الأب فعاصب ، وأما الأم فلو كان لها ثلث الباقي مع أن للباقي ثلثاً بعد إخراج ربع الزوجة فكانت من أربعة ( لزوجته واحد ) وهو الربع ( ولأمه ثلث الباقي ) فالباقي ثلاثة رثلثه واحد ( ولأبيه اثنان ) بالعصبة .

وتاركة زوجاً وأبوها لزوجها النصف ، ولأمها ثلث الباقي ، واثنان لأبيها فتقسم من ستة أو اثني عشر ، . . . .

\_\_\_\_\_

والموافق الصناعة أن ينظر بين مقام الثلث ومقام الربع فيوجدا متباينين فيضرب ثلاثة في أربعة باثني عشر؛ الزوجة الربع ثلاثة ، تبقى تسعة ثلثها الأم ثلاثة والباقي اللب ستة بالعصبة ، ولم يعتبر المصنف ما ذكرنا بل اعتبر ما ذكرته قبل أو رد كلا لثلثه ، ثلث ثلاثة الزوجة واحد ، وكذا ثلاثة الأم وثلث ستة الأب اثنان وذلك أربعة ، وكذا قال العصنواني أنها من أربعة ، ربعها واحد للزوجة تبقى ثلاثة الأم ثلثها واحد واثنان اللب فصار الأم الربع ، فيقال : اخبرني عن امرأة ورثت الربع بغير عول ولا رد وليست زوجة ، وكذا فعل المصنف في قوله : باب : إن تجردت عصبة .

(و) فريضة (تاركة زوجاً) نصب بتارك مع أنه للماضي حكاية لحسال موته أو باعتبار أنب يسمى تاركا ولو مضت مدة أو على مذهب الكسائي ، (وأبوها لزوجها النصف) ثلاثة (ولأمها ثلث الباقي) واحد والباقي هو ثلاثة (واثنان لأبيها) بالمصبة باقيان بعد ثلث الباقي (فتتقمع من ستة) لأنها أدنى عدد له نصف ولباقيه بعد نصفه ثلث (أو اثني عشر) أو غيرة أو أربعة وعشرين أو غير ذلك من كل عدد له نصف ولنصفه ثلث، ولكن لا فائدة في استخراج ذلك من غير الستة ، والموافق للصناعة إخراج ذلك من ستة ، قال في شرحالترتيب: ومقتضى القواعد الحسابية فيا إذا اجتمع كسر يضاف للباقي مع كسر مضاف للجملة كا في الغراوين يؤيسد ما ذكره المحققون من أن مخرج الكسر أقل عدد يصح من ذلك الكسر .

قال المتولي: ولأنهم اتفقوا في زوج وأبوين على أن أصلها ستة ولو قامت من النصف لقالوا: إن أصلها اثنان وأنها تصح من ستة ، وأقر ه الرافعي على نقل الاتفاق وهو الجاري على القواعد وطمن فيه ابن الرفعة بما ذكر عن بعضهم أن أصلها اثنان ، وذلك أن ثلث ما يبقى فرض أصلي للأم ، وذكر العصنواني في شرح أبي إسحاق : أنها من اثنين ، نصفها واحد للزوج يبقى واحد للأم ثلثه ولا ثلث له فتضرب الثلاثة في الاثنين بستة ، وموجب الخروج عن الأصل الذي هو أن تأخذ الأم الثلث من الكل إلى ما ليس بأصل ، وهو أن تأخذ ثلث الباقي فرضاً بعد فرض الزوج أو الزوجة أن كل ذكر وأنثى يأخذان المال أثلاثا يجب أن تأخذ الباقي بعد فرض الزوجية كذلك كالأخ والأخت لغير أم وأن الأصل أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى من درجة واحدة أن يكون للذكر ضعف ما للأنثى فلو جعل لها الثلث مع الزوج لفضلت على الأب أو مع الزوجة ، لم يفضل عليها فلو جعل لها الثلث مع الزوج لفضلت على الأب أو مع الزوجة ، لم يفضل عليها بالضعف بل بدونه ، ولا يرد ما قاله إمام الحرمين من أنها إذا اجتمعا مـم الأب تساويا لأنهم إذا قالوا الأصل كذا لا ينافي خروج فرد عنه لدليل كا خرج عنه الإخوة للأم .

قال الرافعي والفخر: ويحتج للمسألتين أيضاً باتفاق الصحابة قبل إظهار ابن عباس الخلاف ، قال الفخر: وهو مبني على أنه لا يشترط في صحة الإجماع انقراض العصر وهو المختار ، وما ذكره المصنف هو الصحيح ، وبه قضى عمر بن الخطاب حرضي الله عند - ، ووافقه عثمان في رواية وابن مسمود وزيد بن ثابت ، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجهور العلماء ، وقال ابن

عباس: ﴿ لَمَا النَّلَثُ كَامَلًا ﴾ ، لقوله تمالى: ﴿ وورثة أَبُواه فَلَامَه النَّلَثُ ﴾ (١) ، ولحديث: ﴿ أَلِحَقُوا الفرائض بأهلها ﴾ ، والحجة معه لولا انعقاد الإجماع على خلافه.

وأجيب بأن معنى الآية وورثه أبواه خاصة وعن الحديث بأن العصوبة لم تتمحض في الأب ، قال ابن عباس : « لا أجد في كتاب الله ثلث ما بقي » ، وأرسل إلى زيد بن ثابت فقال : أقال الله ثلث ما بقي ، أو قال : الثلث ؟ فرد إليه زيد فقال : « بل قال الثلث وللأب الثلثان ، وإذا دخلت عليها امرأة فلها الربع أو ثلث ما بقي » ، قال ابن عباس للرسول : قل له : « أكذب على الله ؟ من قال ثلث الباقي » فقال زيد : « لا أقول يكذب أحدهما ولكن ليفرض ابن عباس برأيه وأنا أفرض برأيى » .

وقال ابن سيرين بمذهب الجمهور في مسألة الزوج وفي مذهب ابن عباس في مسألة الزوجية ، وهدذا المذهب له التفات إلى مسألة أصولية وهي أنه إذا اختلف الصحابة في مسألتين على قولين فذهبت طائفة إلى حكم وطائفة إلى آخر فيها هل يجوز إحداث قول ثالث بعدهم ملفتي بينها بأن يقول بمذهب طائفة في إحداهما وبمذهب الأخرى في الأخرى ، والأكثرون على منع إحداث قول ثالث حتى أنكر طوائف الخلاف فيضعف قول ابن سيرين ، وإنما قال ذلك ابن سيرين بذلك لأنه لو أعطيت في مسألة الزوجة الثلث كاملاً لم تفضل على الأب ، بل هو الذي يفضلها ، ولو أعطيت فيها ثلث الباقي لكان في الحقيقة ربعاً وهو لم يفرض

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ١١.

\_\_\_\_\_

الربع لها أصلا بخلافها في مسألة الزوج ، فلو أعطيت فيه الثلث لفضلت عليه أر ثلث الباقي لكان سدساً في الحقيقة وقد فرض لها السدس في الجملة وأجيب بأن في ذلك مخالفة لما أجمع عليسه الصحابة من عدم التفريق بين مسألة الزوج والزوجة وفيه ما تقدم فلا نظر إلى الحقيقة بل إلى ما علل به الجمهور فإن قاعدة الباب إما مساواة الذكر والأنثى وإما أن يكون ضعف ما لها وكلاهما مفقود في مسألة الزوجة ، ونقل عن ابن سيرين عكس هذا القول أيضاً .

وقال الصيدلاني: ما تأخذه الأم في المسألتين بالتمصيب بالأب وليس كذلك وسميت المسألتان غراوين لشهرتها بين الصحابة وظهورهما كالكوكب الأغر وكالفرس الذي في جبهته بياض فوق الدرهم ووجاء الشبه الظهور والشهرة ويعرفها كل من له مشاركة في علم الفرائض كظهور غرة الفرس أو أخذ من قولهم فلان غرة قومه أي سيدهم ولا شك أنها من حسان المسائل وقد سميتا بالفريبتين وقيل: سميتا غراوين لأنها يغران الفرضي وقيل: لأنها تغران الأم لأن الثلث لحما لفظاً وذلك تأدب مع القرآن وهو ربع في فرض الزوج وسدس في فريضة الزوجة وسميتا أيضاً بالعمريتين لقضاء عمر فيها وعلى مذهب ابن عباس تكون الأولى من اثني عشر ، للزوجة الربع ثلاثة ، وللأم الثلث أربعة ، وللأب الباقي خسة ، والثانية من ستة لأن للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وهما من ستة له ثلاثة ولها اثنان وللأب الباقي واحد وبقول ابن عباس يقول شريح وداود قال أو اسحاق :

باب بيان بعض ما قد شذا وكان من تلك الفروض فذا منها فريضتان غراوان زوج أو العـــرس ووالدان • • • • • • • • •

#### للأم ثلث فيها بما بقي سدس وربع منها فحقق

وفي نوازل نفوسة : وذكر في كتاب آخر رجلا مات وترك زوجته وأبويه وإخوة كم ترث الأم فإنها أجابوا فيها أنها تأخذ سدس الكل ، وذكر في الدفتر فيا أحسب خلاف ذلك اه ، وأما جد وأم وزوج أو زوجة فللأم في ذلك ثلث كامل ، وقيل ثلث الباقي ، وقيال ثلث كامل مع الأب أو الجد ذكره في نوازل نفوسة ، والله أعلم .

باب

الحجب إما مسقط وإما ناقل. . .

\_\_\_\_\_

### باب في الحجب بفتح الحاء ، وهو باب عظيم في الفرائض

قال بعض: حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض ، وهو لغة المنع ، يقال حجبه إذا منعه عن الدخول والإخوة يحجبون عن الثلث أي يمنعون واصطلاحاً منع من أقام به سبب الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه والأول حجب الحرمان وهو المراد عند الإطلاق وربما سمي حجب الإسقاط. والثاني حجب النقصان ، كذا قبل ، ويبحث فيه بأنه قد ينقل إلى أكثر أو مساو بالمصوبة ، ويسمى حجب النقل ويسمى الأول أيضاً حجب مسقطاً والثاني حجبا ناقلا كما قال المصنف ( الحجب إما مسقط وإما ناقل ) ثم الأول قسمان ، حجب بوصف وهو المعبر عنه بالمانع غالباً ، وحجب بشخص ويعبر عنه غالباً

بحجب الحرمان حتى صار هو المتبادر منه ، ولك أن تقول : الحجب قسمان ، حجب بالأشخاص وحجب بالأوصاف ، والأول قسمان ، حجب نقصان وحجب حرمان .

قال في شرح الترتيب: وإذا تأملت ما تقدم يعني ما ذكرته لك مع النظر في عبارة القوم ظهر لك أن لكل من الحجب والمنع إطلاقين ، فبالمنى الأعم يطلق كل منها على ما يطلق عليه الآخر في جميع الأقسام وبالمنى الأخص وهو المصطلح عليه عند الفرضيين الذي إذا أطلق لا يتبادر غيره ، يطلق الحجب بالشخص فيقال : الأخ محجوب بالإبن مثلا ولا يقال : ممنوع به وإن صح ذلك أيضا ، واصطلح الحنفية على تسمية الساقط لوصف محروما وعلى تسمية الساقط لتقدم غيره عليسه محجوباً ولا مشاحة في الإصطلاح ، وسمي بعضهم استغراق الفروض المال حجماً وهو حرمان وإسقاط قال أبو إسحاق :

باب بديع جامع في الحجب في الحجب حجبان فحجب نقص وحجب إسقاط تفهم نصى

والتمبير بحجب النقل وحجب الإسقاط أولى لأن النقل قد يكون إلى ما هو أكثر أو مساوياً بالتعصيب وقال العاصمي :

الحال في الميراث قد تقسما إلى وجوب ولحجب وسما بحجب الإسقاط أو النقلودا لفرض أوتعصيب فذا انفذا

# فالأول لا يلحق إبناً ولا بنتاً كاب وأم وزوج وزوجة، .

\_\_\_\_\_

( فالأول لا يلحق ابناً ولا بنتاً ك ) يا هو غير لا حق ل ( أب وأم وزوج وزوجة ) قال أبو إسحاق :

فلا تكن في علمه مفرطا كلا ولا الوالدين يعدل ومن سواهما فحر به خليق

فصل نسوق الحجب فيه المسقطا وليس للبنين فيه مدخل وليس للزوجين فيه من طريق

أي ولا يمدل إلى الوالدين أي ولا يميل إليها أو لا يجوز عليها .

قال العاصمي : إ

ولد ولالزوجين ولا أم فقد

ولا سقوط لأب ولا ولد

أي فقط أي لا يسقط إلا هؤلاء وإن شئت فقل : الزوجان والأبوان والولدان أي الولد والبنت فذلك سنة ، ولا يخفى أن حجب الإسقاط بوصف يدخل على جميع الورثة كا يدخل حجب النقصان على جميعهم ، وبهذا يفرق بين الحجب بالشخص حرمانا والحجب بالوصف كا يفرق بأن المحجوب بالوصف وجوده عند قوم كالعدم فلا يحجب أحداً .

قسال صاحب و الترتيب ، وشارحه : والمحجوب بوصف وجوده كالعدم فلا يحجب أحدداً فلو خلف زوجة حرة ومعتقاً وولداً رقيقاً فللزوجة الربع كاملاً عند الجمهور والثمن عند ابن مسعود ومن وافقه وللمعتق الباقي ولا إرث للولد لا في حجب الزوجة نقصاناً ولا في ححب المعتق حرماناً ، أما المحجوب بالشخص

فقده غيره نقصانا كأم وأب وأخوين فلها السدس والبياقي للأب ولا شيء للآخوين وكأم وجيد من الأم الحكم كذلك ، وحجبت فيهما نقصاً بمحجوب ، وكأم وأخ وشقيق ، وكأم وأخ شقيق أو لأب ، للأم السدس والبياقي للشقيق ، وكأم وأخ شقيق أو لأب مع جد وأخ لأم ، لها السدس ، والباقي بين الجد والآخ لغير الأم .

قلت: المدهب أن الجيد حاجب للأخ الشقيق والأبوي والأمي ، وكأم وشقيقية وأخ وزوج وأخ لأب ، السدس للأم ، والنصف للزوج ، وشقيقية وأخ وزوج وأخ لأب ، السدس للأم ، والنصف للزوج ، وسقط الأخ للأب باستفراق الفيروض ، فحجبت للسدس بالأربيع بوارث فحجوب ، وكأب وجدة أم أم وجدة أم أب ، للجدة أم الأم نصف السدس ، والباقي للأب لأنه حرمت به فترجع فائدة الحجب إليه ، فإن الذي حجب عنه من حجب عنه نقصاناً يحوزه من حجبه حرماناً ، وأصح الوجهين أن لها السدس لإنفرادها بالإسحاق اه .

قلت: مذهبنا أن الأب لا يحجب أمه ، فالسدس بين أم الأب وأم الأم ، قال شارح الترتيب: قال الرافعي تبعاً للغزالي في الوسيط ليس كما سبق لأن الجدة ترث بالفرضية فلا تناسب جهة استحقاق الأب وهي العصوبة وهناك واحد منها يرث بالعصوبة فأمكن رد الفائدة إليه ، قال شارح الترتيب: قال الشيخ يبطل بما إذا كان الأم والأب أو الجد إخوانا لأم فإنها يحجبان الأم مع كونها محجوبين بالأب أو الجدة ، وفائدة سقوطها ترجع إلى الأب أو الجد مع كونها بالفرض المحض والأب والجد بالتعصيب قال ابن الرفعة في الكفاية: ولعسر الفرق طرد بعض أصحابنا القياس وقال: ليس لأم الأم إلا نصف السدس .

\_\_\_\_

قال : قلت وكان سنح لي أي عرض لي فرق شديد ماظننت أن أحداً سبقني إليه ثم رأيت بعد سنين أن عمرو بن الصلاح ذكره من تفقهه وقال بعده : فافهم فإنه عويص أنعم الله علينا بحله .

وحاصله أن رجوع أم الأم إلى نصف السدس إغاكان من قبيل ازدحام مستحقين على ما لا يفي بها كا في الإبنين والأخوين ونحوهما وكا في الدينين إذا ازدحما فإن كلا منها يأخذ البعض عند الإزدحام ، وإن انفرد أحدهما بالإستحقاق وأخذ الجميع فإذا لم يوجد من الجدة للأب مذاحمة في الإستحقاق لسقوط استحقاقها بالأب أخذت الجدة من الأم جميع السدس لعدم المزاحم وليس رد الأم إلى السدس بسبب الإزدحام فإنه أصل فرضها ، والله أعلم اه.

قلت: مذهبنا أن أم الأم تأخذ نصف السدس لمزاحمة أم الأب وإن الأب الذي هو إبنها لا يحجبها ، قال شارح الترتيب: وقد قدمنا أن الذي حجب عنه من حجب نقصاناً يحرزه من حجبه حرماناً والحاجب حرماناً هو الأب في الأولى والسابعة والجد في الثانية والرابعة والخامسة والشقيق في الثالثة ، وذو الفرض في السادسة ، قال : قال الشيخ وفي الرابعة والخامسة والسادسة نظراً ، أما في الأوليين فقضية قولهم ترجع فائسدة الحجب إلى حاجب الحاجب أن السدس الذي حجبت عنه الأم للجد وليس كذلك ، وأما في السادسه فليس للأخ للأب فيها شيء حجبوه عنه حتى يحوزه ولو ورث مع ذي الفرض لم يرث إلا ، ا بقي عنه فانتفاء إرثه إنما هو لا نتفاء الباقي ، قال : قال شيخ مشايخنا أقول في نظره أما في الرابعة والخامسة فلا نسلم أن مقتضى قولهم مسا قاله بل مقتضاه أن له أما في السدس فقط لأن الجد إنما حجب نصف الحاجب لأم وقسد علمنا بهذا بهذا

\_\_\_\_\_

المقتضى ، وأما في السادسة فإنه يوهم أن حاجب الحاجب يحوز ما كان للحاجب لولاه وليس كذلك فإنه يحوز ما حجب عنه المحجوب نقصاناً بالمحجوب، فكل محجوب غير الأخ يقال فيه أيضاً ليس له مع صاحبه شيء حجب عنه بل المعنى أنه يحجبه عما كان يأخذه لولا الحجب فالموضعان سواء ، وقوله : لو ورث مع ذوي الفرض الخ حاصله لو ورث عند عدم الإستغراق لم يرث إلا الباقي ونحن نقول بمشله في كل محجوب فإنه لو ورث عند عدم حاجبه لم يرث الا ما قدر له اه.

ولا يحجب المحجوب بالشخص غيره حرماناً قــال: وما صور به ذلك من الأخ المشؤم كزوج وأبوين وبنت وبنت ابن وابن ابن في درجتها فــولد الإبن ساقط لاستغراق الفروض ، وكذا بنت الإبن معه ولولاه لفرض لهــا وزيد في العول وكأم وأخوين منهــا وشقيقة وأخ وأخت لأب فالأخ للأب لولاه لفرض لاخته فيهـا فلذلك سمي بالأخ المشؤم فالأخ حجب أختــه في الثلث مع كونه محجوباً فلا يرد لما قاله شيخ مشايخنا وعبارته.

قلت الحاجب في ذلك ليس الذكر فقط بل هو مع استغراق الفروض بل الحاجب في الحقيقة الإستغراق فقط على القاعدة في أن العاصب سقط للإستغراق والأنثى قد صارت عصبة بالذكر اه ، وإغالان المحجوب بالوصف وجوده كالعدم لأنه ناقص في ذاته بخلاف المحجوب بالشخص فإنه إغام حجب لتقدم غيره عليه مع كاله في ذاته وإغام الم يحجب الحجوب بالشخص حرماناً وسحجه نقصاناً أن الوراثة خلافة لأن بعض الخلفاء قد يكون أولى من بعض فمن حجب حجب الحرمان أخاذ نصيب المحجوب الخرمان أخاذ نصيبه

\_\_\_\_\_

غالباً وقد لا يأخذه ، وقضية ذلك أن الحاجب حجب حرمان لابد أن يكون وارثاً حق تثبت له الخيلافة ، ويستثنى من قولهم المحجوب بالشخص لا يحجب غيره حرماناً على قول الحنفية ما إذا ترك أما وأم أب وأم أم أم فإن أم الأب محجوبة بالأب ومع ذلك تسقط أم أم الأم عندهم لقربها وقد علمت أن المذهب أن أم الأب لا يسقطها الأب وعرف بعضهم حجب الشخص لفسيره حجب حرمان بأنه إسقاط الشخص غيره بالكلية وهذا نخرج لإستفراق الفروض وليس حجباً لأنه لم يتعين لحجبه وارث منهم وإنما لم يرث لإستفراق المال ، واصطلح حجباً لأنه لم يتعين لحجبه وارث منهم وإنما لم يرث لإستفراق المال ، واصطلح كثير على تسمية الإستفراق حجباً ولا مشاحة في الإصطلاح .

(ويحجب الابن ابنه و) ابن الابن (القريب) ابن الابن (البعيد) كابن الابن مرتبن يحجب ابن ابن ابن ابن ثلاثاً وهذا يحجب ابن ابن ابن ابن أربعاً وهذا يحجب ابن ابن ابن ابن ابن ابن خساً وهكذا والأعلى يحجب الأسفل المنصل به والمفصول سواء كان ابن ابن للصلب واحداً أو من آباء أو أبوين يجمعهم جد واحد (والأب أباه و) الآب الذي هو الجد (القريب) الذي هو الجد (البعيد و) يحجب (الابن وابنه وإن سفل والأب وأبوه وإن علا الأخ) ولو شقيقاً وهو ) يحجب (الابن وابنه وإن سفل والأب وأبوه وإن علا الأخ فيحجب الأخ الخور وهو الأب وأبوه والن الأخ فيحجب الأخ النه وهرو الأب وأبوه والناه والناه والأب وأبوه والناه والأب وأبوه والناه والأب وأبوه والناه والأب وأبوه والناه وهرو الأب وأبوه والناه والأب وأبوه والأبوه والأبوه والأب وأبوه والأب وأبوه والأب وأبوه والأب وأبوه والأب وأبوه والأب وأبوه والأبوه والأبوه والأبو والأبوه والأبو

## ويحجب العمّ وهو ابنـــه ، هذا ترتيب الذكور في الطبقات ،

.....

(ويحجب) ابن الأخ ( العم ) وابن العم ، ويحجبها أيضاً من يحجب ابن الأخ ، (و) يحجب (هو) ، أي العم ( ابنه ) ، أي ابن نفسه أو ابن عم آخر (وهذا ترتيب الذكور في الطبقات ) وقد مر" بسطهم في كلامي ، قال أبو إسحاق :

إن البنين إذ 'هم' 'ذكران' حجاب من تحتهم ما كانوا وحجبوا الإخوة مع بنيهم من حيث ما كانوا فلا تعنيهم ويحجبون أيضا الأعماما مع بنيهم فاسمع النظاما ويحجب الإخوة مع بنيهم وأدخل الأعمام طراً فيهم

فسال:

والجيد أيضًا حاجب مَن فوقه والجيد أيضًا حاجب مَن فوقه والجيدة الأم فافهم طرقب

ومذهبنا أن الجد أيضاً يحجب الشقيق والأبوي والأمي قال: والعم أيضاً وبني الإخـوان ثم بني العم مـدا الزمان قال الماصمي:

والجد يحجبه الأدنى والأب كذا أبو الإبنا بالأعلى يحجب

\_\_\_\_\_

جب إخوةمنمات فلاشي، يحجب في والعم واين العم ماكان كفي

وبأب وبابن الإبن قد حجب وابن أخ ِ بالحجب للعم وفي

وكل واحد من الابن وابنه والأب يحجب الأشقاء من الإخوة والأخوات ، ويحجب الأبويين والأميين للإجماع ، وكذا يحجبهم الجد من الأب عندنا ، ولأن جهة الأبوة والبنوة مقد متان على جهة الإخوة ولأن الأب واسطة بين الميت وبين الإخوة لغير الأم ، وهسنده علة في غير ولد الأم ، قال المصنف في « التاج » ؛ وحجة أصحابنا في أن الأخ لا يرث مع الجسد ، قوله تعالى : ﴿ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً ﴾(١) ، فأجمعت الأمة على أن ابن الابن يقوم مقام الابن عند عدمه ، وقد سمى الله الجسد أباً فقيس على ابن الابن المجمع عليه فأ قيم الجد مقام الأب .

قال في شرح الترتيب: باب الجددة والإخوة عظيم ومن ثم كان الصحابة - رضي الله عنهم - يتوقون الكلام فيه جداً لخبر: « أجراً كم على قسم الجد أجراً كم على النار » ، وقال الدار قطني : لا يصح رفعه وإنما هو عن عمر أو عن علي ، وأسند إلى سعيد ابن المسيب قال : قدال رسول الله عيالية فذكره ، وعن علي " : « من سر"ه أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة »، وعن عمر نحوه ، والجراثيم جمع جرثومة وهي الأصل ، قاله في الصحاح والنهاية .

وعن ابن مسعود : « ساونا عن عضلكم - أي مشكلاتكم - واتركونا من

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ١١.

الجد لاحياه الله ولا بيناه ، وعن سعيد بن المسيب أن عمر سأل النبي منافئه عن قسم الجد فقال : « إني لأظنك تموت قبل أن تعلمه ، قال سعيد : فمات عمر ولم يعلمه ، وقال عبيدة السلماني : إني لأحفظ عن عمر مائة قضية في الجدة متخالفة ، وهذا على المبالغة ، ولما طعنه أبو لؤلؤة وأشرف على الموت قال للناس: « إحفظوا عني ثلاثة : لا أقول في الكلالة شيئاً ، ولا أقول في الجد شيئاً ، ولا أقول في الجد شيئاً ، ولا أستخلف عليكم أحداً » .

واعلم أن في إرث الجيد والإخوة خلافا ، فمذهب الجمهور ومنهم الخلفاء الثلاثة عمر وعثان وعلي وزيد بن ثابت وابن مسعود أنهم لا يسقطون به ، وب قال الشعبي وابن أبي ليلة والمغيرة والضبي والحسن بنصالح وهشيم بن بشر وضرار بن صرد وابن 'شبرمة وأهل المدينة وأهل الشام وسفيان ، ونص عليه الشافعي، وذهب إليه مالك وأحمد بن حنبل وأبو يوسف ومحمد وأبو عبيد وأكثر أصحابنا يعنى الشافعية .

وقال أبو بكر الصديق: الإمام – رضي الله عنه – وابن عباس وابن الزبير وعائشة وعبادة بن الصامت وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وأبو موسى الأشعري وعمران بن الحصين وعمار بن ياسر وجابر بن عبدالله وأبو الطفيل: وأن الجد يسقطهم كالأب ، وبسه قال عطاء وطاوس وقتادة وعثان البتي وجابر بن زيد والحسن البصري وسعيد بن جبير وابن سيرين وعبد الله بن عبد الله ابن عتبة بن عبدالله وأبو حنيفة وزُفر ونميم بن حماد وداود وإسحاق بن راهويه وابن جرير الطبري ، واختاره من أصحابنا ، يمني الشافعية المزني وأبو ثور وابن شريح وابن اللبان ومحمد بن نصر المروزي والأستاذ أبو منصور البغدادي ، قال

- ۲۲ - النيل - ۲۸ )

ابن اللبان: وعن عمر وعثان وعلى أنهم قالوا بذلك ما شاء الله ثم رجموا عنه اه، واحتج للمذهب الأول بوجوه:

أحدها: تشبيه الجدّ بالبحر أو النهر الكبير ، والأب بخليج منه والميت وأخها بساقيتين من الخليج ، ولا شك أن الساقية إلى الساقية أقرب منها إلى البحر ، ألا ترى أنه إذا سدّت إحداهما أخذت الأخرى ماءها ، وروى البيهةي ذلك عن علي ، وروى أيضاً عن زيد تشبيه الجد بساق الشجرة وأصلها ، والأب بعض منها ، والإخوة بفروع من ذلك الغصن ، ولا شك أن أحد الفرعين أقرب إلى الآخر منه إلى أصل الشجرة ، ألا ترى أنه إذا قطع أحدهما امتص الآخر ما كان يمتصه المقطوع ولم يرجع إلى الساق .

ثانيها : أن ولد الأب يدلي بالأب فلا يسقط بالجد كأم الأب .

ثالثها: أن الأخ يعصب أخته بخلاف الجد فكان أقوى .

رابعها : أنَّ الإخوة والأخوات يرثون على حسب الأولاد عصوبة وفرضاً ﴾ والجد بخلافهم .

خامسها : أن فرع الأخ 'يسقط فرع الجـــد" ، وقوة الفرع تدل على قوة الأصـــل .

سادسها : ما قد منه في العصبات أن الأخ فرع الأب والجد أصله ، فكات الآخ أقوى لأن البنوة أقوى من الأبوة .

قال الرافعي: وإذ كان الأخ أقوى وجب أن يسقط الجد" به إلا أن الإجاع على أن الجد لا يسقط به صدنا عن ذلك فلا أقل من أن لا يسقط بالجد ، قال الشيخ: وفي دعواه الإجاع نظر ، فقد حكى ابن حزم عن بعض الصحابة تقديم الأخ على الجد "، وب قال الدّبوسي من الحنفية لله بفتح الدال وتخفيف الباء المضعومة وإسكان الواو للقول به إن صح لا يقد ح بمجرده في الإجماع لجواز حدوثه شيخ مشايخنا: وأقول القول به إن صح لا يقد ح بمجرده في الإجماع لجواز حدوثه بعده كا في مثله في المباهلة عن ابن عباس كيف وأثمة الأصول وغيرهم على أن القول به يلزمه إحداث قول ثالث بعد الإتفاق على قولين تقديم الجد والمشاركة وهو ممتنع اه ، فما قاله عن الأصولين يقو "ي ما قاله الرافعي ، واحتج للمذهب الثاني بوجوه: منها أن ابن الابن نازل منزلة الإبن في إسقاط الإخوة وغيره فليكن أبو الأب نازلا منزلة الأب في ذلك ، روي همذا التوجيه عن ابن عباس ليك ولا يجعل أبا الأب أبا » ، وأجيب عن ذلك بأن الإخوة إنما حجبوا بالأب لإدلائهم به وهو منتف بالجد" .

ومنها: أن الجدّ إمــا كالأخ الشقيق أو كالأخ للأب أو دونها أو فوقها و في في في أن كلاب كان كالشقيق لزم أن يحجب الاخ للأب و كالأخ للأب لزم أن يحجب الشقيق و أو دونها لزم أن يحجب كل منها وكلّ و باطل و فتعيّن كونه فوقها في في في في منها التوجيه عن ابن اللبان و قلنا: هو كالإخوة لا معينين و بل في جنس الإخوة للأب وإخــوة الأم الزائدة في الشقيق غير معتبرة لحجبها بالجـد .

### وإن اختلف أهل طبقة فالأقرب أحق كالإخوة من بنيهم،

ومنها: أن الله تعالى لم يسم الجدد في كتابه بغير اسم الأبوة في موضع من المواضع كقوله تعالى: ﴿ مَلَّةُ أَبِيكُم إِبراهِم ﴾ (١) ﴿ واتَّبعت مَلة آبائي إبراهِم وإسحاق ويعقوب ﴾ (٢) ﴾ ﴿ وكان أبوهما صالحاً ﴾ (٣) ﴾ ويقال: إنه كان سابع جد إلى غدير ذلك من الآيات. ويمكن الجواب عن ذلك بأن إطلاق الأب على الجد إطلاق بحبازي ولا يلزم من الإطلاق المذكور إشراكه معه في جميع الأحكام ، ومنها: أن الجد يحجب الإخوة للأم بالإجماع كالاب ، فلو قام الجد مقام الشقيق لم يحبب الإخوة للأم كالجد بمنزلة الشقيق لحجب الإخوة للأم كالجد ، فمن جعل الجد بمنزلة الأخ فقد ناقض ، ويمكن أن يجاب أنه لا يلزم من جعل الشيء كالشيء أن يساويه في جميع الأحكام ، ويمكن أن يجاب أنه لا يلزم من جعل الشيء كالشيء أن يساويه في جميع الأحكام ، ويمكن وبنيهم أه ، كلام كالشقيق أن لا يحجبه أخ ، وأنه يحجب بني الإخوة والأعمام وبنيهم أه ، كلام شارح الترتيب .

(وإن اختلف أهل طبقة فالأقرب أحق) بالإرث (كالإخوة مع بنيهم). الاخوة ، يحجبون ولد الأخ ، وهذا في الأشقاء أو الابويين ، وأما ولد الأخ للأم فلا ميراث له أصلا ، ولو لم يكن أبوه إلا ميراث ذوي الارحام ، وقد مر أن الإخوة يحجبون بني الإخوة . مثل به لما جد د الكلام في أن الاقرب أحق فلنا ثلاث مراتب : إحداها : الجهة وهي مقد مق على ما دونها من الجهة كجهة الابوة على جهسة البنوة . والثانية : القرب في أهل الطبقة الواحدة مثل طبقة الابوة

<sup>(</sup>١) سورة الحج : ٧٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف: ٣٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف: ٨٢.

وإن كانوا فيها والقرب سواء ولأحدهم زيادة ترجيح بمناسب كتعصيب قدم كشقيق مع أخ لأب ، . . . . . . . .

فيقد م الاب لقربه على الجد والاقرب فالأقرب ، ومثل طبقة الأمومة فتقد م الام على الجدة فالقربى فالقربى ، ومثل طبقة البنوة فيقد م الابن على ابفه فالأقرب فالاقرب ، ومثل طبقة الإخوة فيقد م الاخ على ابنه ، وابنه على ابنه ، ابنه ، والثالث : القوة ، وأشار إليها بقوله .

(وإن كانوا) ، أي الورثة (فيها) ، أي في الطبقة (و) في (الغريب) بالجر بلا إعسادة لجوازه عند بعض النحاة والنصب على المية أولى ، وهسو (سواء) ، وسواء خبر كان ولك رفع القرب على الابتداء والإخبار عنه بسواء والجلة حال وعليه ففيها خبر كان أو متعلق بهسا على النام (ولأحدهم زيادة ترجيح) ، أي زيادة هي ترجيح ، فالإضافة للبيان على أن الزيادة بمعنى مفعول أو زيادة بترجيح ، أي استوى مع غيره في الطبقة وكان الترجيح لم يكن لفيره فهي إضافة مصدر لمفعول (بمناسب كتعصيب) ، أي كا في التعصيب ، فإن المصبة قوة على العصبة الآخر بقوة كإدلائه بجهتين ، وليس مراده أن التعصيب هو شيء راجح يقدم به لأنه مثل بالشقيق والابوي ، والابوي أيضاً عاصب ، والشقيق قد معليه لقوته بجهة الام كا قال (قدم) من له زيادة ترجيح (كشقيق مع أخ لأب) وكمم شقيق مع عم ثل باب ، قال أبو إسحاق :

ويحجب الشقيق أبناء الاب والاخ للأب على التحقيق ومكذا أبناؤهم من متــــا

وجملة الأعمام فافهم تصب يحجب أبناء الاخ الشقيق بقربتين حاجب للشق ومثلهم في ذلك الاعمام قد استوت بينهم الاحكام وهم بأبنائهم محجوبوت منحيث كانوا أبداً محرومون بابن الاخ الشقيق أو أخ للأب

(ويحجب إخوة الأم) إخوة – بكسر فسكون – هو المشهور وحكى في شرح الفصيح عن صاحب الابرز – الضم فالسكون – وجمعه إخوان – بكسر الهمزة – وهو الجيد، وروي ضمها كمفرده، ويجمع أيضا، قيل : على أُخُونة – بضمتين فشد الواو – ، وقال الزنخسري في كتاب الحاجاة : اخوة اسم جمع أخ لا جمه ، (أربعة وهم عمود النسب : الأب، والجد) وإن علا (والولا) ولو أنثى (وولد الابن) وإن كان الولد أنثى وسفل الابن كبنت ابن ابن ابن ، فولد الام يحجب ستة : الابن ، وابن الابن ، والبنت ، وبنت الابن ، والجد ، وذلك بإجماع ، قال أبو إسحاق :

وتحجب البنت وبنت الإبن الاخ لـــــلأم بكل فــــن

قال العاصمي :

وإخــوة الام بمن يكون في عــود الانتساب حجبهم يفي . والإناث يحجبن بنات ابن منهن ابن ، ويسقطن مع أكثر من بنت إن لم يكن معهن ذكر أو تحتهن كما مر ، . . . . . .

( والإناث يحجب بنات ابن منهن ) أي من الإناث - بكسر بنات - على الفعولية ليحجب واحدة فصاعداً ( ابن ) بالرفع على الفاعلية ليحجب أي يحجبهن ابن فوقهن ، و كذا ابن ابن ابن وإن سفل ، يحجب من تحته من بنات ابن ( ويسقطن ) أي بنات الابن ( مع أكثر من بنت ) ، وأما مع بنت فلهنالسدس كما مر ( إن لم يكن معهن ذكر ) في درجتهن أخ لهن أو ابن عم لهن (أو تحتهن) كبنت ابن واحدة فصاعداً وبنت ابن ابن مرتبين وإن كان محصبن معه للذكر مثل حظ الأنشين إلا إن كان لهن سهم وهو سدس أو ثلثان فلا يفسده عنهن بل يأخذنه ويأخذ هو الباقي ، ولم يذكر المصنف هذا لأنه معلوم من كلامه إذ فرض الكلام فيما إذا سيقطن مع أكثر من بنت ( كا مر ) في قوله : باب الإرث إما بتعصيب النع ، قال أبو إسحاق :

ويحجب البنات ما كثرن إلا إذا أدلين بابن ابن الذكر وحجبهن عند ذا منفسخ مساوياً لهسن في رتبته فإن يكن عن قدرهن أعلى

كل بنات الإبن ما وجدن فيرثون أجمون ما عبر ساغبر سيان في ذاك ابن عم وأخ أو نازلاً عنهن في نسبته حجبهن أبداً واستولى

وإنما يرد ابن الإبن على بنات الإبن إن كن اثنتين فصاعداً وكان معهن أوتحتهن وإن كان أعلى ورث وحده كما قال، وإن كانت بنت ابن واحدة فللبنت النصف، ولبنت الإبن السدس، ولابن ابن مرتين تحتها الباقي، قال أبو إسحاق:

والشقيق أخوات الأب ، ويسقطن كذلك بأكثر من شقيقة إن لم يكن معهن ذكر ، والشقيقة لا يسقطها إلا الأب والجد والابن والجدّات من أي جهة كنّ يسقطن بأم والتي من قبل الأب

ومن يُرث بالثلثين يقنع في الرد لها من مطمع ُ

يعني بمن ترث في الثلثين بنت الابن لأنها تكل بالسدس الثلثين ، فسلا يرد بالمصبة من تحتها من بني الإبن (و) يحجب (الشقيق أخوات الأب) وإخوة الأب لا إخوة الأم أو أخواتها واحدة أو أكثر لأن ولد الإبن فرضي لا عاصب ، (ويسقطن )أي أخوات الأب واحدة فصاعداً (كذلك) أي كا يسقطن بالشقيق (بأكثر من شقيقة) وأما مع شقيقة واحدة فلهن السدس (إن لم يكن معهن ذكر) في درجتهن أخ لهن أو ابن عم لهن ، وإن كان صرن عصبات به ، (والشقيقة) وكذا الشقيق (لا يسقطها إلا الأب والجد والابن وابنه) ، وفي « الأثر » : قال لا ينتظرون الحل في الأقرب والحجب ، وقال أبو حكم وأبو عبد الله محمد بن سلمان وأبو زكرياء يحيى بن يصلتين : ينتظر في الحجب (والحدات من أي جهة كن يسقطن بأم) ، قال أبو إسحاق :

وتحجب الأم جميع الجدّات كذا أتت يحجبها الروايات

أما إذا كانت من جهة الأم فلأنها تدلي بالأم والام موجودة ، وأما إذا كانت من اللب فلأن الجدات يرثن من جهة الامومة ، والأم أقرب في تلك الجهة فتحجب كل من يرث بالابوة (والتي من قبل الأب)

\_\_\_\_\_

وفي نسخة : « واللاتي » ، ولا ينقضه قوله ( لا تسقط بابنها عندنا ) وإنما لما رواه ابن مسعود رضي الله عنه : « أن الجدة مسع ابنها هي أول جدة أطعمها رسول الله على الله الله عنه الله عنه وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وجماعة ، وقالت المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة في المشهور : أنها لا ترث إن كان ابنها حياً لأنها أدلت به ، وهو قول عمان وعلى والزبير وابن عباس وزيد بن ثابت .

وأجاب الماوردي من الشافعية عن حديث توريث الجدّة وابنها حيّ بأنه ضعيف ، لأن صحته تمنع من اختلاف الصحابة فيه وأنـــه إن سلم ففيه ثلاثة أجوبـــة :

أحدها لابن عبد البر: أنه محمول على توريث الجدة أم الأم مـع ابنها الذي هو الخال.

والثاني لصاحب « الذخائر » من الشافعية : أنه محمول على توريث أم الاب مع ابنها وهو العم .

والثالث : يجوز أن تكون مع الاب إذا كان كافراً أو قائلًا مثلًا ، ويستفاد من ذلك أن لا يسقط ميراثها بسقوط من أدلت به .

قلنا : الحديث ولو سلمنا ضعف سنده مقدَّم على القياس والتنظير ، ولا فائدة

## وتسقط بعيدة من أب بقريبة من أم بلا عكس ،

\_\_\_\_\_

في الاحتراز عنالخال أو العم في الجوابين الأولين إذ لا يتوهم أحد أنه مسقط لها، والتقييد بالأب الحجوب بالوصف في الجواب الثالث تكلُّتُف .

( وتسقط ) جدّة ( بعيدة من ) جهة ( أب ب ) جدّة ( قريبة من ) جهة ( أم بلا عكس ) لأن الجدّات يرثن بجهة الأمومة ، فجهة الامومة أقوى ، وهذا هو الصحيح ، وقال أبو عمار رحمه الله : إن المعيدة من جهة الاب أو الام تسقط بالقريبة من جهة الاب أو الام ، وقال أبو إسحاق :

في 'رتبة واحـــدة ورثتا فما لها في حجب تلك من سببِ فتجب الاخرى كذا في الحــكمِ والجدُّتان فاعلمن إن كانتا وإن تك الدنيا التي هي للأب وإن تك الدنيا الــتي هي لأم

وهو ما قاله المصنف ، لكن فيه جمل تاء التأنيث أو ألف بعد الإثنين رويا وحذف دنون ، تكن وبعدها ساكن وذلك ضعيف ، وأراد بالدنيا : القريبة ، وقال العاصمي :

وجد"ة لللب يحجب الاب عجب الاب جهتها من غيير ان تعيد أي والمكس لا حجب به فانتصب

والام كلتا الجداتين تحجُّبُ ومن دنت حاجبة للبعدى وقربى الام حجبت بعدى الاب

وإذا أورث اثنان فصاعداً فسواء لا تفاضل ، قال الماصمي :

وحظتها السدس في التفرو وقسمة السواء في التعدد

قال صاحب الترتيب وشارحه وهما شافعمان : والجدة القربي من جهة الأم كام أم تحجب البعدى سواء كانت من جهتها كام أم أم لإدلائها به أو من جهة الأب كام أم الأب ، وكام أبي الأب لقربها خلافًا لابن مسمود فعنه إذا كانت الجدتان إحداهـــا من قبل الأم والأخرى من قبل الأب فالسدس بينها مطلقاً ، وإن كانت إحداهما أقرب من الأخرى والقربي من جهـة الأب كأم أب تحجب البعدى من جهته إن أدلت بها كأم أم أب قطماً ، وكذا إن لم تدل بها كأم الأب القربى من جهـة الأب كأم أبي الجدة البعـدى من جهة الأم كأم أم الأم بل تشاركها في الأظهر لأن الأب لا يحجبها فالأم المدلية به أولى ، وبهذا قال مالك وأحمد ، وقبل : تحجبها كمكسها جرياً على الأصل من أن الأقرب يحجب الأبعد وبه قـــال أبو حنيفة وأصحابه وهو ظاهر كلام الخرقي بكسر الخاء وفتح الراء نسبة إلى بيع الخرق والثباب وهو من الحنابلة وذلك هو المفتى به عندهم والقولان مرويان عن زيد بن ثابت ، ويجري القولان فيما لو كانت القربي من جهة آباء الأب كأم أبي أب والبعدى من جهـة أمهاته كأم أم أب، وكذا نقله الشيخان عن البغوي ، ومقتضاه ترجيح عدم الحجب ، ولهذا قال « البلقيني » فيها لا يحجبها على ما ذكره « البغوي » لكن صرح الشيخ في كفايته بترجيح مقابلة وهو أنــه يحجبها قال في شرحها : ومستندي في تصحيح ذلك ما قطم به الأكثر حتى في المحرر والمنهاج أن قربى كل جهة تحجب بعداها وأيضاً الموجود في كلام البغوي بحسب نقل الرافعي والنووي عنــه حكاية القولين من غير ترجيح لأحدهما ، ولا يازم من ترتيب خلاف على خلاف المساواة له في الراجع منه قسال: ومن أكثر النظر في كتب القوم لا يتوقف في أن الصحيح ما ذكرناه .

\_\_\_\_

قال شارح الترتيب: وضابط الجدات الوارثات عندنا أي الشافعية من أدلت بذكور إلى إناث بإناث أو ذكور أو إناث إلى ذكور والساقطات هن من أدلت بذكور إلى إناث ويعبر عنها بمن تدلي بعسير وارث وبمن تسدلي بذكر بين أنثيين ، وليس المراد بالذكور والإناث هنا الجمع بل ما يشمل الواحد فأكثر قال الماوردي في والحاوي ، الجدة المطلقة هي أم الأم لأن الولادة فيها محققة والإسم في العرف عليها مطلق ، واختلف أصحابنا يعني الشافعية في الجدة أم الأب هل هي جدة على الإطلاق ؟ قيل ، نعم كأم الأم ، وقيل : جدة بالتقييد ، وعلى هذا اختلفوا فيمن سأل عن ميراث جدة هل يُسئل عن أي الجدتين أراد فمن جعلها جدة على الإطلاق فلا يجاب عنده حتى يُسئل عن أي الجدتين وقال : من جعلها جدة على التقييد أنه يجاب عن أم الأم حتى يذكر أنه أراد أم الأب ، والأصح أنه ينظر إن كان ميراثها يختلف في الفريضة لوجود الأب الذي يحجب أمه لم يجب عن عن سؤاله حتى يسئل عن أي الجدتين سأل وإن كان ميراثها لا يختلف أجيب عن طر يسئل اه .

قلت بل 'يسئل مطلقا إذ لا يدري ماعده من أنها جدة على الإطلاق أو جدة للأب ترث ولو كان ابنها حيا قال: إذا أدلت جدة بجهة الأب وجهة الأم وكانت الجهتان وارثتين ولم يكن معها جدة أخرى فالسدس لها بلاخلاف ، وإن كان معها ذات جهة واحدة أو اثنتان كذلك فالراجع أن السدس بينها بالسوية ، وهو قول الثوري وأبي يوسف ، قال ابن اللبان وهو قياس قول مالك والشافعي ، وقال الماوردي في الحاوي : وهو الظاهر من مذهب الشافعي ومالك لأنهن جنس واحد فلم تكن إلا الجدة ولأن الشخص الواحد لا يرث

بفرضين من تركة وإغال يصح أن يرث بفرض وتعصيب كزوج هو ابن عم وقال ابن المجدي: لا يتأتى خلاف مالك لأنه لا يورث أكثر من جدتين وهو ظاهر ، فراد ابن اللبان والماوردي أنه لو قال مالك بتوريث ثلاث جدات لكان القياس والظاهر من مذهبه ذلك ، وقيل السدس بينها أو بينهن على عدد الجهات ، وهو عكي عن ابن سريج كا قال الماوردي: حكاه أبو حامد الاسفراني عنه واختاره مذهباً لنفسه، وبه قال يحيى بن آدم ومحد بن الحسن وزفر بن الهذيل والحسن بن صالح والحسن بن زياد وحزة بن حبيب الزيات ، وخرجه ابن سريج وجها عن الشافعي ، كا قاله أبو الخطاب الحنبلي في التهذيب ، قال : وهو قياس قول من ورث المجوس بجميع قرابتهم وهم عمر وعلي وعبد الله وأحمد بن حنبل وأهل العراق .

ووجه هذا القول بالقياس على ابني عم أحدهما أخ لأم وإنما يورث بالقرابتين إذا اختلفتا والجدودة قرابة واحدة ، ثم محل الخلاف أن تكون ذات الجهتين فأكثر لو تعددت تلك الجهات اشخاصاً لكن وارثات فلو لم ترث ببعض الجهات لكونها ذات رحم أو محجوبة فلا إرث لها وإذا قلنا بالراجح فقال الشيخ : هل تأخذ بالأقوى أو بمطلق الجدودة ، فيه نظر اه ، وقال شيخ مشايخنا : المتجه أنه بأقوى الجهتين لا بها ولا بأحدهما كنظيره ، فيا اذا اجتمع في الشخص جهتا تعصيب بل أولى اه ، وهدو حسن متعين ، وإذا تقرر ذلك فلنرجع إلى التصوير ، فمن ذلك ما لو تزوع ابن ابن هند بنت بنتها فهي بنت عمته ، فلو أولدها ابنا فهند أم أم أم هذا الولد وأم أبي أبيه فلو خلفها فقط فالسدس لها إنقاقاً وهل هو بالقرابتين جميماً أو بأقواهما ، قال الشيخ : لم أر من تعرض لذلك

من أصحابنا — يمني الشافعية — ، وعلى قول شيخ مشايخنا : أنه بالأقوى وهـو هنا بكونها أم أم أم ، فلو كان معها أم أبي أم هذا الولد فهي ساقطة ولا إرث لها بكونها أم أم أم ، فلو كان معها أم أبي أم أبي هـنا الولد ففيه السدس لهند اتفاقاً ولو كان معها أم أم أبي هـنا الولد ففيه الوجهان أرجحها السدس بينها بالسوية ، والثاني أثلاثاً لذات الجهة ثلثاه ولذات لجهة ثلثه ، وهذه صورتها :

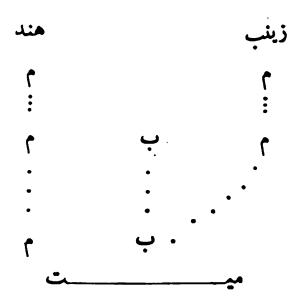

ولو تزوج ابن بنت زينب بنت بنت أخرى لها فهي بنت خالته فلو أولدها ولداً فزينب أم أم أمه وأم أم أبيه ، فلو كان معها أم أب أبيه فالسدس للأولى عند مالك وعند غيره لهما على الوجهين ، وهذه صورته :

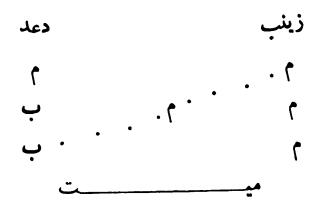

فاو تزوج ابن بنت بنت زينب بنت بنت بنت لها أخرى فأولدها فهي أم أم أمه وأم أم أبيه فإن كان معها أم أبي أبيه فالسدس بينها على قول الشافعي ، ولا يقال إن ذات الجهتين محجوبة بذات الجهة لكونها أقرب منها لأن القربى من جهة الأب لا تحجب عنده البعدى من جهة الأم نعم لا يتأتى القول بأنه بينها أثلاثا لأن إحدى جهتيها وهي كونها أم أم أبيه محجوبة بالجدة المنفردة لكونه من جهة الأب على ما رجعه الشيخ فيا تقدم على ما رجعه البلقيني يتأتى تخريج قوله بالتثليث كما يعرفه من أتقن سوابق الكلام ولواحقه وهو من حجب البعدى بالقربى مطلقاً فيجعل السدس للآخرة ، وعلى قول مالك : السدس للأولى فقط ، وهذه سورة ذلك :

• • • • • • • • •

|        |   |     | زينب       |
|--------|---|-----|------------|
| حفعة   |   |     | ^          |
| •      |   | . ( | •          |
| ب<br>ب | • | . , | •          |
| ٠ ب    | • |     | ٢          |
|        | ت |     | <b>ي</b> م |

ولو نكح المولود في صورة هند وهي الاولى بنت بنت بنت لها أخرى فأولدها ابنا فهند أم أم أمه وأم أم أم أيه وأم أبي أبي أبيه فهي جدت من ثلاث جهات فلو كان معها جدة هي أم أم أبي أبيه واسمها حفصة كان السدس بينها أنصافاً على الراجع وعلى مقابله أرباعاً للأولى تلاثة أرباعه وللثانية ربعه باعتبار الجهات وهذه صورتها:

| حفمة                                   |          | مند |
|----------------------------------------|----------|-----|
| •                                      | . ^      | ٢   |
| ۰۰۰ ب                                  | ٢        | ٢   |
| ب. ٠                                   | ٢        | ٢   |
| ب                                      |          | ٢   |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | <u>~</u> |     |

.\_\_\_\_

وعلى قياس ذلك لو تزوج هذا المولود بحافدة أخرى توازيه في الدرجة منها كانت فولدهما ولد كانتجدته من أربعة أوجه ولا يخفى التصوير والحكم عمن أتقن ما مر وفي أم أم أم أم هي أم أم أم أم أب معها أم أم أبي أب وأم أبي أب ، اتفق الشافعي وأحمد على قسمة السدس على ثلاثة لكن أحمد يقسمه بين ذات القرابتين وبين الثالثة للأولى ثلثاه وللثالثة ثلثه وأسقط الرابعة لأنها أدلت باب أعلى من الجد والشافعي بين الثلاث ولم يعتبر قرابتي الاولى بل ورثها بأقواهما على الأرجح كما قدمناه وعلى الوجه القائل باعتبار الجهات على مذهبه يكون السدس بينهس أربعاً لذات الجهتين ربماه بالقرابتين وهو الذي خرجه ابن سريج وهسذه وحورة ذلك :

| عمرة | حفصة                                   |       | مند |
|------|----------------------------------------|-------|-----|
| ٢    | ٢                                      | ٢     | ٢   |
| ب    | ٢                                      | ٢     | ٢   |
|      | <b>.</b>                               | 7     | ٢   |
|      | •                                      | ۰ . ب | ٢   |
|      | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |       |     |

قال في « الروضة » : ولو كانت البمدى مدلية بالقربى لكن البعدى جدة من جهة أخرى فلا تحجب مثاله لزينب بنتان حفصة وعمرة ولحفصة ان ولعمرة

\_\_\_\_

بنت بنت فنكح الإبن بنت بنت هي خالته فأتت بولد فلا تسقط عمرة التي هي أم أم أم أمها لأنها أم أم أبي المولود ، فلو مات هذا الولد وخلف زينب وعمرة فزينب تدلي بجهتين إحدى الجهتين محجوبة بعمرة وهي التي أدلت فيها بعمرة والأخرى وهي التي أدلت فيها بحفصة غير محجوبة ، وعن ذلك احترزنا بقولنا فيها تقد مجهتين وارثتين ولو خلف أباه مع زينب فقط فميراثها من جهة الأب أقسرب .

فعلى قول أحمد تسقط جهة الام البعدى بقربى الاب ولها السدس بقرباه لأنها ترث معه ، وعند الشافعي ترث بجهة الام لأنه لا يحجبها بقربى الاب والقربى محجوبة بالاب لأنها عنده لا ترث مع ابنها والله سبحانه وتمالى أعلم ولا بد أن لك أبا وأما ولأبيك أبا وأما ولامك كذلك ولكل واحد من الاربعة أبا وأما فتضرب الاربعة في الاثنين فتكون أصولك في الدرجة الثالثة ثمانية وفي الرابعة ستة عشر وفي الخامسة اثنين وثلاثين وفي السادسة أربعة وستين وهكذا على النسبة الشطرنجية والنصف في كل درجة ذكور وهم الاجداد والنصف إناث وهن الجدات إلا في الدرجة الاولى فلا جدودة فيها وإنما فيها الأب والأم والثانية فيها جدتان والثالثة أربع والرابعة ثمانية والخامسة ضعفها وهكذا على النسبة والوارثات في كل درجة دائما سمية ، ففي الثانية الوارثات اثنتان والثالثة ثلاث والرابعة أربع والخامسة خس وهكذا ، والسبب في ذلك كا قال الرافعي أن والرابعة أربع والخامسة خس وهكذا ، والسبب في ذلك كا قال الرافعي أن الجدات ما بلغن نصفهن من الأب ونصفهن من الأم ولا يرث من قبل الاب ، فإذا صعدنا درجة بدلت كل واحدة بأمها وزادت أم الجد الذي صعدنا إليه ، اه .

وإذا كانت الوارثات في كل درجة سميها فالساقطات ما عدلهن في تلك الدرجة إذا تقرر هذا فقد علمت أن كمية ما في كل درجة من الوارثات والساقطات محصورة فتارة يقع السؤال عن تنزيل وتارة عن كمية وتارة عن درجية والسؤال عن التنزيل إما عن تنزيل جميعهن أو الوارثات فقط أو الساقطات فقط والسؤال عن الكمية إما عن جملة ما في درجات محصوصة من الوارثات والساقطات أو من الوارثات فقط أو من الساقطات فقط والسؤال عن الدرجة قد يكون مع فرض عدد ما فيها من الوارثات والساقطات وقيد يكون مع فرض الوارثات فقط أو الساقطات فهيذه اثنا عشر مطلباً ذكرها الشيخ وأكثرها على مذهب الشافعية كالحنفية وأكثر هذه الاعمال محسب الإمكان المقلي نورده تشحيذاً للأذهان إذ لا يتصور في الوجود أكثر من أربع جدات المقلي وأم أبي الأم وأم أبي الأب وأم أبي الاب فتسقط أم أبي الأم :

المطلب الاول: في كيفية تنزيل جميد ع جدات درجة مفروضة من الوارثات وفيه طرق أذكر طريق التركيب وهيأقرب وأسهل وهي أنك قد علمت أن جدتي الميت أم أمه وأم أبيه فإذا سئلت عن تنزيل أربع وهن ما في المرتبة الثالثة فاعمد إلى جدتي الميت وزد في آخر نسبة كل منها أما ثم زد في آخر نسبة كل منها أبا فإذا فعلت ذلك صار معك أم أم أم وأم أبي أم وأم أب أب وأم أبي أب ، فإن كان السؤال عن تنزيل الثان اللاتي في الرابعة فزد في آخر نسبة كل واحدة من الاربع أما ثم كذلك أبا فهن أم أم أم أم وأم أبي أم أم أم وأم أبي أم وأم أبي أم وأم أبي أم فهذه أربع من زيادة الام في آخر نسبة كل واحدة منهن وأم أبي أبي أم أب وأم أبي أب ، وهدف أربع من زيادة الام في آخر نسبة كل واحدة منهن وأم أبي أب واحدة أربع من زيادة الاب في آخر نسبة كل واحدة كان المطلوب تنزيل الستة عشر

الواقعة في الدرجة الخامسة فاصنع بالنان ما ذكرنا وانظر تجدهن ستة عشر جدة متساوية في الدرجة الخامسة نصفهن من قبل الام ونصفهن منقبل الاب وقد جعلت العلامة عليهن بكتابتهن بالحرة وكتابة « واو » بالحرة بإزاء كل واحدة منهن خارج عن الدائرة لانه أول حروف « وارثة » وتجد الدلاتي فيهن ضابط الساقطات إحدى عشرة ولا علامة لهن سبع من جهة الام وهن باقي نصفه وبإزاء الجميع ستة عشر جداً الوارث منهم واحد فقط:

|          |           | :        |            | r                                            |                     |     |          |           |   |
|----------|-----------|----------|------------|----------------------------------------------|---------------------|-----|----------|-----------|---|
|          |           | •        | ر ,        | ا ب                                          | ا ب                 | ر ب |          |           |   |
|          | -         |          | : <b>J</b> | Ċ                                            | 7   -               | ,   |          | ე.        |   |
| ,        | · C       |          |            | 7                                            | Ċ                   |     |          | ۰         |   |
| <b>6</b> | <b>~</b>  | <b>-</b> |            | ).                                           | 7                   |     |          | J.        |   |
| •        | ٠(        | ·C       | ٠.         |                                              | Ċ                   |     |          | •         | ~ |
|          |           |          |            | ت                                            | میہ                 |     |          |           |   |
|          | ·C        |          |            | م ب                                          |                     | •   |          | -         | ~ |
|          | =         | ٠(       |            | ٠                                            | ن ن                 |     | J-<br> - | <u>J.</u> |   |
|          | <u>.(</u> |          | _          | <u>'                                    </u> | •                   |     |          | -         |   |
|          |           |          | اب         | ا ب<br>اب م ب                                | اب <u> </u><br> ب م |     | _  -     | <u>J.</u> |   |

#### وهذه الشجرة كاترى:

واعلم أن السؤال عن كيفية تنزيل الجدات درجة على ثلاثة أوجه لأن السائل إما أن يقتصر على تسمية فيقول: كيف تنزيل الجيدات الواقعات في الدرجة الخامسة مثلاً فتحتاج إلى عملين: أحدها: استخراج كمية ما في تلك الدرجة المفروضة، والآخر: تنزيلهن، وإما أن يسمي الدرجة ويسمي عدد ما فيها، مثل أن يقول: كيف تنزيل الجدات الستة عشرة الواقعة في الدرجة الخامسة، فانظر في العدد الذي ذكرد من الجدات أمطابق هو أو غير مطابق، فإن كان زوج زوج، فالمطابقة محتملة، فاستخرج كمية ما في تلك الدرجة، فإن ساوى ما ذكره فهو مطابق كا في المثال المذكور، وإن لم يساو مثل أن يقال: كيف تنزيل الستة عشر الواقعة في الدرجة الرابعة أو السادسة ففي ير مطابق كيف تنزيل الستة عشر الواقعة في الدرجة الرابعة أو السادسة ففي النائ

وثلاثين ، فالسؤال خطأ ، فالسائل إما جاهل أو متجاهل ، وإن كان غسير الزوج زوجاً فاقطع بعدم المطابقة ، وإما أن يفرض عدداً ويدَّعي أنه جملة جدات درجية ، ويسأل عن كيفية تنزيلهن مثل أن يقول : جدّات ست عشرة هن جملة ما في درجة كيف تنزيلهن ، فإن كان زوج كما في هذا المثال فعطابق قطعاً إذ الواقع في كل درجة غير الأولى عدد زوج زوج أبداً ، وإن كان غير زوج زوج سواء كان فرداً أو زوج فرد أو زوج زوج وفرد فغير مطابق قطعاً .

المطلب الثاني : تنزيل الوارثات فقط ، وفيه طرق ، وأشهرها طريق البصريين ، وهو أن تلفظ بأمهات متضايفات بقدر العدة المفروضة إن لم يرث سوى سمي الدرجة كا قد منا فتكون هدنه هي الوارثة من جهة الأم ثم تنسب أخرى كذلك مبدلاً آخر نسبتها أباً بدل أم ، ثم ثالثة كذلك مبدلاً آخر نسبتها أبوين مكان أمين ، ثم لا تزال على هذا من زيادة أم ونقصان أم حتى تتمحض نسبة الأخيرة للميت بالآباء ، فلو قبل : الوارثات في الدرجة الخامسة كيف تنزيلهن ؟ فقل إحداهن أم أم أم أم أم أم أم أب والثالثة أم أم أم أب أب أب فالأولى من جهة الميت ، والثانية من جهة أبيه ، والثالثة من جهة جدة ، والرابعة من جهة أبي جدة ، والخامسة من جهة جد جدة ، وأما الكوفيون فيجعلون مكان كل أمين جددة ، وكل أبوين جداً ، ولا ينطقون بالأب أو الأم إلا عند الإنفراد ، ففي المثال : يقولون في الأولى جددة جدة أم أو أم جدة جدة ، والرابعة جدة بدأب أو جدة أبي جد ، والخامسة أم جد جد ، والمعنى واحد ، واعلم أن السائل عن تنزيل جدات إن صر خ في السؤال بدرجة لائقة بذلك أو لم يصرح

· \_\_\_\_

بدرجة فاحمله على جملة وارثات درجة وفي الحالين تعمل في تنزيلهن ما سبق ، وإن صرح بدرجة غير لائقة بالعدد مثل أن يقول : كيف تنزيل ثلاث جدات وارثات أو خمس في الرابعة فهو إما جاهل أو متجاهل ، فيستفسر لأن من المعلوم أن الوارثات في الدرجة الرابعة أربع فقط كا قد منا ان الوارثات في كل درجة سميها .

المطلب الثالث: تنزيل جميع الساقطات درجة. إعلم أن الدرجة الثانية من الأصول ليس فيها ساقطة ، والساقطة في الثالثة واحدة فقط وهي أم أبي الأم ، وأما في الرابعة وما بعدها فكثير ، فبطريق التركيب إذا علمت تنزيل الجدّات جميعهن وارثات وساقطات فأسقط الوارثات تبقى الساقطات منزلات ، فإذا سئلت عن تنزيل الساقطات في الدرجة الرابعة وهن أربع ، فإذا طرحت منهن الأربع الوارثات منزلات بقي منهن الأربع الساقطات منزلة منزلة واحدة من قبل الأب وهي أم أبي أم أب وثلاث من قبل الأم وهي أم أبي أم أم وأم أم

المطلب الرابع: كمية ما في درجة مفروضة من الوارثات والساقطات ، مثل أن يقال: كم في الدرجة الخامسة جدّة ، فطريقه أن تسقط اثنين أبداً من عدد الدرجة وتضعف الإثنين بقدر ما بقي منه ، فما كان فهو جملة ما في تلك الدرجة ففي المثال المذكور أسقط من الخسة اثنين تبق ثلاثة فأضعف الاثنين ثلاث مرات بعدد الثلاثة تحصل ستة عشر ، وهي جملة الجدات في الدرجة الخامسة ، وإنما أسقطنا الإثنين لأنها أول درجات الجدّات ، وليس همذان الإثنان جملة ما في الدرجة الأولى من درجات الاصول ، ولا الجدتين اللتين في الدرجة الثانية ، بل

كان الاصل أن يضعف الواحد وهـ و الميت بقدر المدة المفروضة لكن يكون المبلغ عداة ما في الدرجة المنتهى لا محالة ذكوراً أو إناثاً ، ألا ترى أنا لو أضفنا الواحد في السؤال عما في الحسة خمس مرات يحصل اثنان وثلاثون وهو ما فيها من الاجداد والجدات فكان المقصود تحصيل نصف عدد ما في تلك الدرجة فقط وذلك يحصل بأن يكون عـدة التضعيف ناقصة عن سمى الدرجة المفروضة بواحد ، فلو أسقطنا من المدة المفروضة واحداً وأضعفنا الواحد الذي هو الميت بقدر الباقي حصل المطلوب ، فاضعف الواحد مرة وأسقط من المدة المفروضة لذلك التضعيفة واحداً آخر ، واعتبر ضعف الواحد وهو الاثنان أصلا استغناء عن تضعيفه في كل مسألة ، فإذا أضعف الاثنان بقدر المدة المفروضة إلا اثنين حصل المطلوب فحسن أن يقال : أسقط من العداة المفروضة اثنين أبداً وأضعف الاثنين بقدر الباقى ، وبالله التوفيق .

المطلب الخامس: كمية ما بإزاء الساقطات من الوارثات في درجة مخصوصة وأذا فرض عدد ساقطات درجة وقيل: كم بإزائهن وارثة والعمل أن تضعف الاثنين مرة بعد أخرى إلى أن تبلغ ما يزيد على العدد المفررض ثم تزيد على عدة مرات التضعيف اثنين أبداً في في أن فهو عدة الوارثات في تلك الدرجة الموازيات الساقطات فيها أو أسقط من مبلغ التضعيف عدة الساقطات تبق الوارثات وهذا كله إذا كان السؤال في نفسه صحيحاً وهو أن يكون عدد الساقطات الذي فرضه هدو جملة الساقطات في تلك الدرجة من غير زيادة والا نقص وكا لو قيل : كم بإزاء إحدى عشر جدة ساقطة من الوارثات فإذا ضعفت الاثنين ثلث مرات بلغت في المرة الثالثة ستة عشر فقد جاوزت الاحد عشر

فاضمم الاثنينالثلاثة عدة مرات التضعيف يجتمع خمسة أو أسقط الاحد عشر من الستة عشر تبق خمسة ، فالحسة عدّة الوارثات بإزاء أحد عشر ساقطة ، ويظهر لك صحة السؤال من خطأه بأن تضم عسدة مرات التضعيف مع المضعف إلى ما فرضه من الساقطات ، فإن ساوى الجموع العدد المنتهي إليه بالتضعيف فالسؤال صحيح وإلا فسائله جاهل أو متجاهل كالوقال : كم بإزاء اثنتي عشرة ساقطة ، فإذا ضمت مرات التضعيف وذلك خمسة إلى الاثني عشر كان المجتمع سمعة عثير وهو يزيد على المنتهى إليه وهو ستة عشر بواحد ، فعدد الساقطات في هذه الدرجة أحد عشر فقط، والثانية عشر من الدرجة التي تليها، وإن قيل: كم بإزاء عشر ساقطات ، فإذا علمت ما قلنا اجتمع خمسة عشر وهو ينقص عن المنتهى إليه بالتضعيف بواحد فليس العشرة كل الساقطات في درجة والذاهب منهن واحدة فالسؤال غير صحيح في الحالين .

المطلب السادس: عكسه ، وهو كمية ما بإزاء الوارثات من الساقطات في درجة ، فطريقه ما ذكرنا في المطلب الرابع ، فإن الوارثات في كل درجة سميها وقد قدمنا أنك تسقط من عدد الدرجة اثنين وتضعفها بقدر الباقي ، ، فهنا تسقط من عدد الوارثات اثنين وتضعفها بعدد الباقى، فما حصل فهو جملة الجدّات في تلك الدرجة ، فإذا أسقطنا منه الوارثات بقي الساقطات ضرورة إذ جملة الجدات في كل درجة هو مجموع وارثاتها وساقطاتها، فإذا أسقطنا من ذلك أحدهما بقي الآخر ، فلو قيل : كم بإزاء خمس جدات وارثات من الساقطات فأسقط من الحسة اثنين يبق ثلاثة ، فلمي جملة الجدّات في الخامسة ، فإذا أسقطت عدة الوارثات وهي المرة الثالثة ، فلمي جملة الجدّات في الخامسة ، فإذا أسقطت عدة الوارثات وهي

• • • • • • • • •

\_\_\_\_

خس بقي أحد عشر وذلك عدد الساقطات فيها ، فإذا أردت أن تعلم الساقطات كم منهن من جهة الام وكم منهن من جهة الاب فقد علمت أن جميع الجدات في كل درجة نصفهن من قبل الام ونصفهن من قبل الام ، وأنه لا يرث من قبل الام إلا واحدة وباقيات الوارثات من قبل الاب ، فإذا أسقطت من نصف عدمتهن الواحدة الوارثة من قبل الاب بقي الساقطات من قبل الاب ، ففي المشال : إذا الوارثات من النصف الآخر بقي الساقطات من قبل الاب ، ففي المشال : إذا قسمت الستة عشر نصفين كان من قبل الام ثمان جدات ، ومن قبل الاب كذلك فإذا أسقطت واحدة من الثانية بقي سبع فهي عدد الساقطات من قبل الام ، فإذا أسقطت باقي الوارثات وهن أربع من الثانية بقي أربع من الساقطات في تلك قبل الاب ومجموع الاربعة والسبعة أحدد عشر هو جملة الساقطات في تلك الدرجة .

المطلب السابع: كمية ما في درجة مفروضة من الوارثات والساقطات مثل أن يقسال: كم جدات في خمس درجات متواليات من أولى درجاتهن وهي ثاني درجات الأصول فاضعف اثنين أبسدا بعدد الدرجات المفروضة واطرح من الحاصل بالتضعيف اثنين أبداً وما بقي فهو المطلوب ، ففي المثال أضعف اثنين خمس مرات يحصل أربعة وستون ، اطرح منه اثنين يبق اثنان وستون وهو المطلوب ، وإن شئت فاستخرج ما في التي تلى المنتهى إليها بعدها على أنها مبتداه من الواحد عرفت من المطلب الرابع ، فساكان فاضربه في اثنين واطرح من الحاصل اثنين أبداً وما بقي فهو المطلوب ، ففي المشال استخرج ما في السادسة على أن في الأولى واحداً وهو ما في الخامسة على أن ما في الأولى اثنان ، فإذا

استخرجت ما فيهاكان اثنين وثلاثين فاضربه في آثنين يحصل أربعة وستون ، فأسقط منه اثنين يبق آثنين وستون وهو المطلوب ، ولا يخفى أن المراد بالوراثات هنا وفي المطلب الذي يليه أن كلا لو انفردت لورثت لا أنهن يرثن مجتمعات .

المطلب الثامن : كمية ما في درجة مفروضة من الوراثات فقط ، مثل أن يقال: كم جدة وارثة في خمس درجات متواليات من أولى درجاتهن فقد علمت أن الوارثات في كل درجة سميها ، باعتبار الإبتداء من درجات الأحوال التي ليس فيها جدة أصلا فكأنه قيل : اجمع خسة أعداد متواليات على النظم الطبيعي ، أولها اثنان وأخيرها ستة لأنه إذا كانت خمس درجات أولها إثنان فهي ستة أولها الواحد ، والوارث في السادسة من أولى درجات ستة الأصول وهي سمي الدرجة ، وطريق هذا الجمع كا ذكر في علم الحساب أن تضرب مجموع الطرفين في نصف المدة أو العددة في نصف مجموع الطرفين ، فغي المثال إضرب مجموع الإثنين والستة وذلك ثمانية في نصف العدة التي هي خمسة وذلك اثنان ونصف محصل عشرون ، أو العددة وهي خمسة في نصف مجموع الطرفين الذي هو ثمانية وذلك أربعة محصل ما ذكر ، واعلم أن الطرف الأول دائماً اثنان ، والطرف الأكبر دائماً سمي الدرجة التي تلي المنتهى إليها وهو هنا ستة وذلك لأن ما في الخامسة من أولى درجات الجدات هو ما في السادسة من أولى درجات المول

المطلب التاسع: كمية ما في درجات مفروضة من الساقطات مثل أن يقال: كم جدة ساقطة في خس درجات متواليات من ثالثة درجات الاصول وإنجا قلنا من ثالثة درجات الاصول لأن الاولى لا جدة فيها والثانية ليس فيها ساقطة وأولى الساقطات في الثالثة ، وطريقة أن تجمع الوارثات والساقطات في الدرجات المفروضة مع زيادة درجة بما مر في المطلب السابع وتطرح من الحاصل جملة الوارثات في تلك الدرجات ، المجموع ما فيها بما مر في المطلب الثامن تبقى الساقطات ، ففي المثال اجمع ما في ست درجات تكن مائة وستة وعشرين ، واجمع ما في الست من الوارثات تكن سبعة وعشرين ، اطرحها من الاول يفضل تسعة وتسعون وهو المطاوب .

المطلب العاشر: السؤال عندرجة فرض كمية ما فيها من جميعهن مثل أن يقال: أي درجة جملة ما فيها من الوارثات والساقطات أربعة وستون، بيانه أن تنصف العدد المفروض مرة بعد أخرى حتى تنتهي إلى الواحد ثم تزيد على عدة مرات التنصيف واحداً أبداً فيا كان فهو سمي الدرجة المطلوبة ، ففي المثال تنصيف الاربعة والستين ست مرات ففي المرة السادسة تنتهي إلى الواحد فزد على عدة مرات التنصيف وهي ست فنجتمع سبمة فتعلم أن العدد المفروض في السابعة .

المطلب الحادي عشر: السؤال عن درجة فرض كمية وارثاتها مثل أن يقال: أي درجة جملة ما فيها من الوارثات ، فقل الحامسة ، فما علمت أن الوارثات في كل درجة سمي الدرجة .

المطلب الثاني عشر: السؤال عن درجة فرض كمية ساقطاتها مثل أن يقال: أي درجة ساقطاتها إحدى عشر ، وبابه أن تضم إلى العدد المفروض أقل مـــــا

والثاني ثلاثة ، . . . . . . . .

\_\_\_\_\_

يه الجموع زوج زوج ونصف الجتمع مرة بعد أخرى إلى أن ينتهي إلى الواحد ، وزد على مرات التضميف واحداً أبداً فما كان فهو سمي الدرجة ، ففي المثال أقل ما يزاد على أحد عشر حتى يصير كذلك خسة ، فإذازدته حصل ستة عشر ، فنصفه يبلغ في المرة الرابعة واحداً ، فزد على عدة مرات التنصيف واحداً يجتمع خسة ، فالدرجة المسؤل عنها هي الخامسة ، والله أعلم .

و إنما سقت ذلك الكلام مع طوله من شرحالترتيب ليستفاد ما يستفاد منه مما يطبق على مذهبنا وينفع به .

( والثاني ) هو حجب النقصان ( ثلاثة ) عند الاكثرين ، فهو يدخل على بمض الورثة دون بمض ، وقال بمض الشافعية : حجب النقصان هو الإنتقال من فرض إلى فرض ، ولم يعد غيره حجباً ، فلا يدخل حجب النقصان على كثير من الورثة ، وذلك قول صاحب « جامع القواعد » وابن المجدي ، وعد " بعضهم حجب النقصان سبعة فهو يدخل على جميع الورثة ، وكذا على قول من عدة ستة ، والرابع والخامس المزاحة في الفرض أو التعصيب ، فالمزاحة في الفرض هو في حتى الزوجة ، فإن فرضها تشترك فيه من زادت إلى أربع وفي حتى الجدة فإنه تشترك فيه من زادت من الجدات ، وفي حتى العدد من البنات وبنات الإبن فإلا خوات للأبوين أو للأب ، وفي حتى العدد من أولاد الام ، فإن فرض الاثنين من هؤلاء يرثه الثلاثة فصاعداً ، والمزاحة في التعصيب هو في حتى كل عاصب غير الاب ، وبيت المال على قول من زعم أن بيت المال عاصب ما بقي عن الفروض أو يقدم على أولي الارحام ، أما العاصب بنفسه لانه إذا انفرد حاز جميع المال وإذا كان معه من يساويه قاسمه ، وكذا الجد عندنا هو مطلقاً كالأب ، وعند

غيرنا كذلك مع ولد الام ، وذلك أن الاب أو الجد الوارث أو بيت المال لا يتعدد ، وأما العاصب بغيره فلأن العدد من البنات مشلا إذا كان معهن من يعصبهن فللعدد الكثير منهن مع نصف عدتهن من الذكور ما لاثنين مع أخيها ، وأما العاصب مع غيره فللمتعددات من الاخوات لغير أم مع البنات ما المواحدة منهن معهن ، والسادس المزاحمة في العول مع ذوي الفروض ، والسابع الانتقال من تعصيب إلى تعصيب في حق العصبة مع غيره ، فإن الاخت مع البنت مثلا لو كان معها أخوها كان النصف الباقي بعد فرض البنت بينها ولو لم يكن معها كان لها وحدها .

ويبحث فيه بأنا لا نقول التعصيب من الغير حقها الاصلي حتى يقال انتقلت عنه بأخيها ، بل هو حالة لها ، والاصل في حقها إنما هو الفرض ، فانتقالها إلى التعصيب بالغير كانتقالها إلى التعصيب مع الغير ، بل الاول هو الاليتى بها حيث انتقلت ، ولم يعد ابن الصلاح المزاحمة حجباً فلا يدخل أيضاً حجب النقص على جميع الورثة ، والمشهور وهو مذهب الجمهور من علماء الامة وهو المذهب أن حجب النقص ثلاثة كا قال المصنف ، وكا قال أبو إسحاق :

والنقص فيه فاعلمن أحكام يحصرها ثلاثة أقسام فالنقص منفرض لفرض دونه فاقتبس العلم وخدة عونه والنقص من فرض إلى تعصيب وعكسه 'وفـــقت من مصيب

( نقل من فرض لأخر دونه ، ويختص بخمسة ) وهم من له فرضان ( الأم ينقلهـــا الولد أو ولد الإبن ، وإن ) كان الولد ( أنثى ) أو كان الإبن أسفل

( وأكثر من أخ أو أخت مطلقا ) أي من أي جهة ، وقدال ابن عباس أكثر من أخوين أو أختين ( من ثلث لسدس ) باق ( والزوج ينقله الولد أو ولد الإبن ) ولو أنثى أو أسفل الإبن ( من نصف لربع ك ) نقدل ( زوجة منه ) أي من الربع ( لثمن به ) أي بواحد بمن ذكرنا وهو الولد أو ولد الإبن ( و ) كنقل ( بنت إبن ) وإن سفل ( من نصف لسدس ببنت ك ) نقل ( أكثر منها ) أي من بنت الإبن ( من الثلثين إليه ) أي إلى السدس ( بها ) أي ببنت ( و ) كنقل ( أخوات أب بشقيقة كذلك ) ، فالاخت للأب تنقلها الشقيقة من نصف لسدس وأكثر من أخت للأب تنقلهن الشقيقة من الثلثين إلى السدس .

( ونقل من تعصيب لفرض وخص بأب وجد ينقلها إبن أو إبنه ) وإن سفل من أخذ المال كله ، و كذا البنت تحجبه عن التعصيب إلى السدس لكن لا يشكل على المصنف لأن الإبن لقب لا يمتبر له مفهوم أعني لقب الأصوليين ولان البنت لا تحجبه البتة عن التعصيب بل قد يرث معها بالتعصيب بعد إرثه السدس إذا بقي باق وهـذا تفصيل والمفهوم لا يعترض به إذا كان تفصيل ( لسدس وكذا إن استغرقت السهام المال فيفرض لأيها وجد السدس ) يزاد كاملاً إن لم

مع أهلها كتاركة زوجاً وبنتين أو أباً أو جداً فتعول أو من فرض لتعصيب، وقد مر في بنت وبنت إبن كشقيقة وأُخت لأب معصبهن

يبق له منه أو يزاد ما يتم به إن بقي له منه شي، (مع أهلها) مع أهل السهام يمال له به (ك) فريضة (تاركة زوجاً) له الربع (وبنتين) أو أكثر لهما الثلثان (أو أبا أو جداً) فالربع والثلث من إثني عشر ، للزوج ثلاثة ، وللبنتين فصاعداً الثلثان ثمانية ، وذلك أحد عشر بقي للأب نصف سدس ، فيزاد له نصف آخر فذلك ثلاثة عشر ، فإن سدس الإثني عشر إثنان ، له واحد منها ، فتمت إثنا عشر ، فزيد له واحد وذلك ثلاثة عشر عالت بنصف سدسها ، كا قال (فتعول) ولا نسلم أن السهام استغرقت المال فلم يبق للأب شيء بل للأب سهمه السدس آخراً أو أولاً أو وسطاً قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ ولا بويه لكل واحد منها السدس مما ترك إن كان له ولد ﴾ (١) و كذلك في الأمثلة بعد .

ومثال أن لا يفضل شيء فيعال للأب أو للجد بالسدس كاملاً بنتان وزوج وأم وأب أو جد وذلك من اثني عشر ، للبنتين الثلثان ثمانية ، وللزوج الربع ثلاثة ، وذلك أحد عشر ، وللأم السدس فرضا اثنان ، وذلك ثلاثة عشر ، عالت بأصحاب الفروض بنصف السدس وبقي الاب أو الجد بلا شيء ، فيفرض له سدس الفريضة اثنا عشر وهو اثنان وذلك خسة عشر ، وقلت هنا ما قلت قبل ، وجملة القولين ثلاثة فقد عالت بربعها ، وقد يفضل السدس كبنتين وأب وأم أو جد بدل الاب (أو من فرض لتعصيب وقد مر) في قوله : باب الإرث إما بتعصيب ( بنت و بنت إن كشقيقة وأخت لأب معصبهن ) فإن فرض

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ١١.

# وقد شذَّت من ذلك الحمارية والمشتركة . . . .

\_\_\_\_

البيت النصف فإن كان معها أخ عصبها ، وكذا بنت الإبن ، وكذا الشقيقة ، وكذا الأبوية ، وتصير الأخوات عاصبات مع البنات ، ومعصب بالرفع فاعل مر فالحجب من فرض إلى تعصيب يكون في حتى ذوات النصف وذوات الثلثين ، فإن لكل واحدة إذا انفردت النصف ، وإن كان معها معصبها اقتسا للذكر مثل حظ الأنثيين قال أبو إسحاق :

فالزوج قد يصرفه للربع وهكذا الزوجات قد يصرفنه وتصرف الأم بهمم والإخوة وبنت الابن ثم أخت لأب ردتهما لذاك في الحقيقة

عن نصفه الأولاد فاستمع وع ِ به من الربع لثمنهن عن ثلثها لسدس فالتفت قد ردتا لسدس مقر ب بنت لتلك ولذى شقيقة

وتقدم أبيات من هذا المحل ، قال الماصمي :

وبنت الابن إن تكن قد حجبت بابن مساو أو أحط عصبت

أي بنت الابن إذا حجبتها بنات الصلب لاستيفائهن الثلثين فإنها تصير عاصبة بابن مساو لها أخيها أو ابن عمها أو أحط منها كابن أخيها وحفيد عمها ، فترث الثلث الباقي معه للذكر مثل حظ الأنثيين ، وقوله بابن يتعلق بعصبة ( وقسد شذئت من ذلك ) المذكور المسألة ( المحارية والمشتركة ) ، ووجه الشذوذ أن الأشقاء عصبة ولم يبق لهم شيء فالأصل أن لا يأخذوا شيئاً ولكن حكم لهم بأن يشاركوا الإخوة للأم وهي مسألة واحدة ، والعطف لتغاير الصفتين، أي المسألة يشاركوا الإخوة للأم وهي مسألة واحدة ، والعطف لتغاير الصفتين، أي المسألة

\_\_\_\_

الجامعة للإسمين، أحدهما الحمارية والأجرى المشتركة، وبمن ذكر الأخير أبو حامد وغيره - بفتح الراء - أي مشترك فيها أو - بكسر الراء - على نسبة الإشتراك إليها بجازاً لوقوعه فيها، وتسمى أيضاً مشر لا - بفتح الراء مشد دة - أي المشترك فيها أو - بكسرها - كا ضبطه ابن يونس على نسبة التشريك إليها بجازاً (تسمى بهها) أي بالإسمين ( لما تعلمه) من قولي حكاية: واحسبوا أبانا حماراً ومن قولي فأشرك بينهم وبين الإخوة للأم في الثلث فإنما سميت حمارية لقولهم - أعني الأشقاء - احسبوا أبانا حماراً وسميت مشتركة لأن عمر أشرك بينهم، ولذا سميت مشتركة لأن عمر أشرك بينهم، ولذا سميت مشتركة - بفتح الراء فيها وكسرها - كا مر".

وقال البيهةي في روايته وغيره: إن زيداً هو القائل هبوا ، أي ظنوا وهو أمر ، أن أباهم كان حماراً ، وفي المستدرك للحاكم أن زيداً هو القائل لعمر: هب أن أباهم كان حماراً ما زادهم الآب إلا قرباً ، وقال أبو عبد الله الواني الحنبلي في كتاب له أفرده في مسائل الميراث الملقبات: لم يأت عن عمر ما قاله الفرضيون فحمله ذلك على فسيا علمت مسندا أن الآخ قال له: هب أن أبانا كان حماراً فحمله ذلك على التشريك بينهم وزعموا أن المسألة من أجل ذلك سميت الحمارية ، وهده اللهظة إنما جاءت عن زيد بن ثابت أنه قال في المشتركة: هبوا أن أباهم حماراً ما زادهم الأب إلا قرباً وأشرك بينهم في الثلث ، وتلقب أيضاً الحجرية وباليمية لما قيل أنهم قالوا: إن أبانا كان حجراً ملقى في اليم وتلقب بالمنبرية لأن عمر رضي الله عنه الله عنها وهو على المنبر ، قيل : وفيه نظر .

(وهي تاركة) ، أي فريضة امرأة تاركة ( زوجاً وأماً وإخوة منها ) أي من الأم ( و ) إخوة ( أشقاء فقسمها عس – رمني الله عنه – فلم يبق للأشقاء بعد أهل السهام شيء ) لأن للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة الثلث ، وذلك من ستة فلم يبق للمصبة وهم الأشقاء شيء ( فقالوا ) ، أي الأشقاء ( له ) ، أي لممر ( لنا أب وليس لهم ) ، أي للإخوة للأم ( أب ولنا أم كا لهمم أم فإن حرمتمونا ) خاطبوا عمر بلفظ الجاعة تعظيماً له ، أو خاطبوه وغيره بمن يرضى قوله ويقول به ( بأبينا ورثونا بأنمنا كا أورثتموهم بها واحسبوا أبانا حمارا ) لا يؤثر في الإرث ولا في المنع كأن لم يكن ( فقال عمر : صدقتم ، فأشرك بينهم وبين الاخوة للأم في الثلث على السوية حتى لو كان معهم ) ، أي مع الأشقاء ( أخت ) شقيقة ( لساوتهم ) فترث الأخت الشقيقة والأخت للأم ما يرث الذكور من ولد الأم كأنهم كلهم ولد أم وليس ذلك بإجماع ، بل قال الفاكهاني أنه الصحيح ، ومقابله أن للشقيقة نصف ما للشقيق ، وما ذكره المصنف هو نفس النازلة في زمان عمر ولو كانت الجد ق بدل الأم لكان الحكم كذلك ، ولو

\_\_\_\_\_

كان بدل إخوة الأم أختان أو أخ وأخت أو خنثيان أو خنثى مع أخ أو أخت منها فصاعداً لكان الحكم كذلك ، وكذلك لو كان بدل الأشقاء شقيق وشقيقة كها أشار إليه المصنف أو كان شقيق واحد لم يختلف الحكم ، وظاهر عبارة المصنف وأصله أن ذلك واقعة واحدة حكم فيها بإسقاط الأشقاء ، فلما تكلموا له بذلك أشركهم مع الإخوة للأم ، وكذا في ولقط ، عمنا موسى بن عامر وقال في شرح الترتيب : إن ذلك هو ما قضى به عمر ، ولا يعني الإسقاط .

وروي عن علي وأبي موسى الأشعري وأبي بن كعب وهو إحدى الروايتين عن زيد وابن عباس وابن مسعود وبه قال الشعبي وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأحمد ابن حنبل والكوفيون ، فلما كان في العام المقبل أتي عمر بمثلها فأراد أن يقضي بها فقال له : زيد بن ثابت هب أن أباهم كان حماراً ما زادهم الأب إلا قرباً ، وقيل: قائل ذلك أحد الورثة ، وقيل قائلة أحدهم لعلي لا لعمر فأشرك عمر بينهم وبين أولاد الأم في الثلث ، فقيل له : لم لم تقض بها في العام الماضي ؟ فقال عمر وبين أولاد الأم في الثلث ، فقيل له : لم لم تقض بها في العام الماضي ؟ ولم ينقض أحد الاجتهادين بالآخر ، وروي هذا القول عن عبان وابن عباس وهو أشهر الروايتين عن زيد وابن مسعود ، وهو قول شريح وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وابن سيرين ومسروق وطاوس والثوري ومالك والشافعي وقيل بإسقاط وابن سيرين ومسروق وطاوس والثوري ومالك والشافعي وقيل بإسقاط الأشقاء ، قيال بلاشتراك ، ومرة قال بالإسقاط ، لكن المشهور عن علي أنه المشتركة ، فهرة قال بالاشتراك ، ومرة قال بالإسقاط ، لكن المشهور عن علي أنه المشهور وهو المشهور ، قال أبو إسحاق :

\_\_\_\_

فلتبذل العلم لكل سائل وهي الحمارية فيمن هلكه وإخوة أيضاً تفهم نظمي نصف صحيح حازه وحصاله

ومن شذوذ هذه المسائل فلة فريضة يدعونها المشتركة وه عن زوجها وإخــوة للأم وإشفائق ممهم فالزوج له نصوالئلت للإخــوة لـــلأم فقيس

والأم حازت ما بقي وهو السدس ل وخيبوا تالبـــوا وقالوا ر فـــا لنا في أمنا نضار لذكر منهم كحظ الأنثى

ثم الأشقا حين تم المال هبكم أبانا أنه حمار فيرثون أجمعون الثلثا

وذكر أبو عمار – رحمه الله — : أن الأشقاء يسقطون ، وفي بعض النسخ من فرائضه ما نصة : وعليه العمل – قيل – ولعله عند أهل المغرب وإلا فالعمل عا أفتى به عمر من تشريكهم ، وفي بعض النسخ : وعليه كان العمل ، ولعله أشار إلى ما أفتى به عمر أولاً ثم تركه ، واحتج من قال بالتشريك بوجوه منها أنه لو كان ولد الأم بعضهم ابن عم لشارك قرابة الأم وسقطت عصوبته فبالأولى الأخ من الأبوين ، ومنها أنها فريضة جمعت ولد الأبوين وولد الأم وهم من أهل الميراث، فإذا ورث ولد الأم ورث ولد الأبوين كالم يكن فيها ، ومنها ما قاله في التتمة وهو أن استحقاق ولد الأم بقرابة الأب وقد وجد في أولاد الأبوين مثل القرابة التي فيهم، وإذا اشتركوا في سبب الاستحقاق لم يجز أن يفرد أحدهم بالاستحقاق، وقياساً على البنين والغرماء ، ومنها أن الإرث موضوع على تقديم الأقرى على الأضعف ، وأدنى أحوال الأقوى مشاركته الأضعف وليس في أصول الميراث

سقوط الأقوى بالأضعف ، وولد الأب والأم أقوى من ولد الأم لمساواتهم لهم في الإدلاء بالأم وزيادتهم بالأب ، فإذا لم يزدهم الأب إلا قوة لم يضعفهم ، وأسوأ الأحوال أن يكون وجوده كعدمه ، وهذا معنى ما قيل لسيدنا عمر بن الخطاب للأحوال أن يكون وجوده : هب الخ ، واحتج القائل بالإسقاط بوجوه : منها موافقة الأصل في العصبة وهو سقوطهم عند استغراق الفروض ، ومنها قوله على الأصل في العصبة وهو سقوطهم عند استغراق الفرائض بأهلها ومنها انعقاد الإجماع على أنه لو كان في هذه المسألة واحد من ولد الأم ومائة من ولد الأبوين لكان للواحد السدس وللهائة السدس الباقي لكل فاحد عشر 'عشره ، فإذا جاز لكان يفضلهم الواحد هذا الفضل كله فلم لا يجروز للاثنين إسقاطهم ، ويمكن الجواب بأنا لا نسلم أن ذلك أصل ، ولئن سلم فلا يقدح في أصالته الخروج عنده لقتض .

وعن الحديث بأن القائلين بالتشريك ولد الأبوين عندهم في هذه الحالة ولد أم حكماً فإذا أعطى الجمع فرض ولد الأم فقد ألحقوا الفرائض بأهلها ، وعن الثالث أنه لا يلزم من جواز أن يفضلهم الواحد من ولد الأم بما ذكر جواز إسقاط ولدي الأم لهم كما لا يلزم المكس فيما إذا لم يكن في المشتركة صاحبة سدس وكان فيها ألف أخ لأم وشقيق واحد ، فإن لكل أخ لأم عشر عشر عشر الثلث وللشقيق السدس الباقي ، ولا يقال إذا جاز أن يفضل الشقيق ولد الأم هذا الفضل كله فلم لا يجوز للشقيق إسقاطهم .

الشقيق أنثى أو إناث خلص لأب سقطت أو سقط من عند من قال بالتشريك كالمالكية والشافعية وعند غيرهم كالحنفية والحنابلة جرياً على الأصل في حجب أولاد الأب بالعصبة الشقيق بالإجماع ، ولا نعلم أحداً استثنى من الإجماع الشقيق في المشتركة ، ونقل عن إمام الحرمين وغيره أنه قال : إنما ألغينا قرابة في حتى العصبة الشقيق حتى لا يسقط أي لا من كل وجه، وقد أخطأ بعض المفتين إذ أفتوا أنه للإخوة للأب في المشتركة وتعول إلى تسعة أو إلى عشرة لأن الأخ الشقيق إنما ورث فيها بقرابة الأم، وألفيت قرابة الأب فلا يحجب الأخوات للأب كأخ لأم، وهو قول باطل مخالف لإطلاق الإجماع .

ولو قيل: خلفت امرأة ابني عمها أحدها أخ لأم والآخر زوج وثلاثة إخوة مفترقين وجدّة ، فقيل هي المشتركة لأن فيها زوجاً وأخوين لأم وجددة وأخا شقيقاً ، فللزوج نصف بالزوجية ، وللجدة السدس ، وللأخوين للأم مسع الأخ الشقيق الثلث ، فتصح من ثمسانية عشر ، ولا شيء للأخ من الأب ولا للزوج ، وأحد الأخوين للأم ببنوة العم ويعايا بها فيقال: حبلى رأت قوماً يقتسمون مالاً ، فقالت : لا تعجلوا فإني حبلى إن ولدت أنثى أو إنائاً ورثت أو ورثن وإن ولدت ذكراً أو ذكوراً وإنائاً لم يرثوا .

#### قال بعض:

ما أهل بيت ثوى بالأمس ميتهم فأصبحوا يقسمون المال والحللا فقالت امرأة من غيدهم لهمم إني سأسمعكم أعجوبة مثلا في البطن مني جنين دام رشدكم فأخروا القسم حتى تعرفوا الحبلا

وشرط المسألة كون الأشقاء ذكوراً أو مع إناث ، أما لو كنَّ إنائاً لورثن بالفرض ولو كانوا لأب فقط لسقطوا ، .

فإن يكن ذكر لم يعط خردلة وإن يكن غيره أنثى فقد فضلا بالثلث حق سواء ليس ينكره من كان يعرف قول الله إذ نزلا وروي بدل الأخير:

فالثلث لي كامـــل يا قوم فاستمعوا مـــا قلت قولاً لــكم جوراً ولا خطلا

( وشرط المسألة كون الأشقاء ذكوراً ) فقط ( أو ) ذكوراً ( مع إناث ، أما لو كن ) أي لو كان الأشقاء أي الناس الأشقاء ، وإنما رد الضمير إليهم ضمير جماعة الإناث لأن الخبر جمع مؤنت ( إناثا لورثن بالفرض ) فيكون لهن الثلثان، وللإخوة للأم الثلث ، وللزوج النصف ، وللأم السدس من ستة وعالت لعشرة ، وكذا لو كن أبويات لكن لم يذكرهن لأن الكلام فيمن يقول : لهم أم ولنا أم وزدنا بالأب .

( ولو كانوا ) أي مطلق الإخوة الذين ليسوا الأم ( لأب فقط لسقطوا ) ، لأنهم عصبة لم يشار كوا بالأم فلم يشار كوا ولد الأم في الثلث ، فالثلث كله لولد الأم ، قال في شرح الترتيب: قد علمت أن أركان المشتركة أربعة : الأول الزوج، والثاني ذو السهم من أم أو جدة وإن كان الواقعة التي في زمان الصحابة رضي الله عنهم ولم يكن فيها إلا أم ، والثالت اثنان فأكثر من ولد الأم ، والرابع عصبة شقيق أي واحد أو اثنان أو أكثر ، فلو لم يكن فيها زوج أو ذو السهم أو كان

ولد الأم واحداً لبقي شيء للشقيق فلا تشريك، ولو لم يكن فيها أولاد فكذلك ولو كان بدل الشقيق شقيقه فرض لها وأعيل للتسعة أو شقيقان فأكثر فرض لها أو لهن وأعيل لعشرة أو أخ لأب سقط أو أخت أو أخوات لأب فرض لها أو لهستن وأعيل لتسعة أو عشرة أو أخ لأب سقطت معه إذ لا فرض لها معه ولا تشريك ، وهذا يسمى الأخ المشئوم أو خنثى شقيق .

فتقدير ذكورته وكون أولاد الأم أنثين فتصح من ثمانية عشر إذ هي من مسائل الشركة وبتقدير أنوثته تعول لتسعة ولا تشريك وهما متداخلان ، فيكتفى بالأكثر فيمامل كل بالآخر ، فالأضر في حتى الزوج والأم أنوثته وفي حقه ذكورته ويستوي الأمران في حتى أولاد الأم ، فللزوج ستة ، وللأم اثنان ، ولولدي الأم أربعة ، وللمسكل اثنان ، وتوقف أربعة إن ظهر أنثى فهي له أو ذكر أ فللزوج ثلاثة منها وللأم واحد ، ولو كان في المشتركة جد سقط به أولاد الأم اتفاقا ، وأما الشقيق فأكثر فعندنا كذلك يسقط ، والشافعية للجد غير الأمور والباقي للشقيق أو الأشقاء ، فإن كان الشقيق واحداً يستوي للجد المقاسمة والسدس فله سهم من ستة ، وللشقيق سهم ، وإن كانوا أكثر تعين له السدس لأنه أحظ والباقي بعد فرض الزوج والأم للجد وحده لأن الجد يقول فأكثر وأولاد الأم ، والباقي بعد فرض الزوج والأم للجد وحده لأن الجد يقول للأشقاء : لو لم أكن موجوداً لورثتم بقرابة الأم فأنا أحق بالثلث جميعه لأنه حق أولاد الأم وأنا أحجبهم وأنتم إنما وثية بعضه فيشملكم الحجب ، وهذه تلقت بشبه المالكية ، ولو كان بدل الأشقاء في هذه إخوة لأب فالحكم ما تقدم من الخيلان .

ومذهب المالكية أن الجد يقول: لو لم أكن موجوداً لم يكن لهم في المشتركة شيء فأنا أختص بما حجبت عنه أولاد الأم وهو الثلث ، وهذه إحدى الروايتين عن مالك؛ والثانية كمذهب الشافعية وتلقب هذه عندهم بالمالكية، قال أبو يونس منهم : والصواب أنه يرث معه الأشقاء أو الإخوة للأب لأنهم يقولون له : أنت لا تستحق شيئًا إلا إن شاركناك فيه ولا تحاجبهنا بأنك لم تكن فإنك كائـــن ولو لزم هذا في الجدُّين لزم في البنتين وبنت الابن وابن الابن، ولك أن تقول عهدنا أنه يستحتى شيئًا ولا يشاركونك فيه كما هو معلوم فيما إذا فضل السدس أو دونه أو لم يفضل شيء ، قال أبو إسحاق :

> وللأشقاء جميـــع البــــاقي ومـــالك يور"ث فمها الجد"ا لأنب يقــول للأشقا: بأمتسكم وإنسني لحساجب وإن يكن مكانكم إخوة أب ومـــا لهم لمـــا بقي سبيل لو كنتم دوني إذاً لم ترثوا

فإن يكن يدخل فيه الجد" فاللك خالف فيها زيدا فالجد في مذهب زيد يكتفي بسدس المال تفهم واعرف سهامهم جميعاً لا بدا كل بني الأم فكل خائب فهى التي لمالك فيها نسب فسـا لأن جدهم يقول فيستحق الباقى وهــو الثلث ورأى زيد رأيب هنالك بلخلاف عنه فاعلم ذلك هذا ترتيب الإرث على الفروض ولنعده على النسب لتتم الفائدة فنقول: إن الإبن يحوز المال إن انفرد ويقسمه الإثنان فاكثر وإن كانوا ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظ الأنثيين وللبنت النصف إن انفردت والأكثر الثلثان وأولاد الإبن كولد الصلب عند عدمه

....

( هذا ) الإشارة إلى ما ذكره في الباب قبل هذا ، وأشار إليه بلفظ القريب لأنه فصل بالحجب ، والحجب إنما هو عن ذلك ( ترتيب الارث على الفروض ) لأنه يقول : الفروض كذا قسما ، والفرض الذي هو كذا يأخده أب أو أخ أو أخت أو غير ذلك ، والفرض الذي هو كذا يأخذه زواج أو بنت أو غير ذلك ، وهكذا ( ولنعده على النسب ) بأن يقول الوارث الذي هو ابن أو أخ أو غيره يأخذ كذا بالابتداء ب ثم يذكر سهمه ( لتتم الفائدة ) للمبتدىء إن لم يفهم شيئاً هناك يفهمه هنا ، والأولى للمصنف ترك الإعادة .

وقال المحشي الثاني على فرائض الشيخ سعيد: قوله ولنعد ترتيبها على النسب ما تقدم في الفروض والحجب وأقسامه وذكر فيه المسألة المشتركة (فنقول: إن الابن يحوز المال إن انفرد) عن ابن وبنت وغيرهما من ذوي الفروض (ويقسمه) الإبنان (الاثنان فأكثر) إن انفردوا عن ذوي الفروض (وإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين وللبنت النصف إن انفردت) عن ابن وبنت وجد ذو فرض آخر أو لم يوجد (والأكثر) أي للبنتين فصاعداً (الثلثان) سواء (وأولاد الابن كولد الصلب عند عدمه) أي عدم ولد الصلب، فابن الإبن يحوز المال إن انفرد وإن كان معه في درجته ابن أو أكثر فبينهم سواء ، وبنت

\_\_\_\_

الابن لها النصف وإن سفل وإن كانت بنتا ابن فأكثر فلهن الثلثان ، وإن كان ابن وبنت ابن وإن سفلا فللذكر مثل حظ" الأنثيين .

(وإن كان معهم أنثى فلها نصف واحدهم) بعد أخذ بنت الصلب أو بنات الصلب فرضهن (وإناثهم إن انفردن) عن ذكر (أخذن) الواحدة والاثنان فصاعداً (مع بنت) من الصلب (سدسها ، وسقطن مع الأكثر) فوق البنت الواحدة من الصلب بأن كانت بنتان من صلب أو أكثر (إن لم يكن معهن معصب) وهو أخ لهن أو ابن تحتهن (كا مر") في الباب وغيره ، فالأخ الذي لولاه لم ترث أخته مبارك ، وكذلك ذكر غير الأخ والأخ أو الذكر لولاه لورثت الأخت أو غيرها أخ أو ذكر مشئوم وذلك في الأخ والأخت و مَن تحتها .

( فإن كانت بنات الابن بعضهن أسفل من بعض ، فللعليا النصف ، وللوسطى السدس ، وسقطت السفلى إن لم يكن معها أو أسفلها معصب) فلبنت الإبن النصف ، ولبنت ابن الابن السدس ، ولا شيء لبنت ابن ابن الابن ، ولبنت ابن ابن ابن ابن ابن الابن السدس ، ولا شيء لبنت ابن ابن ابن الابن ، وابنت ابن ابن ابن الابن السدس ، ولا شيء لبنت ابن ابن الابن وهكذا ، وكذا لبنت الصلب النصف ، ولبنت الابن السدس ، ولا شيء لبنت ابن الابن ، فإن كان مع من قلنا أنه لا شيء له أخ أو ابن عم أسفل أخذت معه ما بقي للذكر مثل حظ الانثيين .

(وإن كان مع الوسطى قاسمها الباقي وسقط من بعدهم ، وإن كانت العليا أكثر من واحدة ) كبنتي ابن أو بنات ابن مع من تحتها و كبنتي ابن الابن أو بنات ابن الابن مع من تحتها ( فلهن الثلثان ، وسقط من بعدهن إن لم يكن معصب ) ، وإن كان فلها معه مسا بقي للذكر مثل حظ الانثيين ، سواء كان في درجتها أو أسفل ، (ويفرض لأب أو جد ) مع عدم الأب ( إن لم يحز ) مال ولده أو ولد ولده كله ( بانفراده ) عن ذوي الفروض أو ولد للميت ( مع ولد أو ولد

ابن ) سواء كان الولد ذكراً أو أنثى ( السدس ) لا حاجة إلى قوله : إن لم يحز بانفراده بأن الشرطية لأنه يكفي عنه قوله مع ولد أو ولد ابن ، ولعلها فتحت على التعليل ، أي لأن لم يحز ، ومع ذلك الأولى إسقاطه ( ثم ) إن كان الولد أو ولد الابن ذكراً فما له مع ذلك الولد أو ولد الابن إلا ذلك السدس و ( له ) ذلك السدس ( الفضل عن ) الد ( أنشى إن كان ) الأنثى أو كان الفضل كبنت ابن وكبنت .

( والأم مسع ولد أو ولد ابن ) وإن سفل ، سواء كان الولد أو ولد الابن ذكراً أو أنثى ولو واحداً ( كاكثر مع اخ أو أخت السدس ) ولها مع أخ أو أخت أو عدم الولد ثلث ، قال ابن عباس : أو مع أخوين أو أختين ( ولها مع أب وزوج أو زوجة ثلث باق ) عن فرض الزوج أو الزوجة ، وقيل : ثلث كامل ( والجد كالأب إلا في هذه المسألة فللأم معه ) ، أي مع الجسد بأن كان زوج أو زوجة وأم وجد ( الثلث كاملاً ولجدة مطلقاً ) من جهة الأب أو الأم أو من جهتها ( السدس مع فقد أم وترث أم أب عندنا ) وعند الحنبلي في رواية ( ولو حيبي ابنها كا مر ) في الباب .

\_\_\_\_\_

(وترث من الجسد الت ثلاث) ، أي يتصور إرثهن ، ولم يرد أنهن يرثن عجمهات ، وإغا ترث في مثاله إثنان فقط بإجماع لأن أم أبي الأب محجوبة بأم الأب وأم الأم وهن (أم أم الميت وأم أبيه وأم أبي أبيه) ، ولكن هذا بيان لنوع الإرث إما منجهة الأموإما منجهة الأب ويكفي في البيان المثالان الأولان، ولكن زاد الثالث دفعاً لمسا يتوهم من أن تكرير الأب مانع لضعف السدس في الجدودة للذكور ، وإن أراد أنهن يرثن بمرة زيد في المثالين الأولين أم فتكون الجدات ثلاثاً في الأولين وفي الثالث تكون جدًان مع أب فتساويان أم أم أبي الميت مع أم أبيه .

( وتسقط الرابعة وهي أم أبي الأم ) وتسمى الجدة الفاسدة ، قال صاحب الترتيب وشارحه : وهي أي الجدة التي تستحق السدس وهي الوارثة أقسامها ثلاثة عندنا : المدلية بمحض الإناث كأم أم وأمها وإن علت بمحضهن ، فلا يرث من قبل الام إلا واحدة أو بمحض الذكور كأم أب وأم أبي أب أو بمحض الإناث إلى محض الذكور كأم أم أب وكأم أم أبي أب ، وهذان القسمان من جهة الاب ، ويشمل كل منها عدداً كثيراً ، قلت قدم " ذلك ، قال شارحه : وفي بمض هذه الجدات خلاف تقد مت الإشاره إليه ، وبقي من القسمة المقلية رابع وهو من أدلت بذكور إلى إناث وهي غير وارثة عند الأنمة الأربعة وغيرهم إلا عند ابن عباس – رضي الله عنها – فإنه يورث كل جدة ، ولعل الشيخ اسماعيل احترز بقوله : عندنا عمدا عند ابن عباس ولو لم يعتد ذلك في عباراتهم ، قال احترز بقوله : عندنا عمدا عند ابن عباس ولو لم يعتد ذلك في عباراتهم ، قال

وقيل : إن كانت أم أب أقعد من أم أم قسمتا السدس ، وخصت به أم الأم في العكس، . . . . . . . .

\_\_\_\_\_

شارح الترتيب: ومن قلنا غير وارثة فمن ذوي الأرحام فترث عند منورثتهم ومراد الشيخ إسماعيل والمصنف جنس الشلاث المذكورة بما تحاذي مثل أم أم الميت وأم أبي أبيه ، فيرثن السدس كلهن مجتمعات ، سواه بينهن لتحاذيهن وكذا إذا تحاذين فوق ذلك ، وكذلك إذا كانت البعدى من جهة الأم فلم يكن التحاذي فإنه يرثنه كلهن سواء مثل أم أم أم أم الميت أربعاً وأم أبي أبيه وأم أبيه ولا يرث من جهة الام بمرة اثنتان ، ويصح من جهة الأب وحدهما أو مع أخرى من جهة الأب ، ومعنى التحاذي أوائل أو ثواني أو ثوالث أو روابع أو خوامس ، وهكذا .

( وقيل ، إن كانت أم أب ) يعني الجدة من جهة الأب فصلت عن الاب بإناث بحض أو ذكور محض إليه ( أقعد ) ، أي أثبت في الارث بالنظر للقرب ( من أم أم ) يعني الجدة من قبل الام فصلت بإناث محض إليها أو كانت أقعد لكونها من جهة الاب والام كامر تصوير الجدة ذات الجهتين ، ويحتمل أن يريده المصنف هنا ، ويجوز أن يريد ذلك كله على أن يطلق أم الاب وأم الام على ما يشمل أم الاب وأم الام تحقيقاً ، والجدتين فوق ذلك ( قسمتا السدس ) سواء وإن كانت اثنتان من الاب أقعد من التي من الأم قسمنه سواء أيضاً .

( وخصت به أم الأم في العكس ) وهو أن تكون التي من الأم أقعد بالقرب أو بالجهتين بأن تكون الأخرى من الاب فقط ، وإن تساوتا أو تساوين فبينها أو بينهن سواء ، وتسقط البعدى من الآب بالقربى منه ولو لم تدل بها ، وليس

وقيل: للأقعد مطلقاً والمختار ما مر والشقيق إن انفرد حاز وقاسم أخاه إن كان ، وإن كانت أخت معهما فلرــــا نصف أحدهما ،

\_\_\_\_

مراده بقوله: وقيل حكاية قول خالف ما سبق ، بل أراد مجرد حكاية كلام ، فإن ما قبل قوله ، وقيل: لا يناقض ما بعده ، بل زيادة فائدة ، و كذا في قول الشيخ اسماعيل – رحمها الله – ، ولا يقال: يحتمل أن يريد قولاً خالفاً لما مر ويريد عما مر قبل قوله وقيل الخ ، أن القربي من جهة الأم أو الأب لا تسقط البعدي من أي جهة فإنه روى قومنا عن ابن مسعود أنه إذا كانت جدتان إحداهما من الاب والأخرى من الام ورثتا جميعاً ، ولو كانت البعدي من الاب لأنا نقول: إن هذا الاحمال يؤدي إلى أن المصنف كأصله اختار هذا المروي عن ابن عباس وأنه المعمول به وليس كذلك ، فعلى قول ابن مسعود: لا تسقط البعدي من الاب بالقربي من جهته ، ولا من جهة الام إن لم تدل البعدي به ، ولأن قوله : والمختار ما مر ينافيه .

( وقيل : ) السدس ( للاقعد مطلقاً ) ولو من جهـــة الاب فتسقط التي من جهة الام بالتي هي أقعد من جهة الاب ( والمختار ما مر" ) وهو قوله : وقيل إن كانت أم أب النح مع ما قبله فإنها مما قول واحد هو أن التي هي أقعد من الاب لا تسقط من هي من الام والتي هي أقعد من جهـــة الام تسقط التي من الاب ، ( والشقيق إن انفرد ) عن ذي فرض وعن أخ أو أخت ( حـــاز ) المال كله ( وقاسم أخاه إن كان ) الأخ معه .

( وإن كانت أخت معها فلها نصف أحدهما ) والحاصل أنه إن تمدّد الاخ قسموا وإن كانت أخت فصاعداً مسع أخ فصاعداً فللأخت نصف مسا للأخ

ولشقيقة أو لأب إن انفردت النصف ولأكثر الثلثان، ولأخوات أب مع شقيقة سدس وسقطن مع أكثر إن لم يكن معهن أخ وهـو لأخ أو أخت لأم ولأكثر الثلث بتسوية مع فقد حاجب كما مر.

\_\_\_\_\_

(ولشقيقة أو لأب إن انفردت النصف ولأكثر الثلثان ولأخوات أب) ، أي لما تعدد من أخرات أب أو اتحد (مع شقيقة ) واحدة (سدس ، وسقطن ) أي أخوات الاب ما اتتحد أو تعدد منهن (مع أكثر ) من شقيقة واحدة (إن لم يكن معهن أخ ) أو أخوان أو أكثر ، وإن كان ذلك فللذكر مثل حظ الأنثين وذلك إن كان في درجتهن خاصة :

وليس ابن الاخ بالمصب من فوقه أو تحته في النسب

( وهو ) ، أي السدس ( لأخ أو أخت لأم ولأكثر الثلث بسوية مع فقند حاجب ) وهو الاب أو الجدة أو الولد أو ولد الابن ( كا مر ) في الباب قبل هذا الباب ، والله أعلم .

#### باب

\_\_\_\_

## باب في إفــــراد مسائــل

(في إفراد مسائل) بكسر الهمزة مصدر أفرد ، مضاف للمفعول، أو بفتحها جمع فرد مضاف للمنعوت ، أي في مسائل أفراد ، يقال رجل فرد وامرأة فرد، ويجوز فردة ، وذلك أنه مصدر في الأصل فيبقى على حاله ( كتاركة زوجيا وأبوين وإخزة ) اثنين فأكيثر ذكوراً أو إناثاً أشقاء أو أبويين أو أميين أو مختلطين ( للزوج النصف والام ثلث باق ) بعد النصف وهو سدس كا مر بلا إخوة ، مراده أن لهيا سدساً هو في نفس الأمر ثلث الباقي ( على الختار ) ، وهو قول أبي نوح صالح الدهان رحمه الله تعالى ، ( والباقي ) بعيد ثلث الباقي وهو من اثني عشر ( للأب ) وهو الثلث كاملا ، ( وقيل : لها سدس الباقي ) وهو من اثني عشر

\_\_\_\_

لأنها أدنى عدد لنصفه سدس فللزوج ستة وللأم واحد ، وهو نصف سدس المال وللأب خسة ، وهو مروي عن أبي عبيدة ، ووجهه أن الأم إذا كانت تأخيف ثلث ما بقي مع عدم الإخوة فالمناسب أن تأخذ مع وجودهم سدس ما بقي وإلا لم يكن لوجودهم مع الأم تأثير في المسألة مع أن لهم في غيرها تأثيراً وهو حجبهم إياها إلى السدس ولو لم يرثوا لوجود الأب فينبغي أن يحجبوها عن ثلث الباقي إلى سدس الباقي كا حجبوها في غير هذه المسألة عن الثلث إلى السدس ، وإن ترك رجل زوجة وأبوين وإخوة فعلى قول أبينوح: الأم ثلث الباقي عن فرض الزوجين من اثني عشر ، وعلى قول أبي عبيدة : للأم سدس الباقي بعد فرضها من ستة عشر ، فربعها أربعة ، الباقي اثنا عشر ، سدس الإثني عشر اثنان هما للأم ، والباقي بعد مربعم الأم في ذلك كله للأب .

( وكتارك ابني عمد أحدهما أخود لأمد ، فقيل : لد ) أي لـــلأخ للأم ( السدس والباقي بينهما ) سواء بالمصبة ، وهو قول علي وزيد بن ثابت وهـو الصحيح ، ولا نسلم أن العَصَبة لا سمِــم له ، فإن المراد بالسهم في حديث : « من له سهم في الميراث أحق » الغ ، ما يشمل حق المصبة ، ( وقيل : له الكل ) لأنه فرض عاصب ولا شيء لذي هو ابن عمه وليس أخاه لأمه بل السدس لابن عمه الذي هو أخوه لأمه فرضا والباقي له أيضاً تمصيباً ، وهو قول ابن عمر وابن مسعود .

\_\_\_\_\_

(و) هذا القول (هو الأقوى لأن من له سهم) أي فرض (في الإرث أحق بمن لا سهم له) ، وابن عمه الذي هو أخوه لأمه ذو سهم وهو السدس وهو فرض ، وفيه أن المصوبة سم م أيضا (للاجماع) تعليل لأحقية من لا سهم له (على أن تارك أخويه أحدهما لأب والآخر شقيق خس بإرثه الشقيق) ، وفيه أنه اتحدت الجهة هنا وهي المصوبة فعمل بالقوي وهي الشقيقة بخلاف مسألة ابني عم أحدهما أخ لأم فلم تتتحد الجهة ولا وجه لإسقاط جهة الفرض وهي جهة الإخوة للأم بجهة المصوبة التي هو فيها شريك أيضاً.

وجه التمليل أنه لمــا كان الشقيق ذا جهتين كان له المال دون من له جهة واحدة وهو الأبوي وإنما صح هذا انتمليل مع أن الشقيق لا سهم له لأن هذا في الحقيقة تعليل لعلمة كون من له سهم أحق وهو القوة بالجهتين مثلاً ، ولو قال : وللإجماع بالواو لـكان أولى ، ويحتمل أنه بدل إخر اب من العلمة الاولى ثم رأيته بالواو في كلام الشيخ اسماعيل .

وإذا فهمت ما ذكرته ظهر لك صحة كلام المصنف كأصله لم يرد عليها أن الشقيق والأبوي شأنها التعصيب وليس لأحدهما سواد بخلاف ابني عم أحدهما أخ لأم فإنها عاصبان ، زاد أحدهما بالإخوة للأم يستحق بها السدس وحده والثلث إن كان معه مثنه لأنا نقول: المعنى في كون من له سهم أحتى القوة فسلا يشكل أن قولهم من له سهم الخ ، في غير العصبة ، وحديث « ألحقوا الفرائض »

وكذا لوكانا ابني أخوين أو عمين أو ابنيهما ، فالمال لأقربهما بأم ولم يجعلوا له السدس أولاً ثم يقاسم غيره في الباقي ، . . .

\_\_\_\_\_

النع مناسب للقول الثاني أيضاً لا الأول فقط. ، لأن المعنو, وما بقي لأولى رجل ذكر أنه إن بقي فلأولى رجل ذكر فالبحث أولاً هل صع البقاء ؟ والظاهر أنه لم يبق شيء عن ذي الجهتين فليس كا قيل: إن قول علي أحوط ، وإن ترك بين عمه اثنان مثلاً أخواه لأمه فالمال لهم الثلث فرض والباقي عصبة ، وقيل : لهم الثلث فرضاً والثلثان لهم ولبني عمه الآخرين عصبة سواء .

(وكذا لو كانا) أي الوارثان (ابني أخوين) أحدهما ابن أخ شقيق والآخر ابن أخ لأب (أو) كانا (عمين) أحدهما أخو أبيه لأبي أبيه وأم أبيه والآخر أخوو أبيه لأبي أبيه (أو ابنيهها) أي ابني العمين المختلفين بالشقيقة والأبوية (فالمال لأقوبها) أي لأقواهما (بالم ) لزيادة الجهة وبها قوي (ولم يجعلوا له) أي لأقربها (السدس أولاً ثم يقاسم غيره في الباقي) فيه أنه لا سدس هنا البتة فضلاً عن أن يمتبر بخلاف مسألة ابني عم أحدهما أخ لأم ففيها جهتان بحهة فرض وجهة عصوبة والفرض السدس ولا يؤثر ما توهموا هنا أن الشقيق أقوى بزيادة جهة فأخذ المال كلك فليكن المال كله لابن عمه الذي هو أخوه لأمه لزيادة جهة ولا فرق في زيادة جهة بين المسألتين إذا اعتبرنا أن المراد القوة بزيادة جهة ، ولا يشكل بالفرق باشتراكها في العصوبة وزيادة أحدها أطفرض في مسألة ابني عم أحدهما أخ لأم ، واشتراكها في العصوبة مم فقد غيرها أصلا في مسألة ابني أخوين أو عثين أو ابنيها أحدهما أقرب لأنه اعتبر مطلق القوة سواء سواء لم يكن إلا العصوبة أو كانت العصوبة والفرض .

\_\_\_\_\_\_

(وكذا) في مقاسمة الغير في الباقي (لو خلف ابني عم أحدهما أخوه لأمه فالمال) كله (له) أي لابن عمه الذي هو أخوه لامه لمزيد القوة ليس ذلك تكريراً بل أراد أنه كما أخذ الاقوى المال كله في تلك المسائل كذلك يأخذه الاقوى وحده كله في مسألتنا هذه ، وهي المذكورة قبل، إذ قال: وكتارك ابني عمه النح فالاولى أن يقول: فكذا لو خلف النح بالفاه.

( وفي تاركة ابني عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها الأمها أن للزوج النصف ) بفرض الزوجية ( وللأخ السدس ) لفرض الكلالة ( ثم يقسمان الباقي أنصافاً ) بعصوبة ، وجمع المصنف مع أنه ليس للمال إلا نصفان لجواز إطلاق صيغة الجمع على اثنين مجازاً وحقيقة ، وما ذكره المصنف مروي عن علي ولا نعلم له خالفاً .

( وتارك ابني عميه أحدهما ) أي أحد العمين ( شقيق أبيه والآخر أخو أبيه لأمه وأولاده ) أي أولاد العم الذي هو أخو أبيه لامه بأن تزوج العمان امرأة واحدة واحد بعد واحد (إخوة الهالك لأمه أن لهم) أي لأولاد المذكورين ( الثلث ، والباقي لابن العم الشقيق بتعصيب ) وهكذا أيضاً لو كان معهم

وتاركة بني عمها ذكوراً وإناناً ، وهم إخوتها لأمها أنَّ الثلث بينهم سواء والباقي للذكور أيضاً به ، وأجمعوا أنَّ التارك زوجة حاملاً وأولاداً فمات أحدهم ثم ولدته أنه يرثه ويرث أخاه ،

ابن عمه للأب فلا شيء لابن عمه للأب، وذلك أن ولد الام فرضي فله فرض وابن الشقىق أقوى فله العصوبة .

( وتاركة بني عمها ذكوراً وإناثاً ) أدخـــل الإناث في لفظ البنين تغليباً ، ( وهم إخوتها لأمها أنَّ الثلث بينهم سواء ) سهم بنت العم كسهم ابن العم من أجل الكلالة ، ( والباقي للذكور أيضاً به ) أي بالتمصيب ، ( وأجمعوا أن التارك زوجة حاملاً وأولاداً فمات أحدهم ) أي أحد الاولاد ( ثم ولدت ) أي ولدت الجنين المدلول عليه بقوله : حاملاً ( أنه ) أي الجنين المولود ( يرثه ) أي يوث أباه التارك زوجة حاملاً وأولاداً ( ويرث أخاه ) الذي مات بعد الاب فهو والاولاد الأحياء يرثون أباهم وأخاهم الميت .

وفي و الاثر ، وقال في امرأة تزوجت ابن عمها فتوفيت عنه وعن إخوته بني عمها وتركت أخاها وأوصت للأقرب أن المال بين زوجها وأخيها نصفين، ووصية الاقرب لبني عمها ولا يرث معهم أخوهم الذي هو زوجها في وصية الاقرب شيئاً ، وإن ماتت وتركت زوجها وهو من بني عمها فله نصف ما تركت والنصف الآخر ينزل فيه مع إخوته ، وإن لم يكن من يرث الاقرب غييرهم ، فقيل : يرث معهم المال إلا وصية الاقرب ، وقيل : الزوج يأخذ النصف فرضاً ثم يرث أيضاً في النصف الثاني مع إخوته .

\_\_\_\_\_

وعن أبي سهل فيمن حلف لامرأته بطلاقها ثلاثاً ليفعل كذا وكذا فاتت امرأته قبل أن يفعل ما حلف عليه وقبل أن تمضي أربعة أشهر فإنه يفعل ما حلف عليه ويرثها ، وكذا إن حلف بطلاقها لتفعلن كذا فعات قبل أن تفعل ما حلف لها عليه وقبل أن تنقضي أربعة أشهر فإنها تفعل ما حلف لها عليه وترثه ، وقبل أيضاً عنه أنه أفتى مرة واحدة أنها لا يتوارثان في هذين الوجهين، ويقع الحنث مع الموت ، وقبل في امرأة ماتت عن زوجها وأمها وإخوتها لامها وإخوتها لابيها وأمها الثلث سهمين ، ويدخل إليهم الاشقاء فيقاسمونهم الذكور والإناث سواء وإن كان إخوة لاب لم يدخلوا إليهم وتلك هي المشتركة .

وفي « الاثر » : وسألته عن رجل له خادم وبنتها وبنت بنتها فحضرته الوفاة فنظر إليهن فقال: إحداكن بنتي وله أخ فالصغيرة حرَّة لا استسعاء عليها أما أن تكون بنته أو بنت بنته أو بنت بنته ، والوسطى تسعى في ثلث قيمتها لانها في حال تكون بنته وفي حال تكون أمه إن كانت الصغيرة ابنته فهي في حالين حرَّة وفي حال أمه فسعت في ثلث قيمتها، وأما الكبيرة فتعتق وتسمى في ثلثي قيمتها ولا ميراث لوارثه منهن لأن النسب بجهول لم يثبت ، وهذه المسألة من الدفتر .

ومن تزوج امرأة ولم يفرض لها ومات قبل الدخول ، فقول ابن ثابت وابن عباس : لهما الميراث وعليها العدّة ، وقال جابر : لا مهر لها ، ومن تزوج امرأة على امرأة ، فإذا هي بنتها أو أمها ودخل بهما جميماً ومسات ، فالمأخوذ به عندنا أنهما 'حرمتا ولا ميراث لهما ، ومن تزوّج امرأة فولد

معها صبية ومات فإذا هي أمه ورثت بنته التي هي أخته على أنها من أبيه وأمه النصف ولا ترث على أنها أخته من أمه لأن الكلالة لا ترث مع الولد حجبت نفسها ولأمه السدس وما بقي للعاصب ، وإن لم يكن العاصب ردّتاه ، ومن تزوج محرمته ورثته بالنسب لا بالزوجية ، ومن تزوجت الأبكم فإن كان يكتب ويقرأ ورثته ، وإن لم يكتب ولم يقرأ فلا ترثه ، وإن قتلت نفسها وهي عاقلة ورثها زوجها ولا مهر لها ، ومن حلف ليتزوجن امرأة فحاتت أو مات قبل أن يتزوج فالحي لا يرث الميت ، ومن مات وقالت امرأة لورثته : أنا وارثة معكم إنه تزوجني سرا فأتت بثلاثة من أهال الجملة فقيل : ترث ، وقيل : لا ، وإن أتت بالأمناء ورثت ، وإن قيل : أخوان لأب وأم ورث أحدها ربعاً والآخر ثلاثة أرباع فأحدها زوج والآخر أخ لأم .

ومن قال عند اختضاره: قد طلتقت امرأتي قبل هدا بسنة وإني تحرجت اليوم ، فقيل: هو مضار وهل يكون الضرار إلا هكذا ، فترث ، وقيل: غير مضار لأنه أقر بما مضى فلا ترث ، ومن تزوج طفلة وما بلغت إلا وقد جنت فلا يرثها ، ومن تزوج عاقلة بالغة فجنت ورثها ، وإن ادعى بلوغ زوجته نظرتها الأمينات ما لم يردوا التراب وإن ردوا فاليبحثوا ، ولا يرث إذ الأصل الطفولية ، ومن ترك أبا أبيه وأم أمه ولا أقرب له فأقر به للجد ، وقيل: للنسوة السدس ، ولجده الباقي ، وإن قيل: ثلاثة رجال وثلاث نسوة ورثوا رجلا للنسوة النصف وللأزواج النصف فذلك رجل له أختان لأم وأم وثلاثة بني عم تزوجوهن ومات وليسله غيرهم لأمه السدس وللأختين الثلث ولبني عمه النصف ،

وينقطع التوارث بين ملاعن وولد لا عن أمه عليه وبقي بينه وبين أمد فترث منه ثلثاً أو سدساً بحاجب ولإخوته لأمه إرثهم ،

ومن مات وترك شقيقاً وأماً لها زوج غير أبيه فضى ما شاء الله بعد موته فولدت أمه وزعمت أنه تحرك فيها قبل أربعة أشهر وعشر فأنكر الأخ قولجا ، فإن كان قبل ستة أشهر ورث بالكلالة ، وإن أتت به بعد ستة أشهر فلا يرث إلا إن كانت بينة عادلة أنه تحرك قبل أربعة أشهر وعشر .

ومن ترك أخاه من أمه وشقيقا أو أخته منها وشقيقا وولدت أمه من زوج غير أبيه فقال أبوه: يرث معكما ، وقال الشقيق: حدث بعد موت أخي فاعلم أنه يجوز في ذلك قول الأب كا يموت الميت الذي ذكرت فيقول أخو الميت لزوج المرأة أن يعزل عنها ويردها عند الأمينات حتى يعلم أمرها أحامل أو لا فلهم على الزوج ذلك ، وإن لم يفعلوا وولدت دون ستة أشهر من يوم مات ورثه ولدها معها ، وإن ولدت بعد الستة لم يرث ، ومن ترك ابنتيه وبنات ابنه وبنات ابن فرضا النه وأخاه لأبيه ما بقي، كذا في نوازل نفوسة ، ووجهه أن بنت الابن فرضها السدس مع البنت الواحدة ، وأما مع البنتين فلا فرض لها ، فلا ترث إلا إن كان من يعصبها .

(وينقطع التوارث بين ملاعن وولد لاعن أمهُ عليه) لا يرث الولد ولا يرثه الولد ، وكذا لا يرث زوجته التي لاعن ولا ترثه (وبقي) التوارث (بينه) أي بين الولد (وبين أمه فترث منه ثلثاً) مع عدم حاجب (أو سدسا بحاجب) أي مع وجود الحاجب وهو الولد وولد الابن أو إخوة (ولاخوته لامه إرثهم)

وهو السدس لمن انفرد والثلث لمن تعدّد (ولعاصبها الباقي بتعصيب) يمني أن عصبة ولد اللمان وابن أمه مطلقاً وهو عصبة أمه وهو خاله أو حـد"، منها أو عها أو ابن ابنها وهو أولى من غيرها وإن كان ولد اللمان اثنين أو أكثر ، فقيل: هم إخوة لأم ، وقيل : شقيقان أو أشقاء ، وقد مر ذلك . قال أبو إسحاق :

وإن تلاعن امرءاً زوجته في المن تلده من مورث وتوأماها فاعلمن شقيقان إذ كان عن سبه نفيها وقد مر ذلك .

وانخرمت من ملكها عصمته في زوجها الملاعن المورث للأب والأم معا حقيقان لم ينف من أبوة بينها

( وإن ولد الزنى لا يلحق بأبيه في الاسلام ) ، أي لا يلحق بمن زنى بأمه في الإسلام إن زنى في الإسلام بها وسماه أباً لأن الولد بحسب الظاهر من مائة ، قال على الله على الله والله الفراش وللعاهر الحجر ، والعاهر : الزاني ، وقيل : الزاني ليلا والعهر – بفتحتين – الزنى ، وقيل : الزنى ليلا ، والمعنى له الرجم بالحجر إن أحصن ، والجلد إن لم يحصن أو له الحجر ، بل الولد ، أي ليس الولد له ، وعلى هسندا فالمراد بقوله : للعاهر الحجر الكناية عن الحيبة عن الولد ، وجرت عادة العرب أن يقولوا لمن خاب له الحجر وبغيه الحجر والتراب وهمندا التفسير عادة العرب أن يقولوا لمن خاب له الحجر وبغيه الحجر والتراب وهمندا التفسير

# ولا يلحق الفراش في أقلّ من ستة

....

أولى لأن الرجم مختص بالمحصن وليس في الحديث قيد الإحصان ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد ، والحبر إنما سيق لنفيه ، ويؤيده أيضاً رواية : « الولد للفراش وفي فم الماهر الحجر ، ورواية : « الولد للفراش وبفي الماهر الأثلب ، وهـو الحجر ، وقيل : التراب .

( ولا يلحق الفراش ) ، أي صاحب الزوجة وهو زوجها والفراش الزوجة لانها تحته عند الجماع كالفراش أو لانها تكون له في الفراش ( في أقل من ستة

\_\_\_\_\_

أشهر من وقت الدخول) تحقيقاً أو إمكاناً (على ما مر") في اللمان من كتاب النكاح (عند الأكثر ، وقيل ، من وقت العقد ) ولو لم يمكن الدخول وهو لابن عباد وأبي حنيفة ، بل هو ولد أمه في أقل من الستة ويلحق الزوج في غير ذلك إلى أقصى مد"ة الحل وهو سنتان عندنا ، كا روي عن أبي عبيدة وعائشة وأهل المراق ، وقال قوم : أربع سنين كا مر في النكاح وذلك إذا انتفخ واتهمت أو ادعت ، وأما إن تبين مثل أن يتحرك بعد أربعة أشهر فإنه يلحق يلا غاية وقد ولد لعشرين سنة لبعض الناس ، وهاتان المسألتان مناسبتان الممان ، قيل : لا يلحق الولد بأمه إن أتت به لستة أشهر أو تحرك بعد أربعة أشهر من وقت الدخول أو العقد ، بل هو ولد زوجها الملاعن له كا هي أمه ، وقيل : يلحق ، كا قال المصنف : وإن ولد قبل الستة أو تحرك قبل الاربعة لم يلحق به قولاً

( والأكثر على أن من وطنت في 'طهر بنكاح أو تسر لرجلين فولدها لهما إن لم تكن فراشا لأحدهما ) ، أي إن لم يتبين فراش لاحدهما ( بأن جهل التاريخ ) أو اتسّحد ، وقد مر ذلك في النكاح ، وأما في طهرين فهو للثاني إن تبين إذ لا حيض مع حبل ، وما ذكره المصنف مذهب أكثر أهل العراق، وقال

\_\_\_\_\_

الحجازيون: يثبت حكمه بحـكم القافة وهم قوم من المرب يزعمون المعرفة بتشابه الأشخاص وهم بنو مدلج يعرض على أحدهم مولود في عشرين رجلا وعشرين امرأة فيلحقه بأبيه وأمه ، قال بعض التجار: ورثت من أبي عبداً كبيراً وشيخا أسود فكنت في بعض أسفاري راكباً على بعير والعبد يسوقه فاجتـاز علينا رجل من بني مدلج فأمعن فينا نظره فقال: ما أشبه السائق بالراكب ، فوقع في قلبي من قوله ، فلما رجمت إلى أمي أخبرتها بقوله ، فقالت: صدق يا بني إن زوجي كان ذا مال وليس لي منه ولد وخِفت أن يموت فيفوتنا المال فمكــتنت هذا العبد من نفسي فحملت بك ولولا أن هذا شيء سوف تعلمه في الآخرة ما أخبرتك به في الدنيا .

(وكذا منبوذ لقط فادّعاه اثنان) كل يقول: أنا لقطرته ، أو كل يقول: هذا الذي لقطه غيرنا هو ولدي، (ولا مرجح) لاحدهما على الآخر (فان مات وترك أبويه) اللذين ادّعياه (ولكل منها ولد فلأمه السمس والباقي بينها ، وإن ماتا ورث من كل) منها (نصف مساترك إن) كان ذكراً أو (لم يكن غيره) ، وإن كان غسيره فله سهمه من فرض وتعصيب ويأخذ المنبوذ نصف ما يكون له لو كان ولداً له تحقيقاً ، وللانثى نصف ما له لو كان ولداً له تحقيقاً ، وللانثى نصف ما له لو كان واداً له تحقيقاً ، ولا رحم ، والله أعلم .

ومن أجاز حسكم القافة أجازه في المنبوذ وفي ولد الموطئة لرجلين في طهر واحد ، والقافة جمع قائف ، ومن منعه أشرك فيه الرجلين الواطئين ، وقيل : يؤخر إلى البلوغ فيختار أيها شاء ، وأجازوا أن يكون للولد أبوان إذا ادعياه وهو منبوذ ، وأجاز حماد بن أبي حنيفة ولد الثلاثة إن ادعوه وهرو منبوذ ، والله أعلم .

باب

### باب فی الخنشی و أحكامه

وهو موجود قطما ، ولكن المشكل أثبت بعضهم وجوده ونفسى بعضهم وجوده ، قال الكلاعي من أغة المالكية قال ابن القاسم : لم يكن أحد يجترى و أن يسأل مالكا عن الخنثى وقد نفى وجوده واحد من العلماء ، وقال الحسن البصري : لم يكن ليضيق على عبد من عباده حتى لا يدري أذكر هو أم أنثى ، قال اسماعيل القاضي في المشكل : إنه لا يكون وقد قال الله تعالى : ﴿ وأنه خلق الزوجين الذكر والأننى ﴾ (١) وفرض للذكر فريضة وللأنثى فريضة ولم يفرض فرضا بينها لأنه لم يخلق خلقاً بين الذكر والأنثى فلا بد من علامة يعرف بها أنه ذكر أو أنثى وهو مأخوذ من قولك : تخنث الطعام أو غيره إذا تكدر

(١) سورة النجم : ه ؛ .

- ٤٩٧ - النيل - ٣٢)

لونه أو طعمه أو اختلط بغيره والحنثى هو آدمي له آلتا الرجل والمرأة أو ثقبة لا تشبه واحدة منها .

( يعتبر الخنثى إن كان له فرج رجل وفرج امرأة بمباله ) أي بالموضع الذي يبول منه ، قال ابن عباس : إن النبي النالج و سئل عن مولود له ذكر وفرج من أين يرث ؟ فقال من حيث يبول ، لأن النسل إنما يكون من موضع المبال وفيه الوطء فيكون ميراثه وشهادته على ذلك ، وكذلك عن على بن أبي طالب وجابر بن زيد وغيره من التابعين ، والكلام على ما يتضح به وما يشكل هو من مسائل الفقه يؤتى بها في الفرائض تتميماً للفائدة وإنما يكون من الفرائض إرثه وإرث من معه ، ( فإن بال منهما ) جميما ( اعتسبرت الكثرة ) فيعمل بموضعها ولو تأخر .

( فإن تساويا في ليعتبر ( السبق ، فإن اتحد ) البـــول ( بكل ) أي من كل ( اعتبر نبات لحية ) ومثلها الشارب ، فإن وجد أحدهما فذكر ( وكبر ثدييه ومشابهتها بثديي امرأة ) فإن كبرا هما أو أحدهما كثديي المرأة ولا لحية ولا شارب فامرأة ، ( فإن اجتمعا ) أي الأمر المختص بالرجل والأمر المختص بالمرأة ( في لميمتبر ( حال البلوغ ) أي ينتظر زيادة البلوغ بعد البلوغ المتقدم باللحية

فإن حاض حكم به ، وإن احتلم فكذلك ، وإن اجتمعا فشكل ، وكذا إن لم يكن له فرج أحدهما بـــل له ثقب يبول منه فقط ينتظر بلوغه فإن بانت أمارة مميزة عمل بها وإلا فشكل ويعتبر أيضاً بإقعاد على حائط ويؤمر ببول ، فإن انصب معه . . .

\_\_\_\_\_

وكبر الثديين ( فإن حاض حكم به ) أي بالحيض أي بمقتضى الحييض وهو حكم المرأة لا بحكم اللحية ، ولا يجزي في ذلك إلا دم أسود غليظ منتن ، وقيل : يجزي دونه ، وفي العلقة ونحو الصفر ما مر في الكتاب الأول من الخلاف مجسب ما يصلح هنا ، ولا يشترط بقاء الدم مقداراً تترك به الصلاة إذا كانت به أمارة الحيض عندي ولو كان ظاهر لفظ الحيض شرعاً اشتراط ما ذكر .

(وإن احتلم فكذلك) أي يحكم بحكم الإحتلام وهو الذكورية ، وهذا على أن الإحتلام مختص بالذكر ومراده خروج مني الرجل ولو في اليقظة إطلاقاً للمقيد على المطلق والصحيح أن الإحتلام لا يختص بالذكر بل يجوز في الأنثى ويقع ، فلا يحكم لمجرده بالذكورة (وإن اجتمعا فمشكل) إن لم يكن شيء آخر يميز الذكر أو الأنثى وقد علمت أن الصحيح أن الإحتلام لا يختص بالذكر فاجتاعه مع الحيض لا يوقع في الإشكال بل هو امرأة بالحيض .

( وكذا إن لم يكن له فرج أحدهما بل ) لا ثقب له أو ( له ثقب يبول منه فقط ) أي دون أن يكون فرج رجل أو امرأة ( ينتظر بلوغه ، فإن بانت أمارة مميزة ) للذكورة أو الأنوثة ( عمل بها وإلا ف ) بهو ( مشكل ، ويعتبر أيضاً بإقعاد على حائط ويؤمر ببول فإن أنصب معه ) أي مع الحائط ملتصقاً

فأثنى وإن تباعد عنه فذكر، وتحسب أيضاً أضلاعه عند غيرنا، فإن كانت سبعاً وعشرين فذكر وإن كانت ثمانياً وعشرين فأثنى،

به ( فأنشى وإن تباعد عنه فذكر ) وإن أعطى كـنكر أو كأنثى بلاحكم ثم أحبض عكس ذلك مجدوثه أو شكل بعد فإنه يستأنف الأمر ويبطل الأمر الأول ، وإن كان مجكم فقيل : يبقى على ذلك القضاء ، وقيل : يستأنف الأمر ( وتحسب أيضا أضلاعه عنهد غيرنا فإن كانت سبما وعشرين فذكر وإن كانت ثمانيا وعشرين فانشى ) فيإن الذكر ينقص بضلع خلقت من الأنثى قال أبو إسحاق:

> وهكذا الإشكال في الذكورة تدعو إلى اختبارها الضرورة كتارك في وارثيه خنثى فلم يحقق ذكراً أو أنثى فإنه يترك حتى يختبر عا به اختبره أهل النظر فأى صنف عند ذاك ضمه أعطى من كل الأمور حكمه إلا إذا مالم تجد معولاً فهوالذي تدعوه خنثى مشكلاً وفرضه في الإرث يأتي بعد إن شاء ربي أن يتم الوعد

قال شارحه : أول علاماته مخرج البول ، فإن بال من الذكر فهو ذكر وإن بال من الفرج فهو أنثى ، وإن بال منها قضى بالسابق ، فإن سنى من الذكر فهو ذكر وإن سبق من الفرج فهو أنثى ، وإن اندفع منها مصاً بمرة قضى بأكثرهما عند الأكثر ، وقـال الشعبي : لا ينظر إلى القـلة والكثرة أيكال أم يوزن إلى أن هذا الإختبار بالبول إنما يجرى في حـال صغره بحبث يجوز النظر إلى عورته ، وأما الكبير فإنما يؤمر ببول إلى حائط أو على حائط فإن ضرب بوله في الحائط

أو أشرف على الحائط فهو ذكر وإلا فهو أنثى حيث بال بين فخذيه ، وقيل : تنصب له مرآة أمامه وينظر فيها إلى مباله .

قلت المذهب أن ينظر إلى عورته ولو بالف الضرورة أن يعلم أنه ذكر أو أنثى ، وإن بال منها معاً متساويين بمرة انتظر بلوغ إن كان طفلاً وإن كان بالغاً فإن نبتت له لحيه فهو ذكر ، وإن نبت له ثدي دون لحية فهو أنثى ، وإن نبتا معاً فاختلف هل ينظر إلى عدد أضلاعه أم لا إلا أن الأكثر لا ينظر إليه ، وذهب الحسن إلى القضاء به ، وقال به غيره ، وعلي فالمرأة لها ثمانية عشر ضلعاً من كل جانب والرجل له من الجانب الأيمن ك نلك ومن الجانب الايسر عشرة ، هكذا ذكره ان يونس وقال الحوفي : سبع عشرة للمرأة من كل جانب واحد ستة عشر ، وقالوا : وسبب ذلك أن الله تعالى لما خلق آدم وأراد أن يخلق حواء أزال ضلعاً من الجانب الأيسر فخلقها منها ، ويوقف ميراث الجميع عند الإختبار بما حضر كالبول ، وأما الإختبار بالثدي واللحية فربما يطول فهل هو كالحل فيوقف الجميع أو يقسم ويعول ميراثه على أوفر الجهتين ، والظاهر أنه كالحل ، اه .

والأظهر إذا قسم أن يعطى الخنثى ميراثه الناقص ويؤخر الزائد عليه ، وإن استوت أضلاع الجانبين وكانت أقل بما للأنثى أو أكثر بما للذكر فمشكل ، وكذا إن تفاوت الجانبان وكانت أكثر بما للرجل أو أقل بما للمرأة ومن علامات الأنثى الحمل قال في التاج: وإن حبل وولد فامرأة يقيناً ، والولد مقدم على سائر الأدلة وقال: 'يسئل بعد البلوغ عما يميل طبعه فإن مال الطلب الرجل فامرأة وبالعكس ولا يقبل رجوعه عما قال إلا إن ولد بعد إخباره فإنه امرأة

وينقض حكم السابق ولا اعتبار بنبات اللحية والثديين وعدد الأضلاع على الأصح اه.

وضابط الباب عندي أن اجتمعت علامات الرجل والمرأة أو لم يكن منهن شيء رأساً فمشكل ، وإن اجتمع بعضها وزادت علامة لذكر أو أنثى عمل بها ، وإنما يعتبر وقت الشيء المعتاد الغالب ، فإن لم يكن فإنه يقسم مثل أن يتجاوز الوقت الذي تحيض فيه المرأة غالباً ، وأما أن ينتظر إلى الإياس فحرج ، قال الماصمي :

وإرث خنثى بمباله اعتبر وما بدا عليه الحكم قد قصر وإن يبل بالجهتين الخنثى فنصف حظ ذكر وأنثى

قال الشيخ اسماعيل – رحمه الله – : وقفت في كتاب سير النبي على الله أول من قضى في الخنثى بالمبال جارية لعامر بن الظرب حاكم العرب في الجاهلية اختصم إليه في ميراث الخنثى ، يعني له ثقب واحسد لا كفرج ذكر ولا كفرج أنثى فأشكل عليه أمره فبات ساهراً من أجل ذلك فقالت له أمة "له تدعى «سخيلة » : ويخك اتبع المبال اقعده فإن بال من حيث يبول الذكر فهو ذكر وإن بال من حيث تبول الأنثى فهو أنثى ، فقال : فرجتها «سخيلة » بإسكان وإن بال من حيث تبول الأنثى فهو أنثى ، فقال : فرجتها «سخيلة » بإسكان تاء فرجتها وسخيلة فاعل ، أو بكسرها وإسكان الجيم وسخيلة منادى ، قيل : أتي بجسابر بن زيد يرسف في قيوده ، ثم سئل عن الخنثى فقال : أقعدوه على الحائط يبول فإن انصب بوله مع الحسائط فهو أنثى وإن انصب متباعداً عن الحائط فهو ذكر ، والله أعلى .

# ويرث إن أشكل نصف ذكر ونصف أنثى على ما مــرّ، .

(ويرث نصف ذكر ونصف أنثى على ما من ) من ثبوت إشكاله وأنه لو كان بميزاً بملامة ذكراً أو أنثى عمل بها لأن ميراثه الذي لا يكون دونه هو ميراث الأنثى، إذ أسوا حاليه أن يكون أنثى وما زاد عليه محتمل ينازع عليه ولا مرجح فوجب أن يقسم بينها كا هو أحد أوجه فيا إذا لم يكن للخصمين بيان لا لهذا ولا مدّعي سواهما، أو كان لكل منها بيان صحيح لا يزيف الآخر وذلك ثلاثة أرباع سهم الذكر وذلك إذا كان المشكل واحداً أو كان بحال يرث وحده وبحال يرث معه غيره ، قال أبو إسحاق :

فصل وشذ أيضاً الخنائي وكل خنثى مشكل فسهمه فافرض له نصف نصيب ذكر من أي صنف كان في الوراث

إذ خلف والاناثا عتلف بين السهام حكه ونصف حظ امرأة مقدر فذاك يُمطاه بلا اكتراث

وما ذكر هو الذي عليه الجمهور ، وقـــال أبو حنيفة : ميراث الخنثى هو ميراث الأنثى ، وقال الشافعي : يرث بأقل حاليه وله أقسام :

الأول: أنـــه يرث على أنه ذكر ويرث على أنه أنثى إلا أن مــــيراثه في الذكورة أكثر.

والثاني : أن يرث على أنه ذكر ولا يرث على أنه أنثى .

الثالث: العكس.

الرابع : مساواة إرثه على الذكورة والأنوثة .

فالأول كما إذا كان ابنا أو ابن ابن والثاني كما إذا كان عما أو ابن عم أو ابن المح و الثالث كما إذا كان في مسائل العول كالأكدرية على مذهب غيرنا فإنه لا يُمال فيها إذا كان ذكراً ويعال له إذا كان أنثى لإرثها بالفرض الرابع كما إذا كان أخا لأم و الحم في الأول كما قال المصنف – رحمه الله – و الحم في الثاني والثالث إعطاؤه نصف النصيب الذي يرث به ذكراً كان أو أنثى خاصة و الحم في الرابع إعطاؤه سهمه كاملاً لاستواء الحالتين و فالحثنى مشكل قد يكون و ارثا سواء كان ذكراً أو أنثى وقد يكون و ارثا على تقدير كونه ذكراً فقط كما لو كان عمل الأنوثة فقط كما لو كان عمل الأنوثة فقط كما و كان أختا في الأكدرية عند غيرنا .

واعلم أن الخنثى لا يكون أبا ولا أما ولا زوجا ولا زوجة ولا جداً ولا جدة لأنه حينئذ ذكر لا غير أو أنثى لا غير، وقيل: قد كان ذلك وهو منحصر في البنوة والإخوة والعمومة والولاء ولا يتزوج على كل حال ولو تزوج وولد له من ظهره ومات ولده ورث على أنه أب وإن مات هو ورثوه، وإن ولد من بطنه ومات الولد ورثه على أنه أم ، ولا ميراث بين أهل الظهر وأهل البطن لأنه لا أب يجمعهم ولا أم تجمعهم وأهل الظهر أشقاء فيا بينهم، وكذلك أهل البطن، قال ابن رشد: وقال قامم بن أصبغ عن أبيه أنه رأى بالمراق خنثى مشكلا فقيل له: إنه ولد له من ظهره ومن بطنه ، وعلى صحة هذا يكون شاذاً ، قيال ابن يونس: قال بعض فقهائنا القرويين: ولا يطأ بنكاح ولا ملك يمين ، وقيل: له أن يطأ أمته.

ولا يتزوج ولا يزوج وليته، فإن فعل جاز، ولا يؤذن ولا يؤم ويغتسل ويصلي حال حيض ولا يدعها كامرأة، ولا يصلي مع رجال ولا مسع نساء بل يصلي وحده بينهما، ولا تلزمه 'جمعة، ولا يتحلى بذهب ولا يصلى به،

\_\_\_\_\_

( ولا يتزوُّج ) ، فإن تزوج لا ينعقد لعله امرأة تزوجت امرأة أو رجـل تزويج رجلًا، فإن كان الدخول فلا رَجْم ولا جلد للشبهة، ( ولا يزوج وليته) أو أمته ولا يكون وكيلاً في التزويج ، ( فإن فعل ) التزويج أو التزوج ( جاز) لأنه نصف عصبة ، وقيل: إن زوعج 'فراق بينها إن لم يكن المس ، (ولا يؤذن) ولا يقيم ولا يرفع صوته ، ( ولا يؤم ً ) أي لا يكون إماماً ، وجاز أن يؤذن وَيقيم ويؤم لمثله أو للنساء عند بمض ، وقيل : لا يؤم إلا في النفل، ( ويغتسل ) من حيض وجنابة وقمت ، ( ويصلي حال حيض ولا يدعها ) أي الصلاة ( كامرأة ) لعله ذكر، ومن شأن المسلم الحوطة، ومراده في ذلك أنه حاض ومعه علامة رَجُل كلحية – قيل : وكاحتلام – ولا إشكال في هذا القيد لظهوره ولو لم يذكره الآن لأن كلامه في المشكل والحيض فلا علامة تنافيه يخرج بـــه عن الإشكال إلى جنس النسوان ، ( ولا يصلي مع رجال ولا مع نساء بل يصلي وحده بينهما ) يصف وحده أو مع مثله بين صف الرجال وصف النساء فهــو خلف صفوف الرجال وقدًام صفوف النساء ، وإن كان امرأة فقد صلَّى خلف الرجال؛ (ولا تلزمه 'جمعة) لأنها تلزم الرجل وهو لم تتحقق ذكورته ولا يلبس لباس النساء لئلا 'يمال إليه ، (ولا يتحلى بنهب ) لعله رجل ، وهو حرام عليه ولا بحرير كذلك على مأ مر" فيه ، ( ولا يصلي به )، وكذا الحرير، وإن لم يسه لم تفسد. \_\_\_\_\_\_

(ولا تظهر له النساء الزينة) التي تظهرها بعضهن لبعض (ولا يتماس) المستديد السين ولا ألف بعده - أي لا يتماس معهن أي لا يمستهن ولا يمسنه وفي نسخة: ولا يتماسوا - بواو الجمع - عائد إلى الحنثى، والنساء تغليباً للخنثى لأن ضميره ضمير الذكر (إن لم يكن محرما لهن) إلا لضرورة كالتنجية، وفي مسه وجه المرأة أو قدمها أو كفها أو مس المرأة منه ذلك خلاف لأن في مس الرجل غير محرمته في ذلك خلاف (ولزمه الختن من ذكره) وإن لم يختن فحكه حكم الأقلف إن بلغ إلا حين يعذر على حد ما مر في محله، وكتب القاضي عياض إلى ابن رشد أبياتاً نظمها وهذه هي:

أجب سائلاً يا أيها الحِبر أنه ابن لي ففي الخنثى مسائل جمة فسا سهمه إذا غزا وإذا زني وهل دية الفحل الكريم بقتله وقل أين يلقى في الجنائز نعشه وميراثه ما قدره ونكاحه وإن لمست كفاه موضع فر جه وهل صفة خلف المصلين آخراً وهل سجنه بين الرجال أو النسا

على الحبر أن يفتي الفتى حين يسأل تنيف على عشر إذا كان يشكل به أو زنى ما حكم حين يفعل على قاتل أو شطرها حين يقتل ومن يتولى غسله حيين يغسل أيؤذن فيه أم يصان ويعضل فهل طهره يبقى له أو يبدل إذا هو صلى في الصفوف أم أول فإن جوار الشكل للشكل أمثل

وهل يردد القاضي شهادة قوله إذا هو أدّى أم يقول فيقبل وقل هـــل يؤم القوم أم ليس يرتضى فإن مقام الحسر بالحسر" أجسل

#### فأجابه ابن رشد بقوله :

تلق هداك الله إن كنت تسأل له نصف سهم في الغزاة وإن زني به فعليه الحد والحد أجل ومهما زنى فالحدث عنه بمزل وميراثه في نصف مـــرء ومرأة ويعضل فيمعنى الزواج إذا اشتهى وآخر صف الرجال مكانه وأما إذا لاقى النساء فأول وحيث يصلي ثم يوضع نعشه وتفسله مماوكة 'تشترى له بخالص بيت المال لا يتمول ومهها استحق السجن ثقف وحده فليس له في القوم شبه ممثل وإن هو مس الفرج جداد طهره وإن مس إحليلا فنقض معجل فدونكها مثل النجوم زواهرا بنور سناها يهتدي المتأمل

فهذا جـواب نوره يتهلل فإن الفتى في معرك الطمن أعزل كنرلك نؤدي نفسه حين يقتل فإن الهدى في عضله حين يعضل فِذلك فيه سنة لا تحوَّل وفي المال لا في غير ذلك يقبل

### وفي نسخة من السؤال:

#### وهل دية الفحل الكريم تدي له

وهي ضعيفة لأن الأصل تؤدى له – بضم التاء بعدها واو ساكنة – فحذفها للضرورة إذ لا يصح الوزن بإثباتها وإنما تحذف بلا ضرورة لوكان تدي بالبناء للفاعل – بفتح التاء وكسر الدال بعدها ياء – .

#### وقـــوله:

### وإن لمستكفاه موضع فرجه.. الخ

مبني على القول بأن المرأة لا ينتقض وضوؤها بمسها فرجها ، والصحيح أنها كالرجل قياماً عليه ، بل ورد الحديث أيضاً صريحاً فيها، ولذلك أجابه بالنقض مطلقاً والمراد بالفتى في قوله :

### فإن الفق في معرك الطعن أعزل

الخنثى ، ومعنى معرك الطعن موضع ازدحام القتال ، والأعزل من لا سلاح له يشير إلى أنه لا ذكر له يطعن به في الفرج فهو كمن لا سلاح له يقاتل به ، فإن كان له ذكر تام صحيح فإنه إن زنى 'جلد ، وقوله : شبه ممثل هو بدون ألف بين الميم والثاء وهو بتشديد الشاء مفتوحة ، ولا يصح مماثل بألف وتخفيف الثاء . مفتوحة أو مكسورة لأن هذه الألف تأسيس ، ولا تأسيس في الأبيات السابقة

قبله ، وإنما قال : تفسّله مملوكة 'تشترى له النح ، لأنة قد يكون ذكراً فلا تفسله النساء وقدد يكون ذكراً فلا تفسله النساء وقدد يكون أنثى فلا تفسله الرجال بخلاف الأمّة التي 'تشترى له فإنها تملئك له فتفسله ثم هي لبيت كلال فإنه إن كان أمّة فالأمّة امرأة وإن كان ذكراً فأمّة الرجل تباشر منه ما تباشر المرأة من زوجها .

قلت: هذا مشكل لأنها ملتكت له تمليكا بعد موته وكأنه اغتفر ذلك الضرورة وإلا فالتسر في غير واقع في حياته ولا يصح بعد موته فبأي وجه تباشر عورته إن كان عند الله ذكراً والظاهر أنه إن كانت له أمة في حياته أو مال غسلته أمته أو اشتريت من ماله ثم رأيت لبعض قومنا كذلك والحد لله ومعنى لا يتمول لا تجمل له مالاً ، بل تفسله فقط فهي لبيت المال وإن كان مشكل آخر مثله فهل يفسله الطاهر ، نعم على ما يقتضي كلامهم ، والتحقيق المنع لأن غايته جهل حاله فلعله عند الله ذكر والآخر أنثى وبالمكس فكيف يغسل الرجل المرأة أو المرأة الرجل ، وهذا على أن الخنثى المشكل إما ذكر وإما أنثى ، وإن قلنا : إنه قسم ثالث فلا إشكال في أنه يغسل مثله وإن كان المشكل في سن الطفل الذي تغسله النساء جاز غسلهن له .

وفي بعض الآثار: المشكل إن زنى بذكره فلا حد عليه لأنه كالاصبع ، وإن زنى بفرجه فقال أكثر المتأخرين: يترك ولا يتعرض له للشبهة ، وقد قال عليه الصلاة والسلام: « ادرأوا الحدود بالشبهات » ، وقال بعضهم: "كحد" ، وقد نزلت هذه المسألة في جيان من بلاد أندلس واختلف فيها فقهاؤها فصدرت الفتوى بإسقاط الحد" ، وقد ولد هنذا الخنثى طفلة ومات واعترف بذلك كله

\_\_\_\_\_

في مجلس القاضي ، ولو أولد نفسه بنفسه لكان أبا ، وما ذكره ابن رشد من أن له في الغزو نصف سهم هو مختاره ، وقيل : له ربع سهم لأنه إن كان أنثى فلا شيء لها ، وإن كان ذكراً فله السهم كاملا ، فجعل كمن تنازعا في شيء ولا بيان لهما أن بينا جميعاً فيقسمانه النصف للذكورة بالنزاع والنصف الآخر ينازع فيه لعلته أنثى لا يأخذ فقسم له هاذا النصف فكان له ربع وهو غير بيتن ، والله أعلم .

#### باب

صح توریث کالغرقی والهدمی بعضهم من بعض من صلب أموالهم دون ما توارثوه بمعنی أنه لا يضم مــــال لميت ورث

\_\_\_\_\_

باب

### في ميراث من لم تثبت حياته بعد موت وارثه

ولا عدمه أو ثبت واتحـــد وقت موتها ، وفي اجتماع سببين ، وفي ميراث المـــولى .

( صبح توريث كالغرقى والهدمى ) ومثلهم وهو من ماتوا بحرق أو في قتال ولا يدري من مات أولاً ، وكل وارثين فصاعداً لا يدري من مات منهم أولاً أو علم اتحاد وقت موتهم ، وجمع غريق على غرقى خلاف القياس وهو قليل لأنه ليس بمنى مفعول ، وأما الهدمى فلعه جمع هديم يعني مهدوم عليه أي هدم الله أو هدم مخلوق بناء ، ولعله جمع غريق على غرقى بمعنى مغروق أي مغرق ، أو ورد أيضاً غرقه بالتشديد فهو مغرق وغريق (بعضهم من بعضمن صلب أموالهم دون ما توارثوه بمعنى أنه لا يضم مال لميت ورث ) هذه الجلة صفة مال أو

حاله بالبناء للمفعول ( ما ) نائب فاعل يضم ( ورثه من غيره ، فيتوارثون ) فيم يتوارثون ( في الكل على أنه مال واحد كإرث الأحياء ) للأموات ، فإن الحي يرث في كل مال الميت لا مامنعه مانع أي لايجوز ذلك هنا أي لا يتوارثون في الكل ؛ فالأولى أن يقول فيتوارثوا بجذف النون على أنه منصوب في جواب النفي ، والحاصل أن كلا منها لا يرث بما ورثه منه الآخر ( كزوج وزوجة غرقى ) لا يدري من مات أولا ( ولكل ألف درهم فيحيى الزوج) أي يقدر أنه حي مات زوجته قبله ( فيرث منها ) نصف ما تركت ( خسمانة درهم ثم يمات وتحيى ) أي يقدر أنه حي مات وماتت زوجته بعده ( فترث من درهم ثم يمات ويعيى ) أي يقدر أنه حي مات وماتت زوجته بعده ( فترث من الألف كانت بيده أو لا ربعها ) مائتين وخسين ( دون الخسمانة ) مائة بدل من ورث منها فإنها لا ترث منها ، وإن شئت فقل تحيى الزوجة فترث من زوجها الربع مائتين وخسين ثم تمات ويحيى الزوج فيرث النصف خسمائة درهم من الألف ولا يرث من المائتين والخسين .

وما ذكره المصنف وذكرناه هو قول أصحابنا وهو مروي عن على وعمر وبه قال الكوفيون وجمهور البصريين ، وقال أهل المدينة وزيد بن ثابت وعمر بن عبد العزير ومالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور الأمة : لا يرث بعضهم بعضا ، وكل واحد يرثه سائر ورثته لا من غرق أو حرق أو قتل مثلاً معه إذ لا إرث بشك ، ومن شرطه تحقق حياة الوارث وقضى به عمر بن عبدالعزيز قال العاصمى:

وبين من مات بهدم أو غرق يمنع ميراث بجهـل من سبق قال أبو إسحاق :

وكل ميتين شك من سبق كميتين تحت هدم أو غرق فلا تورث واحداً من آخر إذ لم تحقق أولاً من آخر وإرث كل واحدد لمن بقي من وارثيب فاستمع توفقي

وعنه عَلِيلِهِ و لاميرات بشك ، فإذا انتفى المسيرات منها رجع ميرات كل واحد للباقين من ورثته ويقدر الميتان كمن لا قرابة بينها ولا سبب إرث ، وكذا روي عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه قال : لا ميراث بين من قتل يوم الجمل ولا يوم الحر ولا يوم صفين إلا من علم أنه مات قبل صاحبه وجعل ميراث كل واحد للأحياء من ورثته ، وروى قومنا عن عمر رضي الله عنه أنه قال: وإذا ماتا مما ووجدت يد أحدهما على صاحبه يورث الأعلى من الأسفل ، لأن الغالب أن الحي يضع يده على الأسفل ، قيل : وهو قول لا يعضده قياس فإن هلك أخوان ولم يعلم السابق وتركا أما وأخا .

فعلى قول الجمهور: يكون للأم الثلث مما ترك كل واحمد لا السدس وللأخ الباقي وعلى قول أصحابنا: للأم السدس لوجود أخ ثالث مع تقدير أخ من الأخوين الميتين حياً ففريضتهم من اثني عشر للأم اثنان ولكل أخ خمسة ، فتحفظ الخسة التي صحت للميت ثم يقدر موت الذي قدرت حياته وتقدر حياة الآخر ، فالفريضة أيضاً من اثني عشر للأم اثنان من كل واحد وفي يد الأخ الحي خمسة من

- ۱۵ - ( ج ۱۵ - النيل - ۲۳ )

وإن اجتمع بأحد سببان ورث بالأقوى وسقط الأضعف كمتزوج أمه أو أُخته لا بعلم إن مات وبان أمرهما ورثته بنسب لا بنكاح فاســـد، وكذا إن أسلم مجوسي عن ذلك وهو شرعهم الفاسد،

\_\_\_\_

هذا وكذا للآخر خمسة منه فغي يدكل واحد من الأخوين خمسة ورثها من الآخر ويقدر أنها ماتا وتركا أخيا وأماً ، فللأم الثلث من كل خمسة وما بقي للأخ الحي ولا تنقسم الخمسة على الثلاثية فاضرب بالثلاثة في الإثني عشر بستة وثلاثين ثم تقول : من له شيء من الإثني عشر أخيده مضروبا في ثلاثة ، فللأم اثنان في ثلاثة بستة ، وللأخ الحي خمسة في ثلاثة بخمسة عشر ، وفي يدكل أخ ميت ثلاثة في خمسة بخمسة عشر ، فجميع ما بيد الأم أحد عشر من كل واحيد فذلك اثنان وعشرون ، للحي من كل واحيد خمسة وغرون فذلك خمسون ، فيتغنى ما بيد الأم والأخ بالأنصاف فيرجعان للنصف وذلك ستة وثلاثون ، وإذا علم موت أحيد المتوارثين بنحو الغرق بعد الآخر معيناً ولم ينس فالمتأخر برث السابق إجماعاً ، وإن علم ونسي وقف الأمر للبيان أو الصلح للضرورة فهذان قسمان ، والثالث أن يعلم السابق ولا يعلم عين السابق والرابع أن لا يعلم السابق ، والخامس أن يعلم الاتحياد ، وأحكام هذه الثلاثة واحدة ، وقيل : في الثالث بالتوقف للبيان أو الصلح .

( وإن اجتمع بأحد سببان ) من جهة واحدة ( ورث بالأقوى وسقط الأضعف كتزوج أمه أو أخته ) أو غيرهما من الحدام ( لا بعلم ) أنها أمه أو أخته أو محرمته ( إن مات وبان أمرهما ورثته بنسب لا بنكاح فاسد ، وكذا إن أسلم بحوسي ) ومدات ( عن ذلك ) المذكور من تزوج المحارم أو لم يسلم و تحاكموا إلينا ( وهو ) أي تزوج المحارم ( شرعهم الفاسد ) وقد مر كلام في

ولا يلزم ذلك في ابن عم هو أخ لأم لأنه بكونه ابن عم لا يرث بفرضه كما مر" بل بتعصيب.

\_\_\_\_\_

ذلك ( ولا يلزم ذلك في ابن عم هو أخ لأم لأنه بكونه ابن عم لا يرث بفرضه كا مر ) بالمعنى في باب أفراد المسائل ( بل بتعصيب ) فلم تتحد الجهة لأن إحداهما بالفرض والأخرى بالعصبة فلم يرث بها فقط ولو كانت أقوى بل بها وبالفرض والله أعلم .

#### فصل

الأكثر منا على أنَّ المولى إذا لم يخلف عاصباً ولا رحماً يقسم ماله ، في جنسه من المسلمين . . . . . . . . .

## فصل فى مىراث المولى

وهو هذا المعتق بكسر التاء أي من له سبب في المعتق ولو بتدبير أو كتابة أو ملك محرم أو غير ذلك ، وسبب الولاء هو زوال الملك عن رقيق ولو اختلف دين العبد والسيد لكن لا إرث في صورة الإختسلاف ( الأكثر منا على أن المولى ) أي المعتق بالفتح ( إذا لم يخلف ) زوجا أو زوجة ولا ( عاصبا ) كابن أو عم أو جدد ( ولا رحما ) وارثا بالفرض كبنت أو أخت أو أم أو بميراث ذوي الأرحام كخال وعمة ( يقسم ماله في جنسه من المسلمين ) المحررين الذين في بلد مات فيه أو سافر منه على أن يرجع إليه سواء في الذكر والأنشى .

ويتحرى في الجنس ما هو من أجناسه أقرب وإن كان عاصب فماله كله له ، وإن خلف ذا فرض أو رحماً أخذ سهمه والباقي أيضاً لأن من له سهم أحق، وإن خلف ذا فرض وعاصباً فلكل حقه، وقيل: إن خلف ذا فرض فله فرضه والباقي لمعتقه إن لم يكن العاصب ، والأصح أيضاً أنه لذي الفرض ، وإن أوصى بمساله كله فلا شيء لجنسه وإن أوصى ببعضه فالباقي للجنس، قال أبو المؤثر: لا يورث الولاء على حال لأنه على الله فورثه ولا علمنا أنه ورثه بالولاء، وقد مات مولى لابن عمر وجاءته امرأة بماله فقال لها: لو كان لي لأخذته ، فلم يقبضه، وقد مات مولى لرسول الله على الله ودعا من حضر من أهل أرضه وسلم إليهم ماله ولم يوثه بالولاء.

وعنجابر عنعلى في امرأة لم تترك إلا زوجها فقضى له بإرثها كله قال: فإن لم يكن زوج ولا زوجة فالمال لأهل دينه في أرضه ، فإن كان مصلياً فإرثه لأهل الصلاة من أرضه التي خلق فيها وهم جنسه ، فإن لم يصح له وارث ولا زوجة ولا رحم ولا جنس فماله لفقراء مسكنه ، وقد أفتى ابن محبوب بمثل هذا ، ويعتبر من كان من جنسه في في بلده يوم مسات ويدخل معهم من ولد منهم قبل القسمة وقيل لمن حضر يوم الموت لا لمن حدث وإن لم يوجسد جنسه في بلده فجنسه في أقرب القرى ومن أقرب القرى ومن العرب القرى ومن المحتمد أو قبيلته أو بلده فالبيان وأهل البدو في البدو كأهل الحضر في الحضر وقيل: ماله لجنسه الذين يتمون الصلاة في بلده ، وقيل: المتم وغيره سواء الخضر وا بلده وقيل: إذا لم يوجد جنسه في بلده ولا في الحوزة فلفقراء بلده الذي أقام فيه ، ومن حضر يوم موته فمات قبل القسم فلوارثه ، وإن كان واحد فله بلا قسم ولا قبض وقيسل: لا يدخل ماله ملك حر يقبضه أو يقبض له وذو

بلد وقبيلة أولى من ذي قبيلة فقط ، وإن تعـــارض ذو قبيلة وذو بلده قدم ذو قبيلة ، واعتبر هنا بلده الأصلي لا الذي مات فيه ، وقيل : المتم والمقصر في بلد موته سواء فيه .

(ولا يرثه معتقه) إذ لا قرابة بينها ولا رحم (إلا إن كان منهم) فيرث وحده لأن له إعتاقاً وجنساً فه وأولى ممن له الجنس فقط ، قال أبو عبيدة : بلغنا أن رجلا توفي على عهد رسول الله على وليس له وارث فقسم ماله في جنسه من المسلمين وكان حبشياً ، ولا يلزم أنه مولى لإمكان آنه أسلم ولم يجر عليه رق ، وكان عمر وابن مسعود وعلي وابن عباس ومعاذ وأبو الدرداء وعلقمة والأسود وعبيدة ومسروق وشريح وعطاء وطاوس ومجاهد والنخمي والشعبي وجابر بن زيد يور ون ذوي الأرحام دون المولى ودون بيت المالك وكذلك الشيخ عامر ،

(وخالفهم أبو نوح صالح الدهان – رحمه الله – فأورثه) أي أورث المعتق بكسر التاء (معتقه) بفتحها ، أي صيّره وارث ممتقه بالفتح ، ويجوز كون الهاء عائدة إلى المعتق بفتح التاء مفعول ثان مقد م ، ومعتقه بكسر التاء مفعول أول مؤخر قال : إذا كان يعقل عني وأعقل عنه أرث ويرثني ، وعن جابر بن زيد عن ابن عباس : أن المعتق بكسر التاء يرث المعتق بفتحها ، وورث عليله بنت حمزة من مولى لها (كغيرنا) من أهل المدينة ومن تابعهم من الشافعية والحنبلية ، وبه قال العراقيون والشاميون والحجازيون وقال : ما علمنا صاحباً ولا تابعا

وهو الأنظر ، . . . . . . . .

\_\_\_\_

خالف في ذلك ، روي ذلك عن الحسن وهو رواية عن علي ، وروي عن زيد بن ثابت واجتمعت المالكية على ذلك وأجمع الناس كلهم أن الولاء قرابة كقرابة النسب ، كذا قيل لابن عبد البر – وهو من المالكية – اتفقت الجماعة على العمل بهذا الحديث إلا ما روي عن ميمونة أنها وهبت ولاء سليان بن يسار لابن عباس، وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه يجوز للسيد أن يأذن لعبده أن يوالي من شاء قال : ولعلهم لم يبلغهم الحديث .

قال أبن بطال: أجمع العلماء على أنه لا يجوز تحويل النسب ، فإذا كان حكم الولاء حكم النسب فإنه لا ينتقل مثله ، وكانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيسع وغيره فنهي الشرع عن ذلك قيل: الولاء على وجهين: أحدهما معروف عند العامة أن من أعتق بملوكا فله ولاؤه ، والآخر أن من أسلم على يد أحسد كان مولاه ، وذلك هسو المشهور عندنا ، وإنما يرث المعتق من أعتقه عند أبي نوح والمالكية ومن ذكر إذا لم يكن للمولى عصبة وإن لم يكن المعتق حيا فلمصبته إلى حيث انتهت ، فإن لم يكن واحد منهم فالمال لبيت المسال عند المالكية ، وأما عندنا فلذوي الأرحام (وهو الأنظر) كا مر أنه إذا كان يعقل عني وأعقل عنه ورثني وورثته إلا أن إرث المعتق – بالفتح – المعتق – بالكسر – قل من يقول به ، ولقوله على إلى الولاء ولا يوهب ،

وقيل: إن حديث « الولاء لحمة النسب » من كلام عـــلي ، وعلى كل حال لا يباع ولا يوهب كا لا يباع النسب ولا يوهب وما روي عن عثمان وابن عباس وزيد بن ثابت من إجازة بيعه وهبته لم يصح عنهم ، وعن عبد الله بن عمر قال:

قال رسول الله على الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف وصحتَّحه ابن حبان الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف وصحتَّحه ابن حبان وأعلته البيهةي ، واللحمة – بضم اللام – القرابة ، والمعنى : أن السيد أخرجه بالحرية إلى النسب حكما كما أن الأب أخرجه بالنطفة إلى الوجود حسا لأن العبد كان كالمعدوم في حق الأحكام لا يقضي ولا يلي ولا يشهد فأخرجه سيده بالحرية إلى وجود هذه الأحكام من عدمها فلما شابه حكم النسب أنيط بالمتتى فلذلك جاء والولاء لمن أعتق ، وألحق برتبة النسب ، قيل : وهذا التفسير يناسب المذهب لأنه لا يقتضي الميراث وليس كذلك بل هـو جار أيضاً على أن الميراث للمعتق مع زيادة بيان وجب الشبه وكأنه قال : مـيراث المعتق – بالفتح – للمعتق مع زيادة بيان وجب الشبه وكأنه قال : مـيراث المعتق – بالفتح – للمعتق وقيل : لا ولاء عليه ، فصار كمن لا يعرف له وارث إن لم يكـن له وارث ، وإن أوصى بماله كلـه أو بأكـث من الثلث ردّ للثلث لأن المعتق وارث ، قال أبو إسحاق :

إن الولاء حكمه قد اختلف وحجبه مخالف لما سلف إذ إنما يرث بالتعصيب وما لأنثى فيه من نصيب إلا ولاء كل من اعتنقه أو جر"ه لهدن من جررنه إذ حيث ما انجر الولا للمعتنق في اذ م من المنتق في اذ م من المنتق

فإنه يجرره للمتيق

وكذلك أن الولاء ينبسط في الميراث كانبساط القرابة ولا يجري مجراه لأنه

لا يورث بالفرض وإنما يورث بالمصبة ،وزعمت المالكية أن الأخ يحجب فيه الجد، ومن ترك في ورثته زوجة مثلا وبنتا وأما وإبنا فإن ولاؤه يكون لابنه لأنه أجمع المسلمون أن النساء لا يرثن من الولاء شيئا إلا من أعتقته أو أعتقه من أعتقن أو ولاه من أعتقن إلا ما في و أبي مسألة ، من أن الولاء يورث كالمال فترث فيه البنت مع الابن إذا مات أبوهما المعتبق -- بكسر التاء - وإن سفل من ولده الذكور خاصة كان الولد ذكراً أو أنثى فمن أعتقت عبداً أو أعتق عبدها عبداً ومات الأول ثم الثاني أو منع الأول من الإرث بشرك أو قتل فيراث الثاني لها وإن أعتقت عبداً وتزوج زوجة فولد معها أولاداً ومات العبد ثم أولاده ولم يتركوا وارثا من النسب فإن ميراثهم لولاة أبيهم ، وحاصله أن كل مولى أسفل انجر إليه الولاء بعتق أو ولادة فإنه ينجر إلى المولى الأعلى إلا إن خلص بالإعتاق دون الولادة ، قال أبو إسحاق :

#### وحيث كل عاصب من النسب فما لعاصب الولاء من سبب

يعني إن ترك وارثاً مستغرقاً فلا شيء لمعتقه أو ترك ذا سهم فالباقي لمعتقه ، فإن ترك ابناً فماله كله له أو بنتاً فلها النصف ولمعتقه النصف أو زوجة فلها الثمن وللبنت النصف والباقي للمعتق ، وقيل : الباقي لذي السهم ، قال أبو إسحاق :

وأجدر الناس به من أعتقا وفك من ربقته وأطلقا تطوعاً أعتقه أو نذرا أو قسما بعتقه فابر"ا أو كان عن كفارة لديه أو كان محكوما به علمه

\_\_\_\_\_

أو عجاًل العنقله أو أخره أو قد سرى ذلك من لدنه وكان قد كاتبه أو دبره أوكان قد أعتق بوما عنه

والمحكوم به أن يمثل بعبده بقطع إذنه أو نحو ذلك فيحكم عليه بأن يمتقه ، وقيل : هو حر بالمثلة بلا احتياج إلى إعتاقه ، ومن أعتق عبداً عن غيره فولاؤه لمن أعتق عنه لا للممتق عند مالك مطلقا ، وقال أهل العراق : إن أعتقه عنه بإذنه فولاؤه له أو بغير إذنه فلمعتقه ، وقال الشافمي : الولاء للمعتق مطلقا إلا إن أعتقه عنه بجمل فولاؤه لمن أعتق عنه ، ومن أعتق عن أبيه بعد موته عبداً ، فإن كان من ماله فالولاء لابيه أو تطوع به عنه أو عن وصيته من ماله هو فولاؤه له ولا لابيه إن كان بين رجلين عبد فكاتبه أحدهما وأعتقه الآخر فولاؤه عند قتادة لمعتقه ، وعند أبي عبد الله لمكاتبه قال : لأنه شريكه ، وقيل بعكسه ، وقال شريح : إذا أعتق عبداً له أولاد من حراة فإنه لا يجر ولاؤهم ، وبه قال الربيع ، وقيل : يجره ، واحتج مالك ومن قال بقوله بأنه على فقال عن الميت : هل ينفمه ويقبل ؟ فقال : نعم أعتقوا عنه ، ومعنى قول المعتق عن الميت : هل ينفمه ويقبل ؟ فقال : نعم أعتقوا عنه ، ومعنى قول

#### أو قد سرى ذلك من لدنه

أن يملك الإنسان محرمــه كابنه أو يعتق بمض عبده أو مشتركا أو بعضه فيمتق كله وله ولاؤه في هذا كله ، وقيل : لا عتق في ملك المحرم أو عتق بعض العبد أو المشترك أو بعضه حتى يحكم بــه الحاكم ، قال أبو إسحاق بعد قوله : وأجدر الناس به الخ :

\_\_\_\_\_

ثم ابنه ثم ابنه ما انخفضا ثم أنح للأب ثم ابن الشقيق والجـــد بعد ذاك ثم العم

ثم أب ثم الشقيــ ق فرضــا وابن أخ للأب بعده حقبق ثم ابنه وكلهم قــــد سموا

والمذهب أن الجسد يحجب الأخ في الولاء كالميراث في مذهب من قال منا بالولاء ، واختلف العلماء هل يراعى الأقرب يوم مات السيد المعتق أو يوم مات العبد ، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجهور الأمة ، فإن مات السيد عن الشقيق وأخلاب ومعتق – بالفتح – ولم يمت هذا المعتق حتى مات الشقيق وترك ابنا ، فعلى قول مالك ومن معه : ميراثه للأخ للأب لأنه أقرب إلى السيد من ابن الأخ الشقيق ، وعلى قول الآخرين يكون ميراثه لابن الأخ الشقيق لأن أباها استحق ذلك بموت المعتق ، وإذا تقرر مراعاة موت الموو الأسفل فإذا مات وترك ابن سيده أو ابن ابن وإن سفل فالولاء له ولو كان أبا هذا قول مالك وجهور العلماء من أهل الحجاز وغيرهم .

وقال النخعي وشريح والأوزاعي: للأب السدس وللإبن ما بقي قياساً على ميراث النسب ، واحتج مالك ومن قال بقوله بأن الولاء إنما يورث بالتعصيب ، ولا مدخل للفرض فيه وكذلك عندهم إذا كان مكان الأب جد وإن لم يكن ابن فللأب وإن كان إخوة وجد ، فقال مالك : للإخوة ، وبعد قال أهل المدينة والشافعي لأن الولاء يستحقه الأقرب من العصبة والأخ أقرب من الجد ، وقيل للجد لأنه كالأب وهو أولى من الأخ وقيل للإخوة والجد قياساً على إرث النسب في زعمهم أن الجد لا يحجب الأخ وابن الأخ كالأخ عند مالك في حجبه الجد هنا ؛

### قال أبو إسحاق :

وورث الأعمـــام واجعل إسوة ما قد ذكرت قبــل ذا في الإخوة

يعني أن العم الشقيق أولى من الأبوي ، والأبوي أولى من ابن عسم شقيق وابن عم شقيق أولى من ابن عم للأب ، والمذهب أذه لا يجوز العتق عن الزكاة ، وزعمت المالكية : أنه يجوز للإنسان أن يعتق الرقبة عن زكاته وعليه فولاؤها عندهم لبيت المال بنظر الإمام ، وكذا إن سيب عبده ، أعني أنسة قصد إبعاده عن نفسه وإخراجه بالكلية عسنه بالنوى وبعضهم عدمه ، قال أبو إسحاق :

فصل وإن أعتقه عن الزكاة أو كان قد سيّبه فيا نواه فا له من الولاء شيء وإرثب للسلمين في م

وفي وأثر ،: إن كان له أب قد أعتقه غيره جر" أبوه ولاء إلى مواليه ، وأن كان أبو الأب لغير هما جر" الأعلى ولاء الأسفل منه كذلك ، ولو سبق العقل ، وقيل : الولاء لا ينتقل إلا إن لم يبق أحد من قوم المعتبق - بكسر التاء - فإنه ينتقل إلى موالي الآباء لأن المعتق أولى ، ولا تجر الأم ولاء بنيها إلا إن كان أبوهم علوكا ومات في الرق فولاؤهم لمواليهم إن أعتقوا بسببها وإلا فلمن أعتقهم ، وإن أعتق اثنان فصاعداً عبداً فولاؤه بينهم ، ويعقل عن قوم ويعقلون عنه . وولاء المرأة لعصبتها وقومها لا لأولادها إلا إن كانوا منهم ومن لا أب له في الأحرار ولا جد" فأعتق رجل أمه أو جد"ته وإن بعدت وتناسلوا منها فالولاء لأولادها ،

وإن كانوا موالي العبد من قبائل عقل عن كل بقدره فيه على الرؤوس ولو كانوا ذكوراً وإناثاً لما في « الأثر » : أن امرأة إذا أعتقت عبداً فولاؤه لعشيرتها، فإذا ماتوا رجع إلى أولادها ولو من آخرين .

قال الشنشوري – وهو شافعي – : والولاء كالنسب لا يُباع ولا يوهب ولا يورث لكن يورث به أي لا يرثه جميع الورثة كالمال ، بل يبقى للمصبة وكا يثبت الولاء على المتيق الذكر أو الأنثى يثبت على أولاده وأحفاده وعلى عتيقه ، وإنما يثبت على فرع المتيق بشرطين :

أحدهما: أن لا يمس الرقّ ذلك الفرع فإن كان رقيقاً وعتق فولاؤه لمعتقه وعصبته من بعده فإن لم يوجدوا فلبيت المال.

الثاني: ثبوت الولاء لموالي الأم هو أن لا يكون الأب حر" الأصل على الصحيح وأما عكسه وهدو أن يكون عتيقاً والأم حر"ة الأصل فهل يكون عليه الولاء لموالي الأب لأنه ينسب إليه أو لا تغليباً للحرية كمكسه ، الصحيح الأول ، وبه قال الإمام النووي في « الروضة »: ومن مسته رق وعتق فلا ولاء عليه لمعتق أبيه أو أمه أو جدة وسائر أصوله كا سبق سواء وجدوا في الحال أم لا فالمباشر إعتاقه ولاؤه لمعتقه ؛ ثم لمصبته ، فأما إذا كان حر" الأصل وأبواه عتيقان أو أبوه عتيق فولاؤه لمولى أبيه ، فإن كان الأب رقيقاً والأم معتقة فالولاء لمعتقها ، فإن مات والأب رقيق بعند ورثه معتق الأم ، وإن أعتق الأب في حياة الولد انجر" الولاء من الأم إلى موالي الأب ، ولو مات الأب رقيقاً وعتق الجد انجر الولاء من موالي الأم إلى موالي الجد ، وإن أعتق الجد والأب رقيق ففي انجراره

\_\_\_\_\_

إلى موالي الجد وجهان أصحتها ينجر ، فإن أعتق الأب بعد ذلك انجر" من موالي الجد إلى موالي الأب ، والثاني لا ينجر ، فعلى هذا إن مات الأب بعد عتق الجد ففي انجراره إلى مولي الجد وجهان أصحها عند الشيخ أبي على أن لا ينجر " ، وقطع البغوي بالانجرار .

قلت : الانجرار أقوى كذا قسال ، والولاء لأقرب عصبات المعتى بالنفس لا بالغير ولا مع الغير ولا ذي فرض ، فإن لم يكن للمعتق عصبة بالنسب فلمعتق المعتق ، وإن لم يكن فلعصبة معتق المعتق كذلك ، وإن لم يكونوا فلمعتق معتق الممتق ثم لعصبته وهكذا ، ولا ميراث لممتق عصبات الممتق إلا لممتق أبيــه أو جدّه ولا لعصبة عصبة المعتق إذا لم يكن عصبة للمعتق كا إذا تزوَّجت من غير قبيلتها وولدت ابنا وأعتقت عبداً ثم مات عتيقها عن ابن عم ولدها الذكر فقط فلا يرثه لأنه ليس بعصبة لهـــا وإن كان عصبة لابنها وضابط من يرث من عصبة المعتق إذا لم يكن المعتق حماً أنه ذكر يكون عصبة وارثاً للمعتق لو مات المعتق بصفة المتيتي فلا ترث المرأة ولاء إلا ولاء من أعتقت يوم مات العتيتي وأولاده وأحفاده وعتيقه ، وإن أعتق عبد أو مات عن ابنين ومات أحدهما عن ابن ثم مات المتنى فولاؤه لان المعتى ، وإن مات المعتى عن ثلاثة بنين فمات أحدهم عن ابن وآخـــر عن أربعة وآخر عن خمسة ورثوه أعشاراً بالسوية ، وإن أعتق مسلم عبداً كافراً ومات عن ابنين : مسلم وكافر ، ثم مات العتيق فولاؤه للابن المسلم ، وإن أسلم ابن الكافر ثم مات العتيق العتيق مسلماً فالولاء منهما ، وإن اشترت امرأة أباها فمتق عليها ثم أعتق الأب عبداً ومات عتيقه بعده وللمتق عصمة بالنسب فيراث العتيق له دون البنت لأنها معتقة العتيق ، فتؤخر عن وإذا أقرَّ ميت بزنجي أو هندي أو حبشي أنه من جنسه فماله له ويستوي فيه الذكر والأنشى ، وإن فقد واحـــد من قبيلة من ذكر أو بـــــلاده ورث سائر جنسه الكائن في بلده يوم موته ،

\_\_\_\_\_

عن عصبة النسب ، وهذه قيل : أخطأ فيها أربع مائة قاض إذ ور والمعتقة وتسمى مسألة القضاة ، وصور بعضهم مسألة القضاة بما إن اشترى ابن وابنة أباهما فعتق عليها ثم أعتق عبداً أو مات العتيق بعد موت الأب عنها فميرائه للبن دون البنت ، لأنه عصبة للمعتق بالنسب ، وغلط فيها أربع مائة قاض قالوا : إرث العتيق بينها .

(وإذا أقر" ميت بزنجي أو هندي أو حبشي أنه من جنسه فماله) كله (له ويستوي فيه الذكر والأنثى) ، فالذكر والأنثى يستويان في ولد الأم ، وميراث الأرحام كولد الخال وولد الخالة وفي المشتركة وفي ميراث الجنس، (وإن فقد واحد) ، أي لم يوجد أحد (من قبيلة من ذكر أو بلاده) من بلاد الشرك ، أي لا أحد من قبيلته ولا أحد من جنسه ، فإن كانا قهد من كان من قبيلته على من كان من بلده وإن لم يكونا فجنسه الذين لم يكونوا من بسلده في الشرك ولا من قبيلته ، كا قال : (ورث سائر جنسه السكائن في بلده يوم موتسه) .

والحاصل أنه يعتبر الأقرب في الجنس ما وجد ، فجنسه من بلده الذي أصله منه أولى من غير أعله منه أولى من غير أولى من غيره ، ومن في بلده الذي مات فيه أولى من غيره ، وإن لم يوجد إلا العبيد السود المحررون من غير جنسه لكنه من السود ورثوه ، وكذا العبيد البيض إن لم يوجد من يجانسهم إلا بكونه أبيض من غير السود

ومعتقه إن كان من جنسه أولى من غيره منه وإنكان أبوه من جنس وأمه من آخر فقيل: ماله لجنسه من أبيه ، وكذا إن تخالفا زنجاً وهنداً ، وقيل: الثلثان لجنس أبيه ، والثلث لجنس أمه ، وقيل: المولى مطلقاً يرثه السابق لماله من الموالي وهو أحق به.

(وإن كان أبوه من جنس وأمه من آخر) لكن شمل الجنسين جنس واحد مثل أن يكون أبوه من جنس من الزنج وأمه من جنس آخر من الزنج أيضا ، (فقيل ، ماله لجنسه من أبيه ، وكذا إن تخالفا زنجيا وهندا ) أحدهما زنجي والآخر هندي ، أو روما وبربرا أحدهما رومي والآخر بربري ونحو ذلك من الأجناس الختلفة ، في اله في ذلك كله لجنسه من أبيه وذلك لقوة الأب حتى أن الولد ينسب إليه لا إلى أمه ، (وقيل ، الثلثان لجنس أبيه والثلث لجنس أمه ) قياساً على الإرث بالنسب ، فإن الأم ترث فيه الثلث والباقي للأب فكان لجنس الأم ثلث ولجنس الأب ثلثان ، وقيل : للجنس في بلده (وقيل ، المولى مطلقاً) من أي جنس كان (يرثه السابق لماله) ، أي إلى مساله (من الموالي ) من أي جنس كانوا .

المولى هنا والموالي بمعنى الأحرار الذين أصلهم في العبودية ، فإن المولى يطلق على السيد والعبـــد والمعتق – بالفتح – والولد والقريب في النسب كابن العم والناصر ، ويجو ز ذلك كله معنى واحد ، وهو أن كلا منها يلي الآخر بالنفع ودفع الضر وبالنصر ، (وهو ) ، أي السابق إلى ماله (أحق به) ، وإنما يعد

سابقاً بالسبق إلى القاضي ، ويقول : قـــد حزت مال فلان سواء سبق إلى دار الميت وماله أو لا ، والقاضي يكتب له ذلك ولا يحتاج لشهود .

وفي و الأثر ، : وقال أيضاً - رحمه الله - في مولى أراد أن يسبق إلى مال مولى آخر أنه إنما يقول للحاكم أو للأمناء بعدما يصح عنده موت المعتق الذي أراد السبق إلى ماله فلان ابن فلان أو فلان ابن فلانة ، وإن كان ابن أمة معتق فلان ابن فلان من أهل منزل كذا وكذا قد مات ولم يترك وارثاً سبقت إلى المال الذي ترك وورثته بالسبق ، فلا يضيق على الحاكم أو على الأمناء معرفة أنه ترك وارثا أو لم يتركه ، وإذا سبق واحد من الموالي إلى الأمناء ، وسبق واحد إلى الحاكم ، فالذي سبق عند الأمناء بالبينة والتاريخ أنه سبق عند الأمناء قبل أن يسبق هذا عند الحاكم ، وكذا إن سبقا جميعاً في حكام مفترقين فأولاهما الذي سبق عند الحاكم الذي جمع الناس ، والله أعلم .

#### باب

اختلفوا في ردِّ الباقي مـــن المال على ذوي السهام حيث لا عاصب ، فقيل : يقسم على سهامهم ما خلا الزوجين ، وقيل :

### باب في الــــرد

وهو الزيادة في انصباء الورثة ونقصان من السهام ، ( اختلموا في رد الباقي من المال ) عن السهام ( على فوي السهام حيث لا عاصب ، فقيل ، يقمم على سهامهم ما خلا الزوجين ) فإنه لا يرد عليها إجماعاً ، لأن الرد إنما يستحق بالرحم ولا رحم للزوجين من حيث الزوجية ، فإن كان رحماً رد عليها من حيث الرحم ويرد غير الزوجين من ذوي السهام كلهم ، وهذا مذهب الإمام علي بن أبي طالب وغيره .

( وقيل : )، أي وقال ابن مسعود وغيره وهو الختار كا صرح به بعد، وبه

\_\_\_\_\_

قال أبو عبيدة ( ما خلاهما ، وبنات ابن مع ) وجود ( بنت وأخوات ابن مع ) وجود ( شقيقة وأخوات أم مع ) وجود ( ها ) ، أي وجود الأم ( أو ) وجود ( جسدة ) فهؤلاء لا يرددن شيئاً وإن كانت بنت ابن دون بنت أو أخت أب بدون شقيقة أو أخت لأم بدون أم أو جدة رددن ، والقولان بين جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء العراق الكوفيين أو البصريين ، وقال زيد بن ثابت ومن قال بقوله من أهل المدينة وغيرهم : إن الباقي عن ذوي السهام لبيت المال إن لم يكن عاصب سواء انتظم بيت المسال أو لا وأصل مذهب الشافعية كمذهب المالكية ، والمفتى به من مذهب الشافعية الذي أفتى به المتأخرون أنه لبيت المال ، إذا انتظم أمره وإن لم ينتظم لكون الإمسام غير عادل رد الفضل على غسير الزوجين ، وإن لم يكن ذو فرض أو لا أحد الزوجين فالمسال أو الفاضل عن فرض الزوجية لذوي الأرحام ، وعندنا للزوجين لأن من له سهم أحتى .

والقولان اللذان ذكرهما المصنف بها قالت الحنفية والحنبلية ، (كتارك بنتأ وبنت ابن وزوجة فلبنته النصف) اثنا عشر من أربعة وعشرين (ولبنت ابنه السمس) أربعة (ولزوجته الثمن) ثلاثة (والباقي) وهدو خسة (على) القول (الأول يرد على غير الزوجة) ، وهدو البنت وبنت الابن (على قدر سهامها) أنصافه للبنت وأسداسه لبنت الابن على قدول على بن أبي طالب:

وعلى الثاني على البنت فقط وهو المختار ، وكذا تاركة زوجاً وبنتاً وبنت ابن وتاركاً شقيقة وأختاً لأب فريضته من ستة : نصف لشقيقته، وسدس لأخته من أبيه فالباقي يردّه عليهما كذلك ، وعند الإختصار ترد لأربعة ، ترد للأولى ثلاثة ، وللثانية واحد،

« أي قسم خير من قسم الله تمالى ؟ » ، يعني أن الله عز وجل قد جعل للأزواج فرضاً لا ينتقلون عنه إلى التعصيب ولا يحجبون بخلاف غيرهم ، فقد ينتقل وقد يحجب

( وعلى ) القول ( الثاني ) يرد ( على البنت فقط ) فيكون لها سبعة عشر ( وهو الختار ، وكذا تاركة زوجاً وبنتاً وبنت ابن ) للزوج الربع ثلاثة من اثني عشر ولابنت النصف سنة ولبنت الإبن السدس اثنان يبقى واحد ترده البنت وحدها على الثاني والبنت وبنت الإبن على الأول ، ( وتاركا ) أختا ( شقيقة وأختا لأب فريضته من سنة نصف لشقيقته ) ثلاثة ( وسلمس لأخت من أبيه ) واحد ( فالباقي يرده عليها ) ، وهو اثنان ( كذلك ) أي كا رد على البنت وبنت الإبن أو أراد بقوله كذلك أن الرد في هذه المسألة مختلف فيه أيضا لم يتفق على أنه يرد عليها بل قيل أيضاً يرد على الشقيقة ، وإن كانت شقيقتان فصاعداً فليست الأبوبة وارثة فضلا أن يرد عليها و كذا بنت الابن مع البنتين فصاعداً ( وعند الإختصار ترد ) الفريضة ( لأربعة ترد للأولى ثلاثة ) وهي الشقيقة ، ( وللثانية ) وهي الشقيقة ، ( وللثانية ) وهي الشقيقة تأخذ ثلاثة من سنة فأخذتها من أربعة وكانت الأبوية تأخذ واحداً من الشقيقة تأخذ ثلاثة من سنة فأخذتها من أربعة وكانت الأبوية تأخذ واحداً من

هذا على الأول ، وعلى الثانية تبقى على ستتها للأولى خسة وللثانية واحد ، وكذا لو تركهما وأختاً لأم تشترك في الباقي بعد نصف وسدس الأخت للأم والشقيقة فقط فتقسمانه على أربعة كا مر ، وإن ترك أماً وإخوة لأم فلها السدس ولهم الثلث والباقي لأمه ،

\_\_\_\_\_

الستة فأخذته من الأربعة (هذا على الأول وعلى الثانية تبقى) تلك الفريضة (على ستتها للأولى خسة) ثلاثة بالفرض واثنان بالرد لأنها أقرب في الرحم (وللثانية واحد) بالفرض

(وكسنا لو تركها) أي الأخت الشقيقة والأبوية (وأختا لأم تشترك في الباقي) وهو واحد (بعد نصف) للشقيقة ثلاثة من سنة (وسلس) وهما اثنان واحسد للأبوية تكلة الثلثين والآخر للأميسة (الأخت) فاعل تشترك (للأم والشقيقة فقط) دون الأبوية ، (فتقمهانه على أربعة كامر) آنفا مثله ثلاثة للشقيقة وواحد للأميسة مع سهمها من الستة أو تخرجان سهم الشقيقة من الستة فتقسمان الخسة على أربعة فرضاً ورداً واحداً للأميسة وثلاثة للشقيقة ولا شيء للأبوية ، وذلك لأن الأميسة أقدوى في سدسها من الأبوية ، لأن الأبوية تسقط بالشقائق اثنين فصاعداً.

 الإخوة ، أو يقسمون المال كله من ثلاثة (وكذا لو ترك جدة وزوجة لكان لها الربع) ثلاثة من اثني عشر (وللجدة السدس) اثنان (والباقي) سبعة ، فللجددة تسمة بالمثناة ، وللزوجة ثلاثة (فتصح من أربعة) واحد للزوجة فرضا ، وثلاثة للجدة فرضا ورداً قال الشنشوري : إذا لم يكن في مسألة الرد أحد الزوجين فإن كان من يرد عليه شخصا واحداً كام أو ولد أم فله المال فرضا ورداً ، يعني مال الرد أو كان من يرد عليه صنفا واحداً كاولاد أو جدات ، فأصل المسألة يعني مسألة مال الرد من عددهم كالعصبة أو كان من يرد عليد منفين فأكثر جمعت فروضهم من أصل المسألة لتلك الفروض ، فسالجم أصل مسألة الرد ، فاقطع النظر عن البساقي من أصل مسألة تلك الفروض كأذه لم يكن اه .

وإذا لم ينقسم الباقي على سهام من يرد عليه ضربت سهامه في الفريضة ، وما فيها من سهام ، فينقسم ، فتعطى لكل بمن يرد مثل ماله قبل الرد ، وإن اجتمع من يرد ومن لا يرد عليه في قول ابن مسعود فالعمل فيه كالعمل في وجود أحد الزوجين قال الشنشوري : واعلم أن مسائل الرد التي ليس فيها أحد الزوجين كلها مقتطعة من ستة ، وأنها قد تحتاج إلى التصحيح وإن كان هناك أحد الزوجين فخذ له فرضه من نحرج فرض الزوجية فقط وهو واحد من اثنين أو من أربعة أو من ثمانية ، وذلك أن فرض الزوج نصف أو ربع ، وفرض الزوجة ربع أو ثمن واقسم الباقي على مسألة من يرد عليه فإن كان من يرد عليه شخصاً واحداً أو صنفاً واحداً فاصل مسألة الرد نحرج فرض الزوجية ، وإن كان من يرد عليه أكثر

من صنف واحد فاعرض على مسألته الباقي من مخرج فرض الزوجيسة ، فإن انقسم فمخرج فرض الزوجية أصل لمسألة الرد كزوج وأم وولديها .

وإن لم ينقسم ضربت مسألة من يرد عليــــه في نحرج فرض الزوجية لأنه لا يكون إلا مباينًا فما بلغ فهو أصل مسألة الرد ، وقد تحتاج مسألة الرد التي فيها [ أحد ] الزوجين للتصحيح أيضاً وأصول مسائل الرد سواء كان أحد الزوجين أولاً ثمانيـــة أصول اثنــان كجدة وأخ لأم وكزوج وأم وثلاثة كأم وولديها وأربعة كبنت وأم وكزوجة وأم وولديها وخمسة كأم وشقيقة وثمانية كزوجة وبنت وستة عشر كزوجة وشقيقة وأخت لأب واثنان وثلاثون كزوجة وبنت ان وأربعون كزوجة وبنت وبنت ان وجدة أي فللجدة الثمن من ثمانية فمسألة الزوجية من ثمانية ومسألة الرد خمسة والثهانية والخمسة متباينان فاضرب أحدهما في الآخر بأربعين ووجه كون مسألة الرد من خمسة أن أصلها ستة للبنت النصف ثلاثة ولبنت الإن السدس واحسد وللجدة السدس كذلك والجموع خمسة هي مسألة الرد فـــإذا أريد قسمتها على جميــم الورثة فتقول: إن مــــا للزوجة من مسألتها وهي ثمانية يضرب في مسألة الرد وهي خمسة فللزوجة واحد من ثمانية واحد في الخسة بخمسة وهي ثمن الأربعين وللبنت من فريضة الرد ثلاثة تضرب فيا بقى من فريضة الزوجية وهو سبعة بأحد وعشرين ، ولكل واحدة من بنت الابن والجدة واحد من فريضة الرد في السبعة الباقية من فرض الزوجية بسبعة والمجموع أربعون .

 \_\_\_\_\_

كبنت وأم وأخت لأبوين ، وأخت لأم وخمسة كأم وشقيقة وكأم وبنتين وكأم وبنت وبنت ابن ، وكلها مأخوذة من أصل ستة فاقسم على كل صنف نصيبه ، في انقسم الأنصباء على أصحابها كهذه المسائل وإلا فتصحح كا سبق في باب التصحيح ، مثاله جدتان وأج لأم أصلها اثنان سهم للجدتين يباين رؤوسها فتصح من أربعة .

قال أبو يعقوب يوسف بن محمد: بيان كونها تصح من أربعة أن لكل من الجدتين والأخ للأم سدساً وسهامها اثنان وهي مسألة الرد وسهم الجدتين لا يقسم عليها ويباين عددهما فيضرب اثنان عددهما في اثنين عصد مسألة الرد فتكون أربعهة .

قال في شرح الترتيب: مسألة أم وثلاثة إخوة لأم أصلها ثلاثة وسهم الإخوة يبان عددهم فتصح من تسعة ولو كان الإخوة فيها أربعة لوافقهم السهان فتصح من ستة مسألة أربع جدات وعشرة إخوة لأم أصلها ثلاثة وجزء سهمها عشرون وتصح من ستين ، قال أبو يعقوب يوسف ابن محمد: بيان كونها تصح من ستين أن أصل المسألة ستة للجدات ، منها واحد يباين عددهن وللإخوة اثنان يوافق عددهم بالنصف فيرد إلى خمسة فيضرب في أربعة عدد الجدات بعشرين وهو جزء السهم الذي يضرب في مسألة الرد التي هي ثلاثة ، فتكون من ستين فيقول: من له شيء في مسألة الرد يضرب في جزء السهم الذي هو عشرون ، فللجدات واحد في عشرين بعشرين منقسم عليهن وللإخوة اثنان في عشرين بأربعنين منقسم عليهن وللإخوة اثنان في عشرين بأربعنين منقسم عليهم .

قال في شرح الترتيب: مسألة ثلاث جدات وثلاثة إخوة لأم أصلها ثلاثة وكل فريق يباينـــه نصيبه والفريقــان متاثلان وتصح من تسعة . مسألة بنت وجدتان أصلها أربعة وتصح من ثمانية . مسألة ثلاث جدات وثلاث بنات أصلها خمسة وتصح من عشرة وتصوير جميعها ظاهر قـــال: وإن كان في المسألة أحد الزوجين فله فرض ، وهو سهم من مخرجه ومخرجه اثنان إن كان نصفاً ، وأربعة إن كان ربعًا ، وثمانية إن كان ثمنًا ، ويقسم الباقي من المخرج بعد فرض الزوجية على مسألة ذوي الرد ، فإن كان من يرد عليه شخصاً واحداً أو صنفاً واحــــداً فأصل مسألتهم م ذلك الخرج ، كزوج وأم أصلها من اثنين ، وكزوج وبنت أو ثلاث بنات أصلها أربعة ، ومنها تصح و كزوج وبنتيه أصلها أربعة ، وتصح من ثمانية : كزوج وبنت أو سبع بنات أصلها ثمانية ومنهـ ا تصح ، وكزوجة وثلاث أو إحدى وعشرين بنتاً تصح من أربعة وعشرين، قال : وإن كان من يرد عليه أكثر من صنف ، فاقسم الباقي من مخرج فرض الزوجية على أصل مسألتهم ، فالمخرج هو الأصل أيضاً كزُّوجة وأمَّ وولديها ، وإن لم ينقسم الباقي على أصل مسألتهم فاضرب أصل مسألتهم في الخرج يحصل أصل المسألة والاثنان فيها الموافقة لأن الباقي بعد فرض الزوجية واحد أو ثلاثة أو سبعة ، وأصل من يرد عليهم اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خسة ، وكلها تباينها السبعة الباقية بعد الثمن ، والواحد الباقي بعد النصف ، قال : قال في كشف الغوامض فعدة أصول المسائل التي فيها أحد الزوجين ستة أصول : اثنان كزوج وأم ، وأربعة كزوج وأم وولديها ، وثمانية كزوجة وبنت ، وستة عشر : كزوجـة وشقيقة وأخت لأب واثنان ، وثلاثون : كزوجة وبنت وبنت ابن وكزوجـــة وبنت وخمس جدات ٬ وتصح هذه من ثمانية وستين .

# ومن له سهم في الإرث أحقّ بمن لا سهم له كما مرّ كانت مع عمة

\_\_\_\_

قال أبو يمقوب يوسف بن محمد : وجه تصحيحها من ذلك أن المسألة من ثمانية والباقي بعد فرض الزوجية سبعة ، وأصل مسألة الرد من ثلاثين ومسألة الرد من عشرين وذلك أن للبنت النصف وللجدات السدس فأصلها من ستة مخرج النصف، والسدس نصفها ثلاثة للبنت وسدسها واحد غيير منقسم على الجدات الخس فيضرب عدد الرؤوس التي لم ينقسم عليها في أصل الفريضة بثلاثين ، فللبنت منها خسة عشر ، وللجدات منها خسة منقسمة عليهن وبجوع ذلك عشرون ، وهي مسألة الرد وهي تباين الباقي من مسألة الزوجية ، أعني السبعة ، ومسطح العشرين والثانية مائية وستون من له شيء من مسألة الزوجية يضرب في عشرين مسألة الرد ، ومن له شيء من مسألة الرد يضرب في الباقي من مسألة الزوجية ، وهي السبعة ، فللزوجة واحسد من ثمانية وعشرين وهي مسألة الرد بعشرين منقسم عليها ، والبنت من مسألة الرد خسة عشر بمائة وخس ، وللجدات خسة في سبعة عليها ، والبنت من مسألة الرد خسة عشر بمائة وخس ، وللجدات خسة في سبعة بخمسة وثلاثين منقسم عليها ، ومجموع ذلك مائة وستون .

وفي و الأثر ،: إن لم يكن إلا ما لا يحتاج إلى القسم على الرؤوس تسم كبنتين أو أختين ، و كأربع أخوات وأخت لأم ، و كأربع بنات مع أم أو جدة ، وإن كان ما احتاج إلى قسم فإن اجتمع سهان أو أكثر فالرد من ذلك والخسة منتهى رد الستة ، وإن كان أحد الزوجيين فإن قسم ما بقي بعد سهم الزوجية من مقام فرضها فالكل من مقامها وإلا فاضرب مقامها في مبلغ الرد .

 أو خالة أو زوجة مع إحداهما أو غيرهما من ذوي الأرحام، المال اللاخت في الأولى وللزوجة في الثانية حيث لا عاصب.

\_\_\_\_

أو خالة ) أو غيرهما من ذوي الأرحام فالمال لها شقيقة أو أبوية أو أمية ولا شيء منه للعمة ولا للخالة ، (أو) ك (زوجة مع إحداهما) أي مع العمة أو الخالة ، (أو غيرهما من ذوي الأرحام) المال للزوجة وكزوج مع إحداهما أو غيرهما من ذوي الأرحام ، (المال) كله (للاخت في الأولى) بعضه بالفرض فيرهما من حيث أنه لا وارث سواهما ، (وللزوجة في الثانية ) وللزوج في الثالثة كذلك من جهة أنه من له سهم في الإرث أحق بمن لا سهم له لا من جهة الرد ، (حيث لا عاصب ) وإن كان عاصب فله الباقي ، والله أعلم .

باب

• • • • • • • • •

\_\_\_\_\_\_

## باب في ميراث نوي الأرحام

وهم القرابة الذين لا فرض لهم أصلا ولا عصوبة ، قال زيد بن ثابت وأهل المدينة ومن تابعها من الفقهاء : لا ميراث لهم وإن بيت المال أولى منهم ، وإن لم يكن بيت المسال فللفقراء الموحدين ذوي الأرحام وغيرهم سواء بينهم وذهب سائر الفقهاء من الصحابة والتابعين وفقهاء العراق من الكوفيين والبصريين إلى توريثهم دون بيت المال بقوله تعالى : ﴿ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ﴾ (١) ولما روي أنه علي ﴿ ورَّت ذا رحم غير فرضي ولا عاصب ﴾ وقسال ﴿ الله ورسوله مولى من لا مولى له والخسال وارث من لا وارث له ﴾ ، ولأن ذوي الأرحام اجتمع فيهم سببان القرابة والإسلام ، فهم أولى بالمال من أهل الإسلام

(١) سورة الأنفال : ٥٠ .

\_\_\_\_\_

وعن أبي أمامة بن سهل كتب ممي عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال ﴿ الله ورسوله مولى من لا مولى له والخـــال وارث من لا وارث له ، رواه أحمــــ والنسائي والترمذي وابن حبـــان وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان ، ونقل أبو المؤثر أنه جهاء رجل يسوق إبلا إلى عمر في خلافته فقال له : إني سافحت في الجاهلية فولدت غلامـًا فسبى فاشتريته ، وإنه مات وترك هذه الإبل ولا وارث له ، فقال عمر : إنما أنت خال والحال كواحد من المسلمين فأمر بها أن تجعل في بيت مسال المسلمين ثم انطلق الرجل إلى ابن مسمود فأخبره بذلك فانطلق معه إلى عمر فقـــال : لم لم تورث يا أمير المؤمنين هذا بالرحم والله يقول: ﴿ وأُولُو الْأَرْحَامُ ﴾ ؟ الآية فقال له : أترى ذلك يا ابن مسمود ؟ فقال له : نعم ، فأمر عمر بالإبل فردت إلى الرجل ، وروي أن ثابت بن الداحداح لم يــــدع وارثاً له وله ابن أخت وهو أبو لبــــانة بن عبد المقتدر فقال عَلِيْكُ و يا بني العجلان هل تعلمون له وارثاً فقالوا : لا فدعا بأبي لبانة فسلم إلىك ميراث خاله ، ، وروى عمر أنه أعطى للممـــة الثلثين والحالة الثلت ، فأقامها مقام الأم والعمة مقام الأب وعلى توريث ذوي الأرحام ، ( فقيم ل في توريث ذوي الأرحام حيث لا عاصب ولا ذا سهم ينزلون منزلة آبانهم ) أراد ما يشمل الأمهات ، ويسمى هذا القول مذهب أهل التنزيل ، روى عن مسروق

أنه قال: أنزلوا ذوي الأرحام منزلة آبائهم ، فمن أدلى بذي سهم أو عصبة فهو عنزلته ، وهذا المذهب فيه الحجب ، فإن كان المولى به بمن يحجبه حجبه كبنت أخ مع بنت عم فإنها تحجب بنت العم لأنها تلاقي الميت في أبيه ، وبنت العم تلاقيه في جده .

والأب يحجب الجد وذلك المذهب هو الأصح عند الشافعية وهو مذهب الحنبلية ، وهو الأقيس ومحصله أن ينزل كل منهم منزلة من يدلي به إلا الحسال والحالة فبمنزلة الأم والعمة فبمنزلة الأب على الأرجح ، فإن سبق أحد إلى وارث قدم مطلقاً وإن استووا في السبق إلى وارث قدر كأن الميت خلف من يدلون به وقسم المال ، والباقي بعد فرض الزوجية بينهم كأنهم موجودون ، فمن يحجب لا شيء لمن يدلي به ، وما أصاب كل واحد قسم على من نزل منزلته كأنه مات وخلفهم إلا ولد الأم ، فيقسم بين ذكورهم وإناثهم بالسوية كأصولهم ، مع أن ولد الأم لو مات وخلف بنين وبنات كان لذكر مثل خظ الأنثيين ، إلا أن الحنبلية قالوا : إذا كان الذكر والأنثى من جهسة واحدة في درجة واحدة ، فالقسم بالسوية لا يفضل ذكر على أنثى ، واعلم أن ذوي الأرحام وإن كثروا يرجعون بالى أربعة أصناف :

الأول : من ينتمي إلى الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن ، وإن نزلـــوا .

الثـاني : من ينتمي إليهم الميت وهم الأجداد والجدات الساقطون وإن علوا كأب الأم .

الثالث من ينتمي إلى أبوي الميت ، وهم أولاد الأخوات وبنو الإخوة للأم ، ومن يدلي بهم ، وإن نزلوا .

الرابع: من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته وهم العمومة للأم والعمات مطلقاً ، وبنات الأعمام مطلقاً والحؤولة وإن نزلوا ، ولا خلاف عند من يورث ذوي الأرحام أن من انفرد من هؤلاء حاز جميع المال ، وإنما يظهر الخلاف عند الإجتاع فمذهب أهمل التزيل ما ذكره المصنف ، ومذهب القرابة ما ذكره المصنف بعد هذا إذ قال : وميراث الأرحام على ترتيب العصبات وبمذهت أهل التنزيل قطع ابن كج من الشافعية والفخر ، وهو رأي أكثر الصحابة ومن بعدهم وهو قول الشافعي ، وقال أبو حنيفة والبغوي والمتولي من الشافعية عذهب القرابة وسمي الآخرون أهمل التنزيل لتنزيلهم كل فرع منزلة أصله ، وسمي الأولون أهمل القرابة لأنهم يورثون الأقرب فالأقرب كالعصابة ، قمال شارح الترتيب : الأصح الأقيس مذهب أهل التنزيل .

الأول: بنو البنات وبنات الإبن وبنو بناته ونسولهم ويقدم الأقرب منهم فيعطى المال كله على المختار عندنا كبنت بنت وابن بنت ابن فالعائلون بالتنزيل كآبائهم يعطونها ثلاثة أرباع ويعطونها الربع والمعتمد عليه المختار أن الكل لها لأنها أقرب ، وكهذا بنت ابن مع بنت بنت ابن ، وفي بنت ابن وعشر بنات بنت أخرى قيل للإبن: إرث أمه ، وللعشر إرث أمهن وقيه للابن: إرث أمه ، وللعشر إرث أمهن وقيه للذكر مثل

حظ الأنثيين ، وقيل بالسوية وهو مذهبنا وكذا لبنت البنت المال إذا وجدت مع بني بنت بنت أسفل وقس على ذلك .

الثاني: بنات الإخوة وبنو الإخوة للأم وبنو الأخوات ، فالقائلون بالتنزيل أيضاً ينزلون كلا منزلة أبيه وأمه ويرفعونهم بطناً إلى الموروث ، ويقدم الأسبق فإن استووا أعطوا كلا ميراث من نسب إليه ، والقائلون بالقرابة يمطون الأقرب فإن استووا قدموا من أدلى بشقيق ، فيإن استووا بالقرابة والنسب أعطوهم بالسوية ، وهو الختار وذلك كبنات شقيق وبني شقيقة فبينهم سواء ولا يمطى كل سهم من ورثه ، ولو له بنت ولها عشر بنين أوله عشر بنات ولها ابن ، وقيل : لكل ميراث أبيه ، فإذا وجدت ثلاثة بنات إخوة متفرقين ، فمند أهل التنزيل لبنت الكلالي السدس ، والباقي لبنت الشقيق ، ولا شيء لبنت الأخوات متفرقة فالأكثر أن القسم بينهن على خسة ثلاثة وجدت ثلاثة بنات أخوات متفرقة فالأكثر أن القسم بينهن على خسة ثلاثة أخت لأم ، ولبنت أخت لأب لبنت شقيقة ولابن أخ أو أخت لأم سهم إن اجتمعن ، ولمشر بنات شقيقة أخاس المال ، ولبنت أخت لأب حس ، ولبنت أخت لأم خس ، ولكل وإن كثر سهم أمه ولنت أخت لأب خس ، ولبنت أخت لأم خس ، ولكل وإن كثر سهم أمه وإن وجدت عشر بنات شقيقة وبنت شقيقة أخرى فبالسوية كا مر

واختلف في بنت شقيق وابن شقيقة فقيل له: ثلثان لأنه ذكر ، وقيل هما لها ميراث أبيها ، وقيل بالسوية لاتحاد الدرجة وقس على ذلك النسول .

\_\_\_\_\_

الثالث: الأجداد والجدات الساقطون ، فالمنزلون ينزلون كلا منزلة والده ويقدمون الأسبق ، فإن استووا قسم المال بين من انتهوا إليهم ، وحصة كل بين المدلين به ، وقسال المقربون : إن اختلفت درجاتهم فالمال للأقرب فيقدم أبو الأم على أبي الإم على أبي أبي الأم ، فإن استووا وكانوا من جهة الأب وجهة الأم فلذي جهتها الثلث ولذي جهته الثلثان ، ويقسمان بين ذوي جهة الأب على قدر مواريثهم ويجعلان كالمال ، وكذا الثلث بين ذوي الأرحام فالمنزلون يجعلو أبا أم الأم وأبا أم الأب كأم الأء وأم الأب ، وقال المقربون لأبي أم الأب الثلثان ، وهو المختار مع اتحاد الدرجة ، وإلا فالمال للأقرب .

الرابع: في الأخوال والخالات والعمات فإذا اجتمعوا فالثلثان للعمات والثلث للخالات والأخوال، ويعتبر في كل من الصنفين ما يعتبر في المال إذا انفرد به أحدهما كثلاث عمات متفرقات أو خالات، فالثلثان بين العمات على خمسة، للعمسة الشقيقة ثلاثة أخماس، وخمس لكل من عمة لأب أو لأم كأنهن أخوات، وكأنه لا وارث غيرهن، والثلث بين الخالات كذلك والمقربون يجملون الثلثين للعمة أو الخالة الشقيقة كالخال الأول في هذا أصح، ولثلاث عمات الثلثان وللخال أو الخسالة الثلث إن اجتمعوا، ولعشرة أخوال وعشر خالات الثلت بينهم سواء وللعمات الثلثان إن اجتمعوا ولثلاثة أخوال مفترقين الثلث، ولعم أخ لأم الثلثان واختلفوا في الأخوال فقسال عزان: الثلث بينهم أخماساً وقال غيره للخال: للأم السدس والباقي للخالين للأبوين وسقط الخال للأب وإن اجتمعت خالة وبنت عم فالمال للخالة وكذا في خالة وابن عمة، ولها مع بنت خال كالخالة مع بنت خال وبين خالة أم وخالة أب أثلاثا، وكذا بين عمة شقيقة

وخالة كذلك ، ولا إرث لبنات الأعمال ولا لبني العمات مع وجود الأخوال والخالات ، ولا لبنيهم وبنيهن مع وجود عمة من أي جهة كانت ، وإن وجدت بنات أعمال فالمال لبنت الشقيق ، وإن وجدت بنت عم شقيق وبنت عمة شقيقة فالأكثر أن المال لبنت الشقيق وقيل : نصفان ولبنت عم لأب المال دون بنت عمة لأبوين عنيد المنزلين ، وإن اجتمعت ثلاث عمات وثلاث بنات أعمام فالمال المنزلين أيضاً وينقسم بين بني عمات أخماساً لابن الشقيقة ثلاثة ولكن من التي لأم والتي للأب سهم ولخالة الأبُّ ثلثان ، ولعشر عمات الأم ثلث ، ولعمة أبيـــه لأبوين ثلثان ولخالة أبيه لأب ثلث ، وإن اجتمعت ثلاث عمات أبيــه وثلاث خالات أبيه وثلاث عمات أمه وثلاث خالات أمه وكلين مفترقات ، فالثلثان لعمات أبيه وخالتـــه ، والثلث لعمات الأم وخالاتها ، فتقسم من خمسة وأربعين لعمة أبيه ، لأبويه إثنى عشر ولعمـة أبيه لأب أربعة ، وكذا التي لأب ولحالة أبيه لأبويه ستة ولخالة أبيه لأبيه سهان ولخالة أبيه لأمه ولعمة أبيه لأبويه ستة ، ولعمة أمه للأب سهان وكذا العمة أمــه للأم ولحالة أمه للأبوين ثلاثة ، ولكل من خالة أمه للأب وخالتها للأم سهم ، وذلك أن ثلثي الحسة والأربعين ثلاثون ثلثاها عشرون للعات أخماساً وثلثها عشرة للخـالات أخماساً وهما من جهة الأب وثلثها خسة عشر لأرحام الأم ثلثاها عشرة للعات أخماساً ، وثلثها خسة للخالات كذلك ، وقس على ذلك من علا ومن سفل ، وربيا اشتبه على الطالب وللآخر واحــد كالإرث للذكر ضعف الأنثى ، لأن لكل إرث أبيــه لو حيي ، وقيل: يرث الأقربان من أب وأم فإن اجتمعا ورث رحم الأم منابها ورحم الأب وبنت أخ منابه منابه ، فالخالة كالأم والعمة كالأب وبنت أخ كالأخ فالعمة على هذا أحق من بنت الأخ والناس على خلافه

وإنما يشتركون في ذلك إذا كان الكل بني بنين أو بني إخوة أشقاء أو لأب أو لأم ولأحدم ولد ولآخر أكثر فهم في الإرث سواء ، لأن لكل ميراث أبيه ، وكذا بنو الأخوات ، وإن اختلفوا في النسب أو الدرجة فلكل نسل سهم أبيه أو أمه ، ولا يدخل عليه غيره وذلك كشقيقة عندها ولد أو أخت للأب لها خسة وأخت لأم معها عشرة ، فلولد الشقيقة ثلاثة أخماس المال ولكل من أولاد الأخت للأب والآخت للأم خمس سواء ، وكذا في أولاد الأعمام والعات والأخوال والخالات إذا اختلف ذلك ، فلكل سهم موروثه .

( وقيل ابن منها أقرب الأقربان من أب وأم ) أي : يرث من كان منها أقرب ( فإن اجتمعا ورث رحم الأم منايا ورحم الأب منايه ) أي : مناب الأب وهو قول ابن مسعود وفيه الحجب كا في مذهب أهلل التنزيل إلا أنه يحجب بالأقوى والقول الأول يحجب بالقرب ويدل له قوله : فالعمة على هذا أحق النه ( فالحالة كالأم والعمة كالأب وبنت أخ كالأخ فالعمة على هذا ) أي على قسول ابن مسعود ( أحق من بنت الأخ ) لأنها بنزلة الأب ، والأب أولى من الأخ والأولى أن يقول : بمنزلة الجد ، ولعله لم يقل ذلك لرواية عن ابن مسعود أنب يورث الأخ مع الجد ، ( والناس على خلافه ) ، أي جمهور الأمة على خلاف قول ابن مسعود في توريثه ذوي الأرحام ، ومذهبنا كا في و التاج ، : ليس توريث ذوي الأرحام بالقرابة فقط ، بل تارة و تارة بحسب الصواب ،

·

وإذا علمت أن المراد بالناس الجهور ، لم يرد علينا موافقة عمر لابن مسعود ، وإذا أعطى الخالة الثلث والعمة الثلثين ، فإن هذا على وفق قول ابن مسعود ، فالجهور ( يورثونها ) ، أي بنت الأخ ( دون العمة لأن الأولى ) وهي بنت الأخ وسماها الأولى لأنها مذكورة قبل العمة في قوله : يورثونها دون العمة ، ( من ولد الأب ، والثانية ) وهي العمة ( من ولد الجد ) فإنها تلتقي مع ابن أخيها في جده وبنت الأخ تلتقي معه في الأب ( فولد الأب وإن بعد ) كبنت بنت بنت الأخ ( أحق من ولد الجد ولو قرب ) كالعمة أو بنت العمة ، ( لأن من ترك ابن أخيه وعمه ورثه ابن أخيه لا عمه ) .

( وقيل : ميراث ذوي الأرحام على ترتيب العصبات فبنت الأخ أولى من العمة ، و ) العمة ( هي أولى من بنت العم ، والخسالة أولى من بنتها ومن ابن الخال و ) ، ابن الخال ( هو أولى من ابنه ) ، أي من ابن ابن الخال ( ومن بنت الخالة و ابنها ، وهكذا يعتبر الأقرب للهالك ) ، قال الشيخ اسماعيل : وهسذا

وعلى القول بالتوريث عـــلى قدر الآباء: أن التارك ثلاث بنات أخوات مفترقة لابنة شقيقة ثلاثة ، ولابئة التي لأبيه واحد ، وكذا للتي للأم من فريضته من ستة ، وتنقسم من خسة بالرد ولو ترك ثلاث بنات إخوة مفترقين لم ترثه بنت أخيه لأبيه ،

المأخوذ من قول الله تعالى : ﴿ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ﴾ (١) .

(و) الحاصل (على القول بالتوريث على قدر الآباء: إن التارك ثلاث بنات أخوات مفترقة)، والأولى مفترقات، (لابنة شقيقة ثلاثة ولابنة) الأخت (التي لأبيه واحد، وكذا) واحد (ل) ابنة الأخ (التي للأم من فريضته) حال كونها (من ستة)، أو هذا بدل من قوله من فريضته، لأن الشقيقة النصف وللأبوية السدس تكلة الثلثين، وللأمية السدس، فكذا بناتهن ويبقى واحد يرددنه كلهن، (وتنقسم) الفريضة (من خمسة بالرد)، بأن يجمل المال كله خمسة أسهم بأن يجمع لهم سهامهم من ستة، وهي خمسة فتكون الفريضة من خمسة ثلاثة لبنت الأخت الشقيقة، وواحد لبنت الأخت التي للأب، وواحد لبنت الأخت التي للأب، الزوجين، وأما على القول الآخر فإن الأخت للأب لا ترد مع وجود الشقيقة، ولو ترك ثلاث بنات أخيه الشقيق وبنت أخيه للأب وبنت أخيه للأب، الشقيق النصف، ولبنت أخيه للأم، و هنت أخيه للأب وبنت أخيه للأم، و هنت أخيه للأب

ر ١ ) سورة الأنفال : · ٧ .

الأم السدس ، وتردان الثلث لأنه لو ترك شقيقاً وأبوياً وأمياً كان للأمي السدس، وكان الشقيق عاصباً ولا شيء للأبوي .

( ولعل بعضا يقول: إن ارحام الأب احق بالإرث إن كانوا أقرب) ، أي أقوى ( من ارحام الأم ) ، وعليه فلبنت الأخ الشقيق النصف ولبنت الأخ الأبوي السدس، وتردان الثلث إن كان قائل هذا يقول بالرد على الأبوية مع وجود الشقيقة ، وإلا ردته الشقيقة وحدها ( كتارك بنت ) أخ ( شقيق بنت ) أخ ( كلالي ) ، فالمال على هذا لبنت الأخ الشقيق وعلى غيره لبنت الشقيق النصف ، ولبنت الكلالي السدس ، وبردان الثلث .

(وإن قرب رحم الأم بدرجة كتارك عمة شقيقة) أو أبوية (وأبا أمه فهل المسال للجد) أبي أمه لأنه ذكر ، (أو للعمة) لأنهسا من جهة الأب (أو بينها؟) ثلثان للجد وثلث للممة كأخ وأخت أو ابن وبنت قسما للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويدل على أن مراده ثبوت الثلثين له والثلث لها ، أنه جعل في المسألة المقابلة لهذه المسألة وللمسألة الأولى، وهي ضدهما الثلثين لأرحام الأب، والثلث لأرحام الأم ، إذ قال : وإن اجتمع رحم النح ، (خلاف) ، وإنما كان الجد أبو الأم أقرب في مثاله من العمة ، لأن العمة منعها من الإرث الأب لو كان

\_\_\_\_\_\_

موجوداً ، وإن لم يكن موجوداً فإن الجد الموجود أيضاً مانع بخلاف الجد أبي الأم ، فإن المانع بينه وبين الإرث الأم فقط ، وإذا لم تكن ورث فافهم .

(وإن اجتمع رحم أب ورحم أم) على القول بأن ميراث ذوي الأرحام على ترتيب العصبات ، كان لرحم الأم الثلث ولرحم الأب الثلثان لقوتهم بالأب (كتارك عمة ) إذ العمة من رحم الأب (وخالة) ، وإذا كان ذلك ( ف ) المال (ثلثان) منه (لعمته وثلث لخالته) ، كا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه - : « أنه أعطى الخالة الثلث والعمة الثلثين » ، وذلك لقوة العمة به الأب ، وقيل : المال كله للعمة ، وذلك إذا كان رحم الأب ورحم الأم في درجة ، وأما إن اختلفا كولد أخ أو أخت لأم وولد عمة لأب وأم فالمال لمن كان أقوى ، فالمال في المثال لولد الأخ للأم أو ولد الأخت للأم لا لؤلد العمة ، فإن العمة لا ترث ، والأخ للأم يرث ، وكذا الأخت كا مر عن « التاج » : أن ذوي الأرحم م أربعة : الأول : أولاد البنات وإن سفلوا ، والثاني : أولاد في المأم والمات وبنات الأعمام والأخوال والخالات ، فجمل كل صنف أولى من قبل الأم والمات وبنات الأعمام والأخوال والخالات ، فجمل كل صنف أولى عم بعده بالميراث ومثله لأبي إسحاق الحضرمي - رحمه الله - .

( و ) المال ( نصفان إن ترك عمة وخالاً ) قويت العمة مع أنها أنثى بجهة الأب ، وقوي الخال مع أنه من جهة الأم بأنه ذكر ، ( وكذا قيل في تارك خالاً

\_\_\_\_\_

وخالة) لأنها من جهة الأم ، ولا إرث لأحدها فاستويا ، قال أبو ستة : وهو الظاهر ، (وقيل : للذكر مثل حظ الانثيين ) تنزيلا لها منزلة الوارثين من جهة الأب كأخ وأخت وابن وبنت ، (ومن ترك قالوا: أمه وأباها ولا أب له ينسب إليه فثلثه ) ، أي ثلث ماله (لأمه ، والباقي لجده ) ، أي لأمه ، (وهو عاصبه) لأن من لا أب له عصبته عصبة أمه ، وإن ترك أخا فهو العاصب وللجد للسدس كأنه من جهة الأب ، وللأم الثلث ، وإن كان اثنان فلها السدس وهما عاصبان وللجد السدس .

(وإن ترك ابنة بنت وأبا أمه فهل ماله لجده) لقوته (أو لبنت بنته) ، لأن الميت يصل في الأم إذا ترقتى قبل الجد (أو بينها؟) عملا بالملتين ، قال أبو ستة : هذا هو الظاهر لأنها من جهة الأم ، (خلاف ، وكذا لو ترك أبا أم وابن أخ لأم فهل المال له) ، أي لابن الأخ لأنه من ولد الأم خارج من ولد الأم الذي يرث ولو كانت حية ، بخلاف أبي الأم فإنه لا ميراث له أصلا إن كانت حية ، وهو الصحيح على ما مر عن و التاج ، من كلام المشارقة ، (أو للجد؟) تنزيلا له منزلة الجد من الأب لقوته ، (أو له ثلثان ولابن الأخ ثلث ؟) تنزيلا له منزلة الجد من الأب لقوته ، (أو له ثلثان ولابن الأخ ثلث ؟) تنزيلا له منزلة الأم وتنزيلا للجد منزلة الماصب ؟ خلاف .

(وإن ترك جد أمه أبا أبيها وجد أبيه أبا أمه) ، أي أبا أم أبيه (فهل) ماله (بينها) نصفين (أو للجد من الأم الثلث وللجد من الأب ثلثان؟ قولان وإن ترك بنت بنت وبنت بنت ابن فهل للأولى ثلاثة وللأخيرة واحمد) كبنت وبنت ابن للبنت النصف ولبنت الابن السدس منستة فترد أن الباقي فذلك أربعة ، (أو كله للأولى) لأنه أقرب؟ (خلاف، وإن ترك ابنة بنت وبنت) أخ (شقيق في) المال (هو للأولى عند الأكثر) لأنها من ولده وبنت الأخ من ولد جدها ، (وقيل: بينها) كبنت لها النصف، وأخت لها النصف بالمصبة، قال أبو ستة: الأول هو الصحيح وبه جزم المشارقة ، والحاصل أن من نظر إلى الدرجات ، قال: أنزلوهم منزلة الدرجات ، قال: في ينهم نصفين .

( وإن ترك ثلاث عبات ) مفترقات ( أو ) ثلاث ( خالات مفترقة ) ، إحدى المهات أخت أبيه من أبيه وأمه وإحداهن من أبيه وإحداهن من أبيه الحدى الخالات أخت أمه من أبيها وأمها ، وإحداهن من أبيها وإحداهن من أبيها وأمها ، ( فاله للشقيقة ) ، أي للتي هي شقيقة أبيه أو أمه لقوتها ، ( وإن ترك

بنت عمة وبنت خالة ، فقيل : ) المال ( هو للأولى، وقيل : ) يقسم ( أثلاثاً ) المثلثان للأولى ولابنة الخيالة الثلث ، قال أبو ستة : وهو الظاهر لاتحادهما في القرب ، ولأن لأرحام الأب الثلثين ولأرحام الأم الثلث .

( وإن ترك بني ) ، أي أولاد ( أخته ، أو بني ) أولاد ( بنته أو بني عمته أو ) بني ( خالته أو ) بني ( خاله ذكوراً وإناثاً ، فبينهم سواء لأنهم ورثوء بالأرحام ) ، مسع استوائهم في الدرجة والقرب ، ( وإن ترك بني ) أولاد ( أخيه أو ) بني ( عمه فللذكور فقط لأنهم عصبة ) ، وبنت المسم أو بنت الأخ لا تعصب وحدها ولا مع عم آخر ولا مع أخ ، والله أعلم .

### باب

إن تجردت عصبة في فريضة صحت من عدد رؤوسهم إن كانوا ذكوراً ومن عدد الإناث وضعف الذكور إذا اجتمعوا ،

\_\_\_\_\_

# باب في أصول الحساب وبيان مخارج الفرانض

( إن تجردت عصبة في فريضة صحت من عدد رؤوسهم إن كانوا ذكورا ، ومن عدد الإناث وضعف الذكور ) بأن يمد الذكر بالأنثى ، ( إذا اجتمعوا ) ، أي اجتمع الذكور والإناث ، قال أبو إسحاق التلمساني :

مها يك الوارث فاعلم عصبة فهي على رؤوسهم مرتبة وعدد منهم ذكراً بانثيين ومن رؤوسهن صح دون مين

وحذف نون يكن مع أن ما بعده ساكن بناء على القول بجواز ذلك قياساً أو الضرورة ، ولا يصح في الأعمــام وبنيهم وبني الإخوة والموالي إن يكونوا

وإن اشتملت على ذي سهم أخـــذت من الأصول السبعة وهي الإثنان والأربعــة والثانية والثلاثة والستة وضعفه،

\_\_\_\_\_

ذكوراً وإناثاً ، لأن النساء لا يرثن في ذلك ، إلا إن أعتقت المرأة عبداً أو أمة وترثه ، وذكر شارح الترتيب ما نصه : وهذا في اللسب أما في الولاء ، فإن استووا في الإستحقاق فمدد رؤوسهم ، ولو كان فيهم أنثى أصلها ، وإن اختلفوا فيه فخرج كسورهم أصلها ، ففي ابنين أو معتقين مستويين ذكرين أو أنثيين أو معتقين أشى لها النصف ، أو مختلفين أصلها من اثنين وابنين وبنتين أو ثلاثة معتقين أنثى لها النصف ، وذكر له الثلث ، وآخر له السدس ، أصلها ستة فيها لكل ذكر من الأنثى اثنان ، ولذي الثلث اثنان ، ولذي الشعف ، ولكل بنت واحد ، ولذات النصف في الثانية ثلاثة ، ولذي الثلث اثنان ، ولذي السدس واحد .

(وإن اشتملت على ذي سهم) واحد أو متمدد وحده ، أو مسم عصبة (أخنت من الأصول السبعة وهي : الإثنان والأربعة والثانية والثلاثة والستة وضعفها) ، وهسو اثنا عشر ، (وضعفه) ، أي ضعف ضعفها وهسو أربعة وعشرون ، وإنما رتبها هسذا الترتيب ليكون قد ترقد ي رحمه الله التضعيف من الاثنين إلى الثانية ، ومن الثلاثة إلى ضعف ضعف الستة ، كأنه قال : اثنان وضعفها وضعفه وثلاثة وضعفها وضعفه وضعف هذا الضعف ، وإن شئت بدأت بالأعلى فقلت : ثمانية ونصفها ونصفه ، والأربعة والعشرون ونصفها ونصفه ونسمى الاثنان والثلاثة عادلتين ومعنى ذلك أن سهامها قد تستفرفها وغيرهن وقسمى الاثنان والثلاثة عادلتين ومعنى ذلك أن سهامها قد تستفرفها وغيرهن ناقصاً ، وقيل : إن العادلة ما استفرقها سهامها ولو كانت غير الثلاثة والاثنين ، كشقيقتين وأم وأخ لأم من ستة ، والناقصة مسا فضل سهامها على أجزائها ،

P-

ولا يكون هذا اثنين ولا ثلاثة كزوج وبنت من أربعة، ويفضل واحد فالفريضة عادلة وناقصة وعائلة وغيير عائلة ، والعائلة هي التي فروضها أكثر من عددها (إذ منها تنشأ الفرائض الست) النصف والربع والثمن والثلث والثلثسان والسدس ، وضابط ذلك أن المسألة تكون من أدنى عدد يوجد فيه امم الفرض، قال أبو إسحاق :

فمندها تختلف الأحسكام في سبعة معلومة مسطورة وستة من بعدها متبعة وأربع من بعد عشرين تقر

ثم إذا اختلفت السهام ومع ذا فإنها محصورة اثنان أو ثلاثة أو أربعة ثم اثنا عشر

والاثنان الأخيران لا يكون الفرض فيها إلا متعدداً ، والخسة الأولى يتحد الفرض فيها ويتعدد ، واعلم أن للأصول عبارتين : إحداهما : أن ينظر في نوع الفرض اجتاعاً أو انفراداً مع قطع النظر عمن يأخذه ، ويسمى المنظور فيه بهذا الاعتبار صوراً ، ومسائل الأصول إذا قيل : إنها تسعة بزيادة الثانية عشر والستة والثلاثين عائلة أو غير عائلة تسعة وخمسون وصورها تزيد على ست مائة ، وكون الأصول سبعة إنما هو (على رأي القدماء ولا مخرج لها )، أي للفرائض (سواها) ، أي سوى السبعة .

وأما على قول المتأخرين فإنهـــا تسعة بزيادة الثانية عشر والستة والثلاثين ،

· ·

وذلك في باب: الجد والإخوة عند من يقول بتوريث الإخوة مع الجد ، ومثاوا الثانية عشر بأصل كل مسألة فيها سدس ، وثلث ما بقي وما بقي كأثم وجد وخسة إخوة لأبوين ، أو لأب ، وتصحيحها أن للأم السدس واحداً من ستة ، فتبقى خسة ، فيإذا قاسم الإخوة تنقصه المقاسمة عن السدس فله ثلث الباقي ، وليس للخمسة الباقية ثلث ، فيضرب نخرج الثلث هو ثلاثة في ستة أصل المسألة ، فتقوم مسألتهم من ثمانية عشر للأم ، سدسها ثلاثة تبقى خسة عشر ثلثها خمسة للجد ، فتبقى عشرة منقسمة عليهم ، وكذا لو كانت الأم بدل الجدة وإنما كان ذلك من ثمانية عشر لأن الباقي من نحرج السدس بعده لا ينقسم على نحرج ثلث الباقي ويباينه .

وحاصل ضرب الخرج في الخرج ثمانية عشر ومثلوا الستة والثلاثين بأصل كل مسألة فيها ثلث ما بقي ، وما بقي وربع وسدس كزوجة وأم وجد وسبعة إخوة ، وتصحيحها أن للأم السدس وللزوجة الربع والربع والسدس متوافقان بالانصاف ، وحساصل ضرب الاثنين مثلا في ستة مقام السدس اثنا عشر ، وسدسها اثنان للأم وربعها ثلاثة للزوجة ، وبجموعها خسة وباقيها سبعة ، فإذا قسمت على الجسد والإخوة السبعة نقصت المقاسمة عن السدس فيرجع إلى ثلث الباقي الذي هو سبعة ، وليس له ثلث فتضرب ثلاثة نحرج الثلث في أصل المسألة اثنا عشر ، فتبلغ ستة وثلاثين ، لأن الباقي من نحرج السدس والربع بعدهما لا ينقسم على نحرج ثلث الباقي ويباينه ، وحاصل ضربه فيه ما ذكر ، ولا تخفى قسمتها عليهم حينئذ ، وإنما ذكرت تصحيحها وإن لم تكن عندنا لتشوق الذهسين لمرفتها لإشارة المصنف إليها بالمفهوم من قسوله على رأي القدماء ،

وانظر لِمَ عبّر بالقدماء لا بالصحابة مع وجود الخلاف في الجــد والإخوة في

زمان الصحابة.

قال صاحب الترتيب: زاد المحققون في باب الجد والإخوة أصلين آخرين وهما ثمانية عشر وستة وثلاثون، قال شارحه: من المحققين الذين زادوا ذلك إمام الحرمين والمتولى والنووي فقال: إنه الأصح الجاري على القواعد لأن العمل به أخصر، ونقله الأستاذ أبو منصور البغدادي عن زيد بن ثابت.

وقال الجهور: هما نشئا من أصلي الستة وضعفها، لأن الفرائض موضوعة على الفروض المقدرة في الكتاب والسنة، وثلث ما بقي لم يرد فيها فهمها تصحيح لا تأصيل، واحتج المحققون بأن أصل المسألة فيها فرض أو أكثر أقل عدد يصح منه فرضهها إن كان واحداً، وهو الاثنان والثلاثة والأربعة والستة والثانية أو فروضها إن كان فيها فرضان أو أكثر، وهو واحد عما تقدم والاثنا عشر وضعفها والثانية عشر وضعفها لأن نخرج الكسر أقسل عدد يخرج منه ذلك الكسر، ولما كان في كلام المصنف تلويح لكلام القوم في الجد والإخوة، ساغ أن أذكر مذاهبهم في ذلك.

قال شارح الترتيب وصاحب الترتيب: مذهب على المشهور عنه أن للجد ما بقي بعد فرض الأخوات إن لم يكن معهن أخ مسالم ينقص عن السدس وإلا قاسم ما لم تنقصه المقاسمة عن السدس، ولم يكن ثم أحد من البنات أو بنات الابن فإن نقصته عنه ، أو كان الباقي بعد فرض الأخوات أقل منه أو كان معه أحد من البنات أو بنات الابن فرض له السدس ، وروي عنه أنه كواحد منهم أبداً ، لأنه لما قاسمهم عند قلتهم قاسمهم عند كثرتهم .

.....

قال إمام الحرمين: لولا شهادة رسول الله عليه النه التقدم في الفرائض لاقتضى الإنصاف اتباع علي في باب الجد فإنه أبقى المذاهب وأضبطها ، وليس فيه خرم أصلا ولا استحداث شيء ، وروي عن علي أيضاً موافقة غيره .

ومذهب الجهور من الصحابة والشافعي مذهب زيد بن ثابت أن الجدد والإخوة إذا لم يكن معهم فللجد خير الأمرين من مقاسمة الإخوة ذكوراً وإناثاً كأخ منهم حتى يعصب إناثهم الخلص، فيأخذ مثلي الأنثى ومن ثلث جميع المال، فالباقي لهم ، أما المقاسمة فلأنها الأصل في جعلهم في درجة ، وأما الثلث فلأن الأم والإخوة إذا اجتمعا وليس معها غيرهما فله مثلا مالها، والإخوة لا ينقصون الأم عن السدس فلا ينقصونه عن ضعفه ، ولأن الإخوة لفير الأم لا ينقصون الإخوة للأم عن الثلث ، فبالأولى الجد لأنه يحجبهم ، فالمقاسمة خير له إذا كان الإخوة للأم عن الثلث ، فبالأولى الجد لأنه يحجبهم ، فالمقاسمة خير له إذا كان معه من الإخوة والأخوات أقل من مثليه بأن يكون مثلا أو نصفا أو دورن فلي جد وأخت له سهان ولها سهم من ثلاثة ، وفي جد وأخت له سهان ولها سهم من اثنين، وفي جد وأخ لكل واحد منها سهم من اثنين، وفي جد وأخ وأخت له سهان وللأخ سهان وللأخت سهم من الخسة فالمقاسمة أحظى في الجيع إذ بها حظه في الأولى ثلثا المال ، وفي الثانية والرابعة النصف وفي الثالثة والخامسة الخسان ، وذلك في كل صورة منها أكثر من الشد .

والطريق في معرفة التساوي والتفارت بين الكسرين أن تأخذ كسر أيهما وتعتبر من الكسرين فيظهر التفاوت أو غيره ، ويعرف قدر التفاوت بأن تسمى

الفضل بين بسطي الكسرين من المقام المذكور؛ ففي الثلث والحسين المقام الجامع لهما خسة عشر للمباينة ، فثلثه خسة وخساه سنة وهي أكثر من الحسة بواحد ، وإذا سميته من المقام كان ثلث خمس ويفرض للجد الثلث إذا زاد الإخسوة على مثليه ، ولا تنحصر صوره لأن الزيادة غسير منحصرة كجد وثلاثة إخوة ، فلو قاسمهم لأخذ الربع فالثلث أكثر منه فهو حقه ،أو خس أحرات فلو قاسمهن لأخذ سبعي المال فالثلث أكثر منه بثلث سبع فهو حقه إذا استحق الثلث كان فرضاً كما في شرح الكماية ونص الشافمي ، وظاهر كلام الغزالي والرافعي أنسه يأخذه بالتعصيب، قال السبكي : وهو عندي أقرب بل قد أقول به في قولهم أنه يفرض له الثلث إذ أنقصته المقاسمة عنه ، وأنهم تجوزوا في المبارة ولو أخذه بالفرض لهذت الأخوات الأربع ، فأكثر الثلثين بالفرض لعدم تعصيبه لهن لإرثه بالفرض ويفرض لهن إذا كان ثم ذو فرض .

فالحاصل أنه مع الإخوة عصبة لكنه يحافظ له على قدر الفرض لأنه لا يفرض له مع الأخت إلا في الأكدرية ، قال : وقد تضمن كلام ابن أبي الرفعة نقلاً عبن بعضهم أن جمهور الشافعية على التعصيب ، وهو الذي أميل إليه ، والأولى أنه فرض لأنه ظاهر عبارات أكثر الفرضيين ، وحمل السبكي لها على التجوز خلاف الظاهر بل عدهم الثلث فرضاً له مسع الفروض المقدرة يمنع التجوز المذكور ، لكن دليله قوي، ويستوي للجد المقاسمة وثلث جميع المال إذا كان الإخوة مثليه وحينئذ هل يعبر له الثلث ، [أو] المقاسمة أو يخير المفتي أقوال ثلاثة ذكرها بوعبد محمد البسطي في شرحه لفرائض الإمام أبي القاسم الحوفي، ويظهر أثر الخلاف في الوصية بالجزء بعد الفرض ، وفي التأصيل قال الشيخ : ولا يخفى ما في هذا

الخلاف من الغرابة والضعف ولم أره لأحد من الشافعية ، نعم استحسنوا التعبير مالئلث ، ا ه .

وإنما استحسنوا ذلك لأنه أسهل ، قاله الرافعي وورد به النص في حق من له ولادة وهي الأم دون القسام ، ولأنه متى أمكن الآخذ بالفرض فهو أولى ، ومقتضاه أنه بالفرض وينحصر استواء المقاسمة والثلث في ثلاث صور في جد وأخوين إن قاسمهن فالمال بينهم ثلاثا ، وفي جد وأربع أخوات إن قاسمهن فالمال بينهم على ستة له منها سهان وفي جد وأخ وأختين إن قاسمهم ، فالمال بينهم كذلك وإن كان مع الجدد والإخوة صاحب فرض من أم أو جدة أو زوج أو زوجة أو بنت أو بنت ان فذلك أربعة أحوال :

الحال الأول: أن يستغرق الفرض جميع المال ، ولا يتصور ذلك إلا والمسألة عائلة كزوج وبنتين وأم وجد وأخ فللزوج الربع وللبنتين الثلثان وللأم السدس ومجموعها من اثني عشر ثلاثة عشر ، فاستفرقت الفروض قبل اعتبار الجسد ، فيفرض للجد السدس ويزاد في العول إلى خمسة عشر ، ويسقط الأخ كأنه عصبة لم يبق له شيء .

الحال الثاني: أن يفضل عن الفرض أقل من السدس كبنتين وزوج وجد وأخ فللبنتين الثلثان وللزوج الربع ومجموعها من اثني عشر أحد عشر ، فيفضل واحد هو نصف سدس فتعول للجد بهام السدس وهو نصف سدس إلى ثلاثة عشر ، وليس ما عالت به هو تملكه جهة الجد وحده بل لا يختص بوارث دون آخر وسقط الآخ .

\_\_\_\_\_

الحال الثالث: أن يفضل عن الفرض السدس فيدفع للجد فرضاً كا صرح به البلقيني كالقمولي وهو ظاهر ، قال شيخ مشايخنا : قد يُستدل له بأنـــه لو أخذه بالعصوبة لشاركه الإخوة ، فيأخذ أقـــل من الثاث وهو ممتنع اه ، لكن قال الشيخ في شرح كافيته : الظاهر بالعصوبة اه، والأوجه الأول، بَل لا يتأتى كلام الشيخ حيث كان في المسألة شيء من البنات أو بنات الابن وإن لم يكن شيء منهن فوجهه ما تقدم ، وقد ذكرنا في باب العصبات أن باب الجد والإخسوة يخالف غيره ، ويسقط الأخ كما مر كزوج وأم وجد وأخ وهي الأكدرية إذا كان بدل الأخ أخت مجموع حصتى الأم والزوج خمسة من ستة ، فيبقى واحد هو السدس ، فيعطاه الجد ويسقط الأخ وكبنتين وأم وجد وأخ ، ولو مثل به لكان أولى اــا سنذكره ولما كان بدل الأخ في هذه أخت لم يفرض لهــا كما فرض في الأكدرية ، لأنه لا يمكن الفرض لها في صورة فيها شيء من البنات لأنها لما لم تعصب بالجد كانت عصبة ممهن ففارقت الأكدرية ، ولو كان في موضع الأج في هذه الأحوال الثلاثة أخت أو إخوة اثنان فأكثر ، أو إخوة وأخوات كذلك سقطوا كلهم إلا الأخت في الأكدرية ، وستأتي فهي مستثناة من هذا الحكم كما استثنيت من غيره ، لكن لو كان بدل الأخ أخوان أو أختان فأكثر في مثال الحال الثالث لم يسقطوا العود إلا إلى السدس ، فالأولى التمثيل بما قدمته .

الحال الرابع: أنه يفضل عن الفرض أكثر من السدس فللجد الخير في أمور ثلاثة في إن رضي بالأنقص ، وفارق ما لو عصب مثلياً فاتخذ منه متقوماً حيث خير المالك بين المثل وقيمة ما صار إليه ، حتى لو أراد المالك أخذ غير الأحظ

فله ذلك ، لأن الإرث قهري ، فلا يزال الملك عن الزائد لجرد الاختيار بخلاف النصب ، وأيضاً فاختيار الجد في ملكه واختيار المالك في بدل ملكه .

مكذا فر"ق شيخ مشايخنا ثم قال : وفي الحقيقة ليست هذه نظير تلك لأن الثابت هنا الخيرية ثم التخيير وجعلها في المطلب نظيرها ، ثم قال : ولعل الفرق أن الأقل هنا داخــل في الأكثر فلم يكن له غرض في العدول عنه بخلافه في النصب ، وما فرق به شيخ مشايخنا بتدر كونها نظيراً أولى فإن عدم الغرض لا يقتضي ذلك ، وبيَّن الأمور الثلاثة بقوله من سدس جميع المــــــال لأن الأولاد لا ينقصونه عنه، فالإخوة أولى ولأن له ولادة فحقه أن لا ينقص عنه، ومن ثلث الباقي قياساً على الأم في الفراوين لأن لكل منهـما ولادة ولأنه لو لم يكن ثم ذو فرض أخذ ثلث المال ، فإذا استحق قدر الفرض أخذ ثلث الباقى ، ولم نعطه الثلث لإضراره بالإخوة ومن المقاسمة كأخ لمساواته لهم ونزوله مــــنزلة الأخ ، وإذا تقرُّر ذلك فاعلم أنه يتصور في هذه الأمور الثلاثة سبعة أحوال ، لأنه إما أن يكون واحد من الثلاثة أحظ ، أو تستوي المقاسمة والسدس أو هي وثلث الباقي أو هو والسدس أو الأمور الثلاثة ، وحيث استوى الأمران أو الثلاثـــة فيأتي في التعبير ما تقدم ، ففي زوجة وبنتين وجد وأخ فأكثر سدس جميع المال خـــير له من المقاسمة وثلث الباقي لأن الباقي فيها بعد الفروض خمسة من أربعة وعشرين ، وحصته منها أن قاسم الأخ اثنان ونصف فسدس الجميع أربعة وهو أحظ مَّنها ، ويفضل والحد للأخ فأكثر وفي عم وعشرة إخوة وجد أو مـــا يساوى خمس أخوات فأكثر ثلث الباقي خير له من السدس والمقاسمة، لأن الباقي بعد فرض الأم وهو ثلاثة من ثمانية عشر أحد الأصلين المختلف فيهما خمسة عشر

\_\_\_\_

ثلثه خمسة هي أكثر من مقاسمته في عشرة إخدوة ، إذ يحصل له بها سهم واحد وأربعة أجزاء من أحد عشر جزءاً من سهم ومن سدس الجميع ، إذ هو ثلاثة ومثل بعشرة ليكون الباقي منقسماً عليهم ، فلو كان غير ذلك فما يزيد على مثليه كان الحكم كذلك ، وفي جد وجدة وأخ المقاسمة خير له من ثلث الباقي ومن السدس لأن الباقي بعد فرض الجدة وهو واحد من ستة خمسة ، فيخصه بالمقاسمة اثنان ونصف ، وذلك أكثر من السدس إذ هو واحد ، ومن ثلث الباقي إذ هو واجد وثلثان فتصح من اثني عشر ، وفي بنتين وجد وأخ تستوي المقاسمة والسدس ، وفي أم وجد وأخوين تستوي المقاسمة وثلث الباقي ، وفي زوج وجد وثلاثة إخوة يستوي الباقي والسدس ، وفي أم وجد وأخوين تستوي الأمور وثلاثة إخوة يستوي الباقي والسدس ، وفي أم وجد وأخوين تستوي الأمور

#### فاندتيان

الفائدة الأولى: الضابط لمعرفة الأحظ مع ذي فرض أن تنظر في الفرض وأما أن يكون نصفها دونه ، أو قسدر ثلثين أو فوق النصف ودون الثلثين ، فوق الثلثين ، ففي الاول إن كان الموجود من الإخوة والأخوات أقل من مثلك الجد فالمقاسمة خير له أو أكثر من مثليه فثلث الباقي خير له من المقاسمة وقد يساوي السدس أو مثليه استوى المقاسمة وثلث الباقي ، وربحا تساوت الثلاثة ، وفي الثاني إن كان الموجود أختا واحدة فالمقاسمة خير وأخا واحد ساوت السدس أو أكثر فالسدس خير له ، وفي الثالث تكون المقاسمة خيراً له في ثلاث صور وهي أن يكون معه أخ وأخت ،أو اثنان وفيا زاد يكون السدس في ثلاث صور وهي أن يكون معه أخ وأخت ،أو اثنان وفيا زاد يكون السدس

خيراً له ، وفي الرابع يستوي السدس مع المقاسمة إذا كان الفرض نصفاً أو ربعاً والمقاسمة أُختاً وفياً عدا ذلك السدس ، والله أعلم .

الفائدة الثانية : عدة المسائل التي يتصور للجد فيها المقاسمة خمسةوخمسون٬ وذلك أنه تقدم أنه إن لم يكن ذو فرض تصورت له المقاسمة خيراً ، أو مـــع مساواة الثلث في صور ثمان ففها إما أن لا يكون ذو فرض أو يكون الفرض سدسا أو ربعا أو سدسا وربعا أو نصفا ، فهذه خمسة في غانسة تبلغ أربعين ، ويقاسم أيضاً بعد خروج الثلثين أو النصف والسدس أو النصف والثمن في ثلاث مسائل ، وهي أن يكون معه أخ أو أخت أو أخوان ، فهذه تسع من ضرب ثلاثة في ثلاثة ، ويقاسم بعد خروج الثلث أو الثلث والربع أخـــا أو أختا ، فهذه أربع ، وبعد خروج النصف والربع أختـاً فهذه أربع وخمسون ، والخامسة والخسون الأكدرية ، ثم من هذه المسائل ما تتحتم فيه القاسمة وذلك خمس وثلاثون ، وهي الخس التي يكونون فسها دون مثله وليس معهم ذوي فرض ، أو يكون الغرض سدسا فقط أو ربما فقط أو نصفا فقط أو ربما وسدساً معاً ٤ فهذه خنس وعشرون من ضرب خمسة ﴿في خمسة ومع الأخت الواحدة إذا كان الفرض ثلثين أو نصفاً وسدساً ومع الأخ أو الأخت أو الأختين إذا كان الفرض في الثلاث نصفاً وثمناً ، فهذه خمس ومــع الأخ أو الأخت إذا كان الفرض في كل منهما ثلثاً أو ثلثاً وربعاً ، والخامسة والثلاثون الأكدرية ، ومنها ما تساوي فيها المقاسمة ثلث الجميع، وهي الثلاث التي يكونون فيه مثليه، وليس تُمُّ ذو فرض وفيها ما تساوي فيها المقاسمة ثلث الباقي وهي الثلاثة المذكورة إذا كان الفرض ربعاً أو سدسا أو ربعاً وسدساً فهن سدس ، ومنها

-----

ما تساوي فينه المقاسمة سدس الجميع وهي ما إذا كان معه أخ أو أختان ، والفرض ثلثين أو نصفاً وسدساً إذا كان معه أخت ، والفرض نصفاً أو ربماً فهذه خمس ومنها ما تساوي فيه الثلاثة وفي الثلاثة يكونون فيها عدلية ، والفرض نصفاً ، والله أعلم .

وكذلك المقاسمة خير للجد إذا كان مع أم وأخت لأبوين ، أو لأب ، وهذه هي المسألة المسماة بالخرقاء للأم الثلث ، والباقي بين الجد والأخت مقاسمة له مثل مالها لأنها أحظ من ثلث الباقي ومن سدس الجميع كا هو ظاهر ، وهذا قول زيد ابن ثابت والجمهور ، فأصلها من ثلاثة للأم منها واحد يبقى اثنان على ثلاثة عدد رؤوسهم لأن الجد برأسين بباينانها ، فتضرب الثلاثة في ثلاثة فتصح من تسعة للأم ثلثها ثلاثة ، وللجد أربعة وللأخت سهان لأن الستة بينها أثلاثا على ما تقرر ، وتخرقت فيها أقوال الصحابة – رضي الله عنهم – ، ففيها ستة أقوال لأي بكر وابن عباس – رضي الله عنهم – ، وهو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة للأم الثلث والباقي للجد ، ولا شيء للأخت جرياً على قاعدة الباب عنده ، فلكم الثلث والباقي للجد ، ولا شيء للأخت جرياً على قاعدة الباب عنده ، وللكوفيون، وسيأتي نظيره عن ابن مسعود والثالث لمثان بن عفان للأم الثلث، الباقي بين الجد والإخوة نصفين فجعل المال بينهم أثلاثاً ولم يفضل الجد على الأخت .

قال الشيخ: قال اللؤلؤي في كتابه: بلغنا أن عثان لم يقل في غيرهـا من الفرائض، قال الواني: إن أراد أنه لم يأت في مسألة من الفرائض عنه قول مشهور انفرد به كا جاء عنه في هذه فالذي قاله قريب وإن أراد أنه لم يقض في

----

غيرها من الفرائض فقد وهم ، لأنب قضي للأم بثلث الباقي في امرأة وأبوين ، وقضى بالتشريك في الحمارية وبأن الجدة لا ترث مع ابنها غير ذلك .

قلت: لعله أراد أنه لم يقل من عنده إلا في هذه ، وهذه الرواية عنه في هذه المسألة لم تأت إلا من رواية النخمي والشعبي ، وأما أهل المدينة فلا يعرفونها عنه ولكن يرون أن عمر وعثان كانا يقضيان في الجد بقضاء زيد بن ثابت ، وأن زيداً كتب بذلك إلى معاوية والرابع لعلي بن أبي طالب للأم الثلث وللأخت النصف وللجد الباقي فجعل للأخت معه فرضاً والباقي بعد الفروض له ، وهــو مقتضى المذهب المشهور عنه كما تقدم ، فتصح من ستة ، والخامس لزيد بن ثابت الأنصاري وبه قال الجمهور والشافعي وقد مر مع تقريره .

والسادس لعبد الله بن مسعود في إحدى الروايات: للأخت النصف والباقي بين الأم والجد نصفين ، لأن كلا من الأم والجد له ولادة على الميت ، وللأم قوة القرب وللجد قوة الذكورة فاستويا فتصح من أربعة ، ولابن مسعود رواية ثانية تصير بها عدة الأقوال سبعة كقول عمر – رضي الله عنه – : للأخت النصف وللأم ثلث الباقي والفاضل للجد ، فتصح من ستة وقولها كقولها في مسألة الزوج في الغراوين : إذا كان بدل الأب جد ، ولابن مسعود رواية ثالثة تصير بها عدة الأقوال ثمانية : للأخت النصف وللأم السدس والباقي للجد وهاتان الروايتان سواء في المعنى ، ولقبت هذه المسألة بالخرقاء لتخرق أقوال الصحابة فيها ، ولأن الأقاويل خرقتها بكثرتها ولقبت بالمثلثة ، لأن عثان جعلها من ثلاثة وبالمربعة لأن ابن مسعود جعلها من أربعة ، وهي إحدى مربعاته الخس ، والثانية بنت وجدد وأخت شقيقة فعنده للبنت النصف والباقي بين الجدد والأخت

\_\_\_\_\_

نصفين من أربعة ، وقيل : سميّت هذه مربعة لأن لكل من الجد والأخت ربعًا، وعند زيد : للبنت النصف والباقي بين الجد والأخيت للذكر مثل حظ الأنثيين فتصح من ستة .

قلت: وبعد قال مالك والشافعي والجهور وعند أبي بكر للبلت النصف والباقي للجد فرضاً وتعصيباً وتسقط الآخت وهذا مذهب أبي حنيفة ، قلت: وهو مذهبنا معشر الإباضية الوهبية ، وعند علي : للبنت النصف وللجد السدس والباقي للآخت بالتعصيب ، والثالثة من مربعاته زوج وأم وجعد وأخ فعنده للزوجة الربع وللأم ثلث الباقي ، وهو الربع والباقي بين الجد والآخ نصفين فتصح من أربعة وعشرين، وقال أبو بكر وابن عباس رضي الله عنهم ومن تابعها: وللزوجة الربع وللأم الثلث والباقي للجد ويسقط الآخ ، فتصح من اثني عشر، وهو مذهبنا ، وقال عمر وابن مسعود في رواية عنه : وللزوجة الربع وللأم السدس والباقي بين الجد والآخ نصفين » فتصح من أربعة وعشرين نزلا للجد منزلة الآخ فنقل الأم مع الآخ إلى السدس ، وقال أبو ثور : للزوجة الربع وللأم ثلث الباقي والباقي بين الأم والجد نصفين من أربعة ، وعنه أيضاً : للزوج النصف والباقي بين الأم والجد نصفين من أربعة ، وحواه الكوفيون عن النصف وللأم ثلث الباقي والباقي للجد فتصح من شتة ، ورواه الكوفيون عن عمر وهو قول أبي ثور وزيد .

وقـــال الجمهور: للزوج النصف وللأم الثلث والباقي وهو السدس للجد، والخامسة من مربعاته زوج وأم وجد فعنده كعمر ــ رضي الله عنها ــ للزوج الربع، وللأم ثلث الباقي والباقي للجد فتصح من أربعة، وعنـــد الجمهور:

\_\_\_\_

للزوجة الربع وللأم الثلث والباقي للجد فتصح من اثني عشر ، وعن ابن مسعود وعمر – رضي الله عنها – : للزوجة الربع وللأم السدس والباقي للجد ، فتصح من اثني عشر ، وعن ابن مسعود أيضاً : للزوجة الربع والباقي بين الأم والجد نصفين ، وعن الخبري : أن من مربعاته أيضاً بنتا وأختا وجداً ، فقول الجهور ومنهم ابن مسعود : للبنت النصف والباقي بين الجيد والأخ ، وقول علي : للبنت النصف وللجيد السدس والباقي للأخ وعد مربعاته سبعاً وعيد منها مربعة الجماعة فهي زوجة وجد وأخت، وفيها عن الصحابة ثلاثة أقوال :

أحدها: قول زيد والجمهور للزوجة الربع والباقي للجد والأخت أثلاثاً فتصح من أربعة .

والثالث: قول على وابن مسعود للزوجة الربع وللأخت النصف والباقي للجد، وعن عمر مثله فتصح من أربعة فلهذا سميت مربعة الجاعة لأنها تصح عندهم من أربعة ، وسميت الحرقاء أيضاً الخمسة لأنه قضى فيها خمسة من الصحابة عثان وعلى وزيد وابن مسعود وابن عباس، قاله الكوفيون والشعبي، وسميت المسدسة والمسبعة والمثمنة والعثانية لقضاء عثان فيها والحجاجية والشعبية لأن الحجاج امتحن فيها الشعبي حين ظفر به وعفا عنه لما أصاب فيها ولا يفرض لأخت مع الجد إلا في الأكدرية ، وسميت أكدرية لأنها كدرت على زيد مذهبه في الجد ،

لأنه لا يفرض للأخوات معه ، بل تسقط الإخوة معه إذا لم يبق شيء ، ثم جمع الفروض وقسمها على جهة التعصيب فخالفت هذه القواعد ، فهذا معنى تكدير مذهبه ، وينبغي أن تسمى على هذه مكدرة لا أكدرية ، وقيل : لأن عبد الملك ابن مروان طرحها على رجل من أكدر فأخطأ فيها ، وقيل : على رجل من دمشق يقال له الأكدر ، وقيل : إن الحجاج ألقاها على ذلك الرجل ، وقيل : لأن الميت فيها امرأة من أكدر ، وقيل : لأن الزوج اسمه أكدر ، وقيل : لتكدر أقوال الصحابة فيها ، وقيل : لأن الجد كدر على الأخت ميراثها ، وقيل : لأن رجلا يقال له أكدر ألقاها على ابن مسعود أو عبد الملك ، وها خلاف المشهور .

وتلقب بالغراء في كتب المالكية كان الحاجب والصقلي لأنه ليس في مسائل الجد مسألة يفرض لها فيها سواها فهي ظاهرة كفرة الفرس وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين ، أو لأب أصلها من ستة ، للزوج النصف وللأم الثلث وبقي للجد واحد فلا تسقط الأخت عند الجهور ، ومنهم زيد والشافعي ومالك وأحمد ، بل يفرض لها النصف ثلاثة فتعول لتسعة ، ثم يجمع الجد سهمه إلى ثلاثة ، الأخت ويقسمان الأربعة بالعصوبة أثلاثا ، له مثلاها لأنها لو فازت به لفضلت على الجد ، ولا سبيل إلى ذلك كا في سائر صور الجد والإخوة ، فيجمع فرضه إلى فرضها ، ويقسم المجتمع بينها أثلاثا على حد إرثها بالعصوبة رعاية للجانبين وهذا يدل على أنها عصبة ، وإن قالوا : يفرض لها ولا ثلث للأربعة التي يقسمان فتضرب ثلاثة عدد الرؤوس الجد باثنين والأخت بواحد في تسعة بسبعة وعشرين للزوج تسعة عدد الرؤوس الجد باثنين والأخت بواحد في تسعة بسبعة وعشرين للزوج تسعة

من ضرب حصته ثلاثة في ثلاثة جــز، السهم وللأم ستة من ضرب حصتها اثنين في ثلاثة وللجد ثمانيــة وللأخت أربعة لأن حصتها أربعة في ثلاثة باثني عشر تقسم أثلاثاً.

#### فوانسد

الفائدة الأولى : في الخلاف الواقع فيها وعصَّله أن فيها خسة أقوال :

أحدها: ما تقدم عن الجمهور ، وهو مذهب زيد في الرواية المشهورة عنه ، وروي إسقاطها جرياً على قياس أصله لأنها عصبة ، وإذا فرض للجد السدس فقد استفرقت الفروض فسقط كالأخ ، وروي عن قبيصة بن ذؤيب أن زيد بن ثابت لم يقل في الأكدرية شيئاً ، والمشهور عنه ما تقدم عن الجمهور وهدو رواية أهل المدينة .

القول الثاني: قول أبي بكر وابن عباس ومن تابعها كأبي حنيفة سقوط الأخت بالجد فالمسألة من ستة: للزوج النصف وللأم الثلث وللجد سهم ، وروي عن زيد مثل هذا في إسقاط الأخت لا في المسقط فإنه مختلف.

والقول الثالث : قول عــليّ : للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس فتمول لتسعة .

والقول الرابع : قول عمر وابن مسمود – رضي الله عنهما – : للزوج النصف

وللأم السدس وللأخت النصف وللجد السدس فتمول لثانية ، قسال الشيخ : قال ابن اللبان – وعنهما أيضاً – : للأم ثلث الباقي بمد فرض الزوج ، قلت : والمقدار واحد ، اه .

والقول الخامس: قول أبي ثور: للزوج النصف وللأم ثلث الباقي والباقي للجد وهو أيضاً من ستة ، قال أبو عبد الله في الملقبات: وهذا قول انفرد بـــه أبو ثور وهو أقيس على قول من جعل الجد أباً.

الفائدة الثانية في المماياة بها: 'يمايا بها فيقال: خلف أربعة من الورثة أخذ أحدم ثلث المال والثاني ثلث الباقي والثالث ثلث باقي الباقي والرابع الباقي الجواب هي الأكدرية ، فإن الزوج أخذ تسمة هي ثلث المال ، والأم ستة هي ثلث الباقي إذ هو ثمانية عشر ، والأخت أربعة إذ هي ثلث باقي الباقي إذ هو اثنا عشر ، والجد ثمانية هي الباقي ، ويمايا بها أيضاً فيقال: خلف أربعة من الورثة أخذ أحدم جزءاً من المال ، والثاني نصف ذلك الجزء ، والثالث نصف الجزءين ، والرابع نصف الأجزاء ، الجواب هي الأكدرية والذي أخذ فيها الجزء هو الذي أخذ نصف الأجزء ، فإن الأربعة نصف الثانية ، والذي أخذ نصف الأجزء الثلاثة أعني نصف الأجزاء الزوج فإن الستة هي نصف الثانية عشر بجموع الأجزاء الثلاثة أعني نصف الأبنية والأربعة والمستة ويمايا بها أيضاً فيقال : حبلى رأت قوماً يقتسمون مالا فقالت : لا تمجلوا فإني حبلى ، إن ولدت ذكراً فقط لم يرث أو أنثى فقط ورثت ، أو ذكر أو أنثى أو ذكرين أو أنثيين أو أكستر ورثا أو ورثوا أي طحبها أو لحجبهم الأم إلى السدس ، فيبقى سدس وهو الموروث ، الجسواب ؛

هؤلاء القوم هم زوج وأم وجد" والحبلى زوجة الأب ، فإن ولدت أنثي ورثت وكانت المسألة الأكدرية .

الفائدة الثالثة في محترزات أركانها وهي أربع: الزوج والأم والجد والأخت الواحدة شقيقة كانت أو لأب ، فلو لم يكن فيها زوج فهي الخرقاء ، ولم يكن فيها أم فللزوج النصف والباقي بين الجد والأخت أثلاثا ، لأن المقاسمة فيها أحظ له ولو لم يكن فيها أخت كانت إحدى الغرارين إذا كان بدل الجد أب وللأم الثلث كاملاً عند الجمهور ، ولو كان بدل الأخت أخ سقط ، إذ لا فرض له ينقلب إليه بخلاف الأخت ، وتلقب هذه الأخت أخ سقط ، إذ لا فرض له ينقلب إليه بخلاف الأخت ، وتلقب هذه إذ ذاك بالمالية ، لأن امرأة من همدان ماتت وتركتهم واسمها المالية ، وما ذكره في هنده المسألة المسألة المساقة بالمالية هو قول أبي بكر وعلي وزيد وجمهور الفقهاء ، وقيل : للزوج النصف وللأم ثلث الباقي ، والباقي للجد وهدو قول أبي ثور ، قال أبو عبدالله الواني : حكمها مع الجد كحكمها مع الأب في كل المواضع ، وقيل : للزوج النصف وللأم السدس والباقي بسين الجد والأخ نصفين ، وهو قول ابن مسعود ، قال أبو عبد الله الواني : وإنما أعطاها النصف لأنه لو أعطاها الثلث لفضلت على الجد وهو لا يرى تفضيلها عنه ، اه .

ولو كان بدلها أختان لكان للأم السدس ويستوي للجد السدس والمقاسمة في الباقي فتصح من اثني عشر أو ثلاث أخوات أو إخروان ، أو أخ وأخت فأكثر تعرين له السدس ، ويبقى واحد من ستة للإخوة ، قال شيخ مشايخنا : قال البيضاوي في الغاية القصوى ولو كان بدلها ثلاث أخوات فأكثر يتجه أن

يفرض لهن أيضاً لتعذر المقاسمة بخلاف الأختين اه ، ووجهه أنه لو قاسم لنقص عن السدس بخلاف الآختين والناظم يعني الشيخ حكى كلامه ثم قال : ولا يظهر لي صحته وأقول كلامه لا سيا قوله : لا يفرض للأخت مع الجد إلا في الأكدرية يقتضي عدم صحته فللجد فيها السدس وللأخوات الباقى اه ، ولو كان بدلها خنثى مشكل لكان الأسوأ في حق الزوج والأم أنوثته ، وفي حق الخنثى والجد ذكورته ، وتصح من أربعة وخمسين لأن أنوثته من سبعة وعشرين ، وذكورته من سبة ، ويتفقان بالثلث ، وإذا ضرب ثلث أحدهما في الآخر حصل ما ذكرنا فيعطى الزوج ثمانية عشر والأم اثني عشر والجد تسعة ، ولا يعطى الخنثى شيئا، ويوقف الباقي وهو خمسة عشر إلى البيان أو خنثيان مشكلان لم تكن الأكدرية لرجوع الأم إلى السدس ، وحينئذ فلا أثر لذكورتها ولا لأنوثتها ولا لاختلافها في حق غيرهما ، نعم الأضر في حسق كل منها أنوثته وذكورة صاحبه ،

وإن وجد في مسائل الجد والإخوة شيء من أولاد الأبوين وأولاد الأب جميعاً ذكوراً من الصنفين أو إناثاً منها ، أو ذكوراً وإناثاً منها أو من أحدها ، أو ذكوراً وإناثاً منها أو من أحدها وإناثاً من الآخر ، فللجد خير الأمرين من المقاسمة كأخ ومن ثلث المال ، وإذا كان معهم صاحب فرض وفضل أكثر من الثلث فللجد خسير الأمور من المقاسمة ، وثلث الباقي وسدس الجميع إلا أن ولد الأبوين يعدون على الجد ولد الأب في الحساب لينقص بسببهم نصيبه ، فإذا أخذ الجد نصيبه أخذ الباقي ولد الأبوين إن كان ذكراً وحده أو وحده ، أو مع أنثى وإناث أو كان

أنثيين فأكثر لأنه لا يبقى بعد ثلثيها ،أو حصة الجد والفرض إن كان شيء أو كان واحدة ، ولم يفضل عن نصفها شيء ، ويسقط ولد الأب لأنه أما عصبة بنفسه أو بالجد أو معه فليس إلا ما فضل ، فإذا لم يفضل عن الفرض شيء فلا شيء له ، فإن فضل عن نصفها وحصة الجهد والفرض إن كان شيء كان لولد الأب ، كا سيصر ح به قريبا ، وإنما عدا الأشقاء وأولاد الأب على الجد لأنهم يقولون للجد منزلتنا ومنزلتهم معها واحدة ، فيدخلون معنا في المقاسمة ، ثم يقولون لأولاد الأب : أنتم لا ترثون معنا وإنما دخلتم في المقاسمة لحجب الجد فنأخذ حقنا معكم كأن لم يكن جد ، ولأن الجد ذو ولادة فحجبه إخوان وارث وغيره لأم ، وإنما لم يعد الجد ولد الأم على ولد الأبوين لاختلاف الجهتين .

قال الرافعي: وأولى منه أن يقال: ولد الأب المعدود على الجد ليس بمحروم أبداً بل يأخذ قسطاً مما يقسم له في بعض الصور ولو عدا الجد الأخ للأم على الاخ للأبوين كان محروماً أبداً ، هذا كله على مذهب زيد ومن وافقه، وأما مذهب على وعبد الله بن مسعود فإن الأشقاء لا يعدون ولد الأب على الجد ، وفي كيفية التوارث على مذهبها خلاف .

وعلم من قولنا: لينقص بسببهم نصيبه ، أنه لو لم ينقص بسببهم ذلك ، كما لو كان ولد الأبوين مثلي الجد أو أكثر فلا معاداة ، لأنه لا فائدة لها ، فلذا انحصرت مسائل المعاداة في ثمان وستين، وذلك لأن الأبوين لا بد أن يكونوا دون مثلي الجلد ، وذلك خسة أقسام : شقيقة وشقيق وشقيقان وشقيق مع

.

شقيقة وثلاث شقائق، وإذا كان مع ولد الأبوين في كل قسم من الأقسام المذكورة من ولد الأب من يكل مثل الجد، أو دون من يكل كانت الصورة ثلاثة عشر لأنه يتصور في القسم الأول خس صور، بأن يكون مع الشقيقة أخت لأب أو أخ لأب أو أختان لأب أو أخ مع أخت لأب أو ثلاث أخوات لأب و في كل من الثاني والثالث ثلاث صور، بأن يكون مع الشقيق أو الشقيقتين أخ، أو أخت أو أختان لأب وفي كل من الرابع والخامس واحدة، بأن يكون مع الشقيق والشقيقة أو ثلاث شقائق أخت واحدة لأب، فهذه ثلاث عشرة صورة لأنه لا يخلو إما أن لا يكون في كل منها مع الجد ذو فرض، أو يكون الفرض ربعاً أو سدساً أو ربعاً وسدساً أو نصفا، فهدة أحوال تضرب في ثلاثة عشر يحصل خسة وستون.

قال شيخ مشايخنا: وهدذا باعتبار امم الفرض مع قطع النظر عمن يرثه ، وإلا فيزيد العدد على ذلك ، وأورد الشيخ على الحصر في العدد المذكور ما ذكر الأستاذ أبو منصور البغدادي في مسائل المعاداة ، بمساهو خارج عن العدد المذكور من ذلك جد وأخ وأخت لأبوين ، وأخ لأب ومنها أخت لأب وأخوان لأم وأب وجد ، ومنها أخت لأبوين وأربع لأب وجد ، ومنها جدة وجد وشقيقة وأربع لأب ، وما ذكر الرافعي في مسائلها وهو شقيقة وأخوان لأب فصاعداً ، وتسعية زيد وستأتي ، وأجاب الشيخ بأن الزيادة على عدلي أخ لا يحتاج إليها في تنقيص الجد ، فلا تكون مؤثرة وأمسا الصورة المذكورة فإنما جاءت المساداة في بعضها بالعرض لا بالذات ، وذلك أن الشقيق والشقيقة في

الأولى لا تتأتى معاداتها للجد بنصف أخ من الأب ، ولا بأخت واحدة للأب ، لأن الموجود فيها أخ فاضطر إلى المعاداة به ، وكذا الشقيقة في الثانية لا يمكنها معاداة بأخ وأخت لأن ذلك خلاف الموجود فيها ، ولا بأخ ونصف أخ ، وأما في الثالثة والرابعة فيمكن أن تعاديه الشقيقة بثلاث أخوات ، ويحصل الغرض ، وأما مسألة الرافعي فمن قبيل الأوليين لكن قوله فصاعداً لغو فظهر بذلك أن الحصر فيا ذكروه صحيح وتسعية زيد من قبيل الآخرين .

ومن صور المعاداة جد وأخ شقيق وأخ لأب للجد الثلث ، لأن الجد إذا أعدي عليه ولد الأب صار مثليه ، فتستوي له المقاسمة والثلث ، فمبر بالثلث لأنه الأحسن عند الفرضيين ، والباقي للشقيق لأنه لو لم يكن لاستقل بالجيع ، فيستقل بالباقي بعد حظه ، ومنها جد وأخ لأبوين ، وأخت لأب للجد الحسان ، لأن المقاسمة فيها أحظ من الثلث ، وعدد رؤوسهم خمسة للجد منها اثنان والباقي للشقيق وهاتان المسألتان مما لا فرض فيه ، وأما ما فيه فرض فمنه جد وأخ لأبوين ، وأخت لأب وأم ، فللأم السدس وللجد خمسا الباقي ، لأن المقاسمة أحظ له وللشقيق الباقي ولا شيء للأخت للأب ، فتصح من تسعة ، وكذا لو كان للإخوة على المكس من ذلك ، لأن الباقي بعد حصتي الأم والجد ثلاثة من ستة للإخوة على المكس من ذلك ، لأن الباقي بعد حصتي الأم والجد ثلاثة من ستة وأخت لأبوين وأخ لأب للزوجة الربع ، وللجد خمسا الباقي وللشقيقة الباقي ، لأنه دون النصف فلا شيء للأخ للأب فتصح من عشرين ، للزوجة خمسة وللجد متة وللشقيقة تسعة أو زوجة وجد وشقيقة وأخوين لأب ، وهذه مما يد على ستة وللشقيقة تسعة أو زوجة وجد وشقيقة وأخوين لأب ، وهذه مما يد على ستة وللشقيقة تسعة أو زوجة وجد وشقيقة وأخوين لأب ، وهذه مما يد على ستة وللشقيقة تسعة أو زوجة وجد وشقيقة وأخوين لأب ، وهذه مما يد على ستة وللشقيقة تسعة أو زوجة وجد وشقيقة وأخوين لأب ، وهذه مما يد على ستة وللشقيقة تسعة أو زوجة وجد وشقيقة وأخوين لأب ، وهذه مما يد على

حصر مسائل المعاداة ، وجوابه ما قدمناه في نظيرتها ، للزوجـة الربع وللجد ثلث الباقي وللشقيقة البـاقي ، إذ هو النصف فلا شيء للأخوين للأب ، فيصح من أربمة لكل من الزوجة والجد سهم وللأخت سهمان فرضاً .

وفي كشف النوامض وشرحه: إذا كان ثلث المال أو ثلث الباقي أحظ اللجد من المقاسمة ومن السدس وكان ولد الأبوين شقيقة واحدة ، وفضل نصف المال أو أكثر فإنه يفرض للشقيقة النصف فتأخذه فرضا ، لأن الجد لما فرض له بطلت عصوبة الأخت الشقيقة بالجد فترجع إلى فرضها ، وقال ابن اللبان : الصواب أن الأخت تأخذ النصف في الحالة فرضا ، ونقله عنه الرافعي والنووي في شرحه والروضة وأقره ، وهذا وارد على قول الجمهور من الفقهاء والفرضيين لا يفرض للأخت مع الجد إلا في الأكدرية .

وظاهر عبارات الحنفية أن الأخت حيث أخذت النصف تارة فرضاً سواء أخذ الجد بالفرض أو بالمقاسمة ، ثم عد المسائل التي تأخذبها بالفرض لدخولها تحت هذا الضابط ، وذكر أنها تشتمل على صور كثيرة ، ثم قال بعد الفراغ منها ، فهذا كله وارد على قولهم : لا يفرض للأخت مع الجدد إلا في الأكدرية ، ولم أر من نب عليه فأعتمده والأحسن أن يقال : لا يعال للأخت مع الجد إلا في الأكدرية كا قاله الملامة عبد العزيز الأشنهي في مقدمته ، أو يقال : لا يفرض للأخت ، ويعال لها مع الجد إلا في الأكدرية كا قاله أبو عبد الله الواني ومراده بالقبيلين أولاد الأبوين وأولاد الأب ، والله أعلم ، اه.

وقد سبقه إلى نحو ذلك الشيخ باختصار ، ونقل ما نقله عن ابن اللبان ، وإنما

قيد فرض الجد بالثلث أو ثلث الباقي ولم يعمم كا عمم الشيخ في نقل المسألة عن ابن

اللبان الشامل للسدس أنه لا يتصور أن يفرض له السدس ، ويكون الباقي عن حصة الجدد والفرض نصفاً فأكثر ، لأنه لو كان الباقي كذلك مع ذي الفرض ، كان ثلث الباقي إذ ذاك أحظ ، وأما شيخ مشايخنا فقال في شرح الفصول الكبير : في زوجة وأم وشقيقة وأخ لأب وجدد أخذت الشقيقة الفاضل وهو ربع وعشر لا تزاد عليه وهذا يدل على أن ما يأخذه في هدذا في هذه الصورة بالتعصيب ، وإلا لزيد وأعيل ومثله ما لو نقص الباقي للشقيقتين عن الثلثين .

وقال في شرح الكفاية: في جدد وشقيقتين وأخ لأب له سهان ، يعني من خسة ولهما الباقي وهو دون فرضها ولا يزاد أن عليه كالواحدة فيما مر ، وهذا كما قال السبكي: يدل على أن ما يأخذنه في هذه الصورة بالعصوبة وإلا لزيد وأعيل ، ثم قال في الشرحين المذكورين واللفظ لشرح الفصول: ويؤيده قولهم لا يفرض للأخت مع الجد إلا في الأكدرية لكن ذلك معارض بأن ما يأخذه بعد نصيب الجد لو كان بالتعصيب لكانت أمه عصبة بنفسها وهو باطل قطعا أو بغيرها كذلك أيضاً لما مر في تعريف العصبة مع الغير ، وأيضاً ما تأخذه الشقيقة في المعاداة لو كان بالتعصيب سقط ولد الأب وإن كان الفاضل أكثر من النصف ، ولا قائل به وبالجملة فهي مشكلة وقد يختار كونها عصبة ، ويقال هذا الباب غالف اه .

ويمكن الجواب على الإستدلال بالمسألة المتقدمة في شرح الفصول وعن المسألة التي في شرح الكفاية التي نقل عن السبكي ما تقدّم فيها بأنهما ليستا مما ذكر.

المؤلف في شرح كشف الفوامض في قوله: إذا كان ثلث المال النح ، لكن لك أن تقول لو كان ما تأخذه في أذكره فرضاً لزم أن تأخذ معها الإناث الخلص من أولاد الأب السدس ، ويعال إن احتيج إليه ولا قائل به وبالجسلة فهي مسألة مشكلة كا قال شيخ مشايخنا ، بل الباب كله خارج عن القياس ، ويسقط ولد الأب في الكل إلا إذا كان ولد الأبوين شقيقة واحدة ، وفضل شيء عن نصفها وحصة الجسد والفرض إن كان فهو لولد الأب ، وأنسه لم يستثن مع الشقيقة الشقيقين ، لأنه لا يبقى شيء بعسد ثلثيها ، والجد والفرض إن كان كجد وشقيقتين وأخ لأب للجد الثلث ، ولهم الباقي وهو قدر الثلثين ، وكجد وأخت لأب له خمسان ولهم الباقي وهو دون الثلثين .

ثم إن المسائل التي يبقى فيها لولد الأب شيء ست مسائل لا كا عدُّها الشيخ 
ممانيسا ، وإن تبعثه في شرح الفارضية ، لأن النظر إلى اسم الفرض لا إلى مَن 
يأخذه كا قدُّمناه ، وهسو أن يكون مع الجد والشقيقة من أولاد الأب أخ 
أو أختان أو أخ وأخت ، أو ثلاث أخوات ولا فرض في الجيع أو يكون 
الفرض في الأخيرتين سدساً فهذه ست، وأما الشيخ فنظر إلى أن صاحب السدس 
إما أم أو جدة ، والله أعلم .

ومن صور المعاداة التي يبقى فيها لولد الأب شيء العشرية وهي إحسدى الزيديات الأربع وتسمى عشرية زيد لأنها تصح عنده من عشرة وهي جدو أخت شقيقة وأخ لأب تصح من عشرة لأن أصلها من خمسة للجد سهان لأن المقاسمة فيها أحظ له من الثلث ، تبقى ثلاثة للأخت منها نصف الجميع سهان ونصف سهم ،

فيبقى للأخ نصف سهم ، فإذا ضرب مقام النصف وهو اثنان في الخسة حصل عشرة منها تصح للجد أربعة هما خمسا المال ، وللأخت خمسة نصفه وللأخ سهم هو الفاضل بعد نصفها ، وحصة الجد هذا هو مذهب زيد ، وعند علي للأخت النصف والباقي بين الجد والأخ للأب نصفين ، وعند ابن مسعود رضي الله عنه : للأخت النصف والباقي للجدد ، وعند أبي وغند أبي رضي الله عنه للجد الكل ولا شيء لها .

ومن صور المعاداة التي يبقى فيها لولد الأب شيء العشرينية ، وتسمى عشرينية زيد ، وهي ثانية الزيديات وهي جد وشقيقة وأختان لأب تصح من عشرين ، لأن أصلها من خمسة كالتي قبلها ، لأن المقاسمة فيها أحظ للجد فله سهان تبقى ثلاثية .

فعلى مسا ذكره الأستاذ أبو منصور البغدادي: للأخت سهان ونصف وللأختين للأب نصف سهم ، لكل واحدة ربع سهم ومقام النصف داخل في مقام الربع ، فاضرب أربعة في الخسة فتصح من عشرين، وعلى مقتضى ما ذكره الواني: للأخت سهان ونصف ، فاضرب الاثنين في الخسة لأجل النصف يحصل عشرة: للجد أربعة ، وللأخت النصف خمسة ، ويبقى واحد للأختين للأب بينها مناصفة ، فاضرب اثنين عددهما في العشرة يحصل عشرون منها تصح .

قال الشيخ: وهذا أولى للجد ثمانية وهي خمسا المال حاصل ضرب اثنين في أربعة على العمل الأول ، أو ضرب أربعة من عشرة في اثنين على العمل الثاني وللشقيقة عشرة هي نصف المال ، وهي الحاصلة من ضرب اثنين ونصف في أربعة

على العمل الأول ، أو خمسة من عشرة في اثنين على العمل الثاني، وللأختين للأب سهان وهما الباقي بينها لكل واحدة سهم هو حاصل ضرب الربع في أربعة على العمل الأول وهو حصة كل واحد من الاثنين الحاصلة من ضرب واحد من عشرة في اثنين على العمل الثاني ، هـذا هو مذهب زيد ، وعند علي وابن مسعود : للأخت الشقيقة النصف وللأختين من الأب السدس ، والباقي للجهد فتصح من اثني عشر ، للشقيقة ستة ولكل أخت من الأب سهم وللجد أربعة ، وعند أبي بكر رضي الله عنه : للجد الكل ولا شيء للأخوات .

ومن صور المعاداة التي يبقى فيها لولد الأب شيء أن يكون مع الجد والشقيقة أخ وأخت للأب فيستوي للجد المقاسمة والثلث ، فللجد الثلث من ستة وللشقيقة ثلاثة أسهم يبقى لأولاد الأب سهم على عدد رؤوسهم ، فتصح من ثمانية عشر للجد ستة وللشقيقة تسعة ، وللأخ من الأب سهمان وللأخت سهم .

ومن صور المعاداة أن يكون بدل الأخ والأخت ثلث أخوات لأب، وهي كالتي قبلها ومنها مختصرة زيد، وهي ثالثة الزيديات وهي أم وجد وأخت شقيقة وأخ وأخت لأب، ولو كان بدل الأخ والأخت ثلاث أخروات كانت السادسة، أو كان بدل الأم جدة في الصورتين كانت تمام الثانية على ما عد الشيخ، وسميت مختصرة زيد لأنها تصح بالاختصار من أربعة وخمسين، فإن سلكت طريق الاختصار ابتداء، وهو الأحسن كا قال شيخ مشايخنا، ونقل عن المطلب أنه متمين، جعلت للجد ثلث الباقي فأصلها من ثمانية عشر للأم ثلاثة وللجد خمسة وللشقيقة تسعة ولأولاد الأب سهم على ثلاثة يباينها، فحساصل ضرب الثلاثة في ثمانية عشر ما ذكر.

\_\_\_\_

وإن سلكت طريق البسط ثم الاختصار وهو الأنسب كا قال شيخ مشايخنا أنه الأنسب بتسميتها مختصرة ، جملت الباقى بعد فرض الأم بين الجد والإخوة على ستة لمساواة المقاسمة لثلث الباقى فالخسة تبان الستة ، وحاصل ضرب الستة في الستة أصلها ستة وثلاثون للأم ستة وللجد عشرة ، وللشقيقة ثمانية عشركا هو مملوم ، والباقى وهو اثنان يبان الثلاثة عدد رؤوس أولاد الأب ، وإذا ضربت الثلاثة في الستة والثلاثين حصل مائة وثمانية : للأم ثمانية عشر وللجيد ثلاثون وللشقيقة أربعة وخمسون وللأخ للأب أربعة وللأخت للأب اثنان ، والأنصاء كلها مشتركة بالنصف ، فترجع المسألة إلى نصفها ، وكل نصيب إلى نصفه فترجع المسألة إلى أربعة وخمسين : للام تسعة هي الحاصلة من ضرب ثلاثة من ثمانيةعشر في ثلاثة على العمل الأول ، أو هي نصف الثلاثين على الثاني ، وللشقيقة سبعـة وعشرون بضرب تسمة من ثماثية عشر في ثلاثة على العمل الأول ، أو هي نصف الأربعة والخسين على الثاني ، ولولد الأب ثلاثة : سهان للذكر وسهم للانثى من ضرب واحد من ثمانية عشر في ثلاثة على الأول ، أو هي نصف الستة مجموع حصتيها على الثاني ويعايا بها ، فيقال حبلي رأت قوماً يقتسمون مالاً فقالت : لا تعجلوا فإني حبلي ، إن ولدت ذكراً أو أنثى فقط لم يرث ، وإن ولدتها مماً ورثا، فالحبلى زوجة الأب والمقتسمون الأم والجد والشقيقة، ووجه ذلك لا يخفى، وقال الشيخ في معناه 'ملغزاً:

أيا معشر الفراض إني سائل عن امرأة جاءت لقوم تجادل فقالت وكانوا يبتغون تقاسماً: تأنوا إلى وضعي فإني حامل فإن كان أنثى لم ترث ويحكم وإن يكن ذكراً يحرم وما عنه فاضل

لكل تراث مـــاله فيه حاصل ليعرفهــــا من للعويص يحاول

وإن كان أنثى قارنت ذكراً يجب فهاتوا جواباً شافياً عن سؤالها وقال بجيباً:

ويفهمه إلا الفحــول الأفاضل لأصليه والحبلى من الأب حامل فجاءت لوراث ابنه وهي حامل وما كل من يلقى السؤال يقاول

سألت سؤالاً لا يكاد يحله وصورت أم وجد وأخته وكان أبوه الميت قد مات قبله فهاك جدواباً للسؤال مطابقاً

وما تقدم هو مذهب زيد ، وفي قول على : هي من ستة للأم السدس وللأخت النصف وللجد السدس والباقي بين الإخوة للأب على ثلاثة ، فتصح من عائية عشر ، وفي قول ابن مسعود : للأم السدس وللأخت النصف والباقي للجد ولا شيء للإخوة للاب فتصح من ستة ، وفي قول أبي بكرر رضي الله عنه : الباقي بين فرض الأم للجد وحده .

ومن صور الزيديات تسمينية زيد ، سميت بذلك لأنه صححها من تسمين ، وهي من مسائل المعاداة ، وهي أم وجد وأخت شقيقة وإخوان وأخت لأب ، تصح من تسمين لأن أصلها من ثمانية عشر نحرج السدس ، وثلث الباقي فيما للجد، للأم منها ثلاثة وللجد خمسة وللشقيقة تسمة ، والباقي وهو واحد لا ينقسم على خمسة ، عدد رؤوس أولاد الأب ، وإذا ضربت الحسة في أصلها صحت مما

ذكر للأم خمسة عشر حاصل ضرب ثلاثة في خمسة ، وللجد ثلث الباقي بعد فرض الأم ، وهو خمسة وعشرون وهي الحاصل من ضرب الخمسة في الخمسة وللشقيقة خمسة وأربعون حاصل ضرب التسمة في الخمسة وذلك نصف المال ، ولولد الأب خمسة حاصل ضرب الواحد فيها لكل ذكر اثنان وللأنثى سهم واحد ، ويعايا بهما فيقال : رجل مات وخلف ثلاثة ذكور وثلاث إناث ، وخلف تسعين ديناراً فأخذت إحمدى الإناث ديناراً واحداً وليس ثمة دين ولا وصية .

والجواب : تسعينية زيد وصاحبة الدينار الأخت للأب ، وقـــد ألغز فيها من قال :

لقد مات من أشراف عجالان سيد وخلف وراثا من الناس أحرارا رجالاً ونسواناً يعدون ستة وقد خلف المقبور تسعين دينارا فحن ذاك دينار لعزة واحد

وجوابـ، :

سألت سؤالاً في الفرائض فاستمع هديت جواباً مونقاً يكشف العارا ترث أمه ثلثاً من المال كله وثلث الذي يبقى فللجد قد صارا ولا مخرج لها سواها ، ومقصودهم قسمة السهام على أعداد صحيحة وطلب أقل عدد تصح منه ، . . . . . . . . . .

\_\_\_\_

ة ويبقى من المقدار خمسون دينارا ة شقيقته لا تستطيعــون إنكارا ت مساكين لم يقضوا من المال أوطار وعزة قد حازت من المال دينارا

فهن لممرو أربعون صحيحة لزينب منها أربعيون وخمسة وقد بقيت خمس لأولاد عالم فأربعة منها لزيد وعامر

وهذا على مذهب زيد ، وعند أبي بكر رضي الله عنه: للأم السدس والباقي للجد ، ولا شيء للإخوة ، وعند على : للام السدس وللشقيقة النصف وللجد السدس والباقي لولد الأب ، فأصلها من ستة وتصح من ثلاثين، وعند ابن مسعود رضي الله عنه : للأم السدس وللشقيقة النصف والباقي للجد وتصح من ستة ، والله أعلم .

( ولا مخرج لها ) أي للفرائض الست ( سواها ) أي سوى الأصول السبعة ( ومقصودهم ) أي مقصود الفرضيين ( قسمة السهام على اعداد صحيحة ) بلا كسر ( وطلب اقل عدد تصبح منه ) ، فأصل كل مسألة فيها فرض أو أكثر أقل عدد يصح منه فرضها أو فروضها ، فالفرض الواحد من اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو ستة أو ثمانية ، والفروض من ذلك أو من الاثني عشر أو ضعفها أو الثمانية عشر وضعفها على ما مر" ، ونحرج الكسر أقل عدد يصبح منه ذلك الكسر ، كا بسطته في شرح القلصادي ، فأصل المسألة ونحرج فرضها في معنى واحسد .

فالإثنان مقام مشتملة على نصف ونصف كتاركة زوجاً وشقيقة أو لأب أو عليه، وباق كـ تاركة زوجاً وأخاً كذلك،

( فالاثنان مقام ) كل مسألة ( مشتملة على نصف و نصف ك ) مسألة امرأة الركة زوجاً و ) أختاً ( شقيقة أو ) زوجاً وأختاً ( لأب ) ، فيان للزوج واحداً من اثنين ، وللشقيقة أو الأبوية الواحد الآخر ( أو ) مشتملة ( عليه ) ، أي على النصف ( و ) على ( بياق ك ) مسألة امرأة ( تاركة زوجاً وأخا كذلك ) أي شقيقاً أو أبوياً للزوج النصف وللأخ الباقي بالعصبة وهو النصف الآخر و كبنت وأخت شقيقة ، أو لأب البنت النصف والنصف الآخر للأخت بالعصبة ، وكالمم هنا وفي بالعصبة ، وكالمم هنا وفي بله بقية الباب كل عاصب لا يحجب ذا الفرض ولا يغير فرضه الذي فرض له في تلك بالمألة كل مسألة فيها نصف ونصف ، أو نصف وباق تسمى نصفية ويتيمة ، أي لا نظير لها في الفرائض أخذاً من قولهم : فلان كالدرة اليتيمة ، أي لا نظير له ، وللإثنين مسألتان نصف ونصف ، ونصف وباق وأحد النصفين يكفي عن الآخر لتاثلها وأقل عدد له نصف ونصف ، ونصف وباق وأحد النصفين يكفي عن الآخر لتاثلها وأقل عدد له نصف ونصف اثنان، قال أبو إسحاق :

فمنها الاثنان لنصفين إذا ما اجتمعا وقيت من ضر الأذى

كالزوج والأخت التي من الأب فاحرص على الملم وقيد واكتب

أو من له نصف صحيح واجب أحد من ذكرته وعاصب

(والأربعة مقام) كل مسألة (مشتملة على ربع وباق) قدم الكلام على الرابعة على الكلام على الثالثة لأنه قدمه أولاً ، إذ قسال : وهي الاثنان والأربعة النح (كتاركة زوجاً) له الربع (وابناً) له النصف الباقي بالعصبة وكزوجة وعم لها الربع وله الباقي أصل الفريضة فيها من أربعة لأنها نحرج الربع (أو عليه) ، أي على الربع (وعلى نصف وباق كزوج) له الربع (وبنت) أو بنت ابن وإن سفلت لها النصف (وأخ) شقيق أو أبوي له الباقي ، وكزوج وبنت عم كذلك وكزوجة وأخت لغير أم وعم فذلك كله من أربعة ، لدخول نحرج النصف في نحرج الربع (أو عليه) ، أي على الربع .

(و) على (ثلث باق و) على (باق كزوجة) فصاعداً إلى أربع لها الربع ، (وأبوين) للأم ثلث الثلاثة الباقي بعد الربع وهو واحد ، وللأب الباقي وهو اثنان وكزوجة وجد أو أكثر من مثليه من الإخوة على مذهب المخالفين ، فذلك كله من أربعة لأن الباقي من نخرج الربع بعد إلغاء بسطه ، ينقسم على الثلاثة فيخرج الثلث المضاف للباقي ، فللأصل الذي هو أربعة ثلاث مسائل : ربع وما بقي ونصف وربع وما بقي وربع وثلث ما بقي وما بقي ، ونصف وربع وما بقي وربع وثلث ما بقي وما بقي أو ربع ونصف أو ربع ونصف أو ربع ونصف أو ربع وثلث ما بقي ، قال أبو إسحاق :

والثانية لمشتملة على ثمن وباق كزوجة وابن أو عليه ونصف وباق كزوجة وبنت وأخ والثلاثة لذات ثلث وثلثين كإخــوة لأم وَأَخُواتَ لأَبِ أُو شَقَائَقَ . . . . . . . .

أو زوجة أو أربع مع أخت

وأما الأربعة فهي ما اجتمع فيه من السهام نصف وربع كالزوج في فريضة مع بنت وربما غيرهما يجتمع وبمثال واحد تقتنع وليست السهام تستوفيها إلا بعاصب يكون فيها

(والثانية) مقام (ل) كل فريضة (مشتملة على ثمن وباق كزوجة) فصاعداً إلى أربع ، (واين ) أو ان ان وإن سفل لها الثمن وله الباقى ، (أو عليه) ؛ أي على الثمن (و) على (نصف وباق كزوجة) لها الثمن ؛ (وبنت) لها النصف ( وأخ ) شقيق أو لأب له الباقى ، وكذا إن كانت بنت ان وإن سفل بدل البنت أو العم بدل الأخ وهكذا ، وذلك كله من غانية مقام الثمن ، فلهذا الأصل مسألتان ثمن وباق وثمن ونصف وباق ، قال أبو إسحاق :

من خص في الفرض بنصف وثمن أو زوجة مع ابنة وعاصبين

ثم الثانية وهي أن تكن كزوجـة أو أربـع من البنين

ولا تستفرق السهام فريضة الثانية إلا بماصب ، ( والثلاثة ) مقام (ل) كل فريضة ( ذات ثلث وثلثين كإخوة لأم ) اثنين فصاعداً أو اثنتين فصاعداً ذكر وأنثى فصاعداً لهم الثلث ، ( وأخوات لأب أو ) أخــوات ( شقائق ) لهن

\_\_\_\_\_

الثلثان اثنتين فصاعداً كل ذلك من ثلاثة لتائل الإمامين ، (أو لذاته) ، أي لفريضة ذات الثلث وإضافة ذات بمعنى صاحب لم أر في كلام العرب أنها واردة وورد اضافة ذوي الضمير ، واختلف في قياسه ولعل المصنف أطلع على وروده على أنه نادر ولو وردا وأخذها من ورود إضافة ذوي إليه ، ولا نسلم ذلك الأخذ ( وباق كام ) لها الثلث ( واخ ) شقيق أو لأب له الباقي ، كأم وعم لها الثلث وله الباقي و كأخوين لأم وعم لهما الثلث وله الباقي ، وذلك كله من ثلاثة نحرج الثلث ( أو لذات ثلثين وباق كبنتين ) لهما الثلثان ، ( وعم ) له الباقي وذلك من ثلاثة مقام الثلث فلهذا الأصل ثلاث مسائل : ثلث وما بقي وثلثان وما بقي

ثم ثلاثة لمن له الثلث وثلثان فتفهم ما أبث كإخوة للأم مع أُختين للأب فاعلم أو شقيقتين أو ثلث وما بقي فحقق

( والستة ) مقام ( ل ) كل فريضة ( ذات سدس وباق كجدة ) لها السدس ( وابن ) له الباقي و كأم وابن و كجد وابن و كأب وابن و كأم أو جدة مع عم و كأم وأخوين أو أختسين ، أو أخ وأخت فصاعداً أشقاء أو لأب و كأخ لأم وعم ، ذلك من ستة نخرج السدس ( أو لذاته ) ، أي لفريضة ذات السدس ،

\_\_\_\_\_

( وثلث وباق كجدة ) لها السدس ( وأخوين لأم ) فصاعداً ، وكذا الإناث أو الأنثى والذكر فصاعداً لهم الثلث ، (وأخ) فصاعداً ( لأب أو شقيق لهم الباقى ) وكأم وأخ لأم وعم لها الثلث وله السدس وللعم الباقى ، وكأم وولدها وعم ذلك كله من ستة لدخول مخرج الثلث في مخرج السدس ، ( أو لذاته ) ، أي لفريضة ذات السدس ( وثلثين وباق كأم ) لها السدس ( وبنتين ) أو بنتي ابن وإن سفل ، وكذا الأكثر لهن الثلثان ( وأخ ) شقيق أو لأب له الباقي ، ذلك من ستة لدخول مخرج الثلثين في مخرجها ، وكذا إن كان العم أو نحوه بدل الأخ، وكبنتين أو ابنتي ابن مع أب أو جد ، ( أو لذات نصف وثلث وباق كاخت ) شقيقة أو لأب لها النصف، (وأم) لها الثلث (وابن أخ) له الباقى شقيقاً أو لأب وكزوج وأم وعم له النصف ولها الثلث ، وللعم الباقي وكبنت أو أخت لأب وأخوين لأم وعم ، ذلك من ستة لتباين نحرج الثلث ونحـــرج النصف أو لذات نصف وثلثين كزوج وشقيقتين أو نصف وثلث وثلثين كزوج وأخوين لأم وأُختين لأب ، ذلك من ستة لتماثل مخرج الثلث والثلثين ، أو نصف وسدس وباق كزوج وجدة وعم وكبنت وأب أو جد و،كبنت وبنت ابن وعم أو لذات نصف وثلث ما بقي وما بقي كزوج وأبوين ، وهي من ستة لأن الباقي من مخرج النصف بعد إسقاطه بسطه وهو واحد يباين مخرج الثلث المضاف للبــاقي وإذا ضرب فيه حصل ما ذكر ، وزاد الشيخ ابن اسماعيل بن ابراهيم الحنفي المارديني صورة أُخرى : زوجاً وجداً وإخوة ، قال الشيخ : وإنما أسقطتها لأنه لا يتعين

\_\_\_\_\_

للجد فيها ثلث الباقي لاستوائه مع السدس ولذات سدسين كمنتين وأبوين وكبنتي ابن وجد وجدد لأم ومسائل الستة إحدى عشر بلا عول ، قال أبو إسحاق :

والستة اعلم هي ما تجمعا السدس والثلث كلاهما معاً وسدس أو فرد ومع نصف أو ما بقي في الكل فافهم وصفي أو سدسان اجتمعا وثلثان تستغرق الستة حسبك البيان

(والاثنا عشر) مقام كل فريضة ( ذات ربع وسلس وباق كزوج) له الربع ( وأم ) لها السدس ( وابن ) له الباقي و كزوجة فصاعداً وجدة فصاعداً وعم ( أو ربع وثلث وباق كزوجة ) لها الربع ( وأم ) لها الثلث ( وأخ ) له الباقي ، و كزوجة وأم وعم و كذا لو كان بدل الأم ولداها لتباين نخرجيها ، ( أو ربع وثلثين وباق كزوج ) له الربع ( وابنتين ) لهما الثلثان ( وأخ ) له باق ، و كذا إن كان بدله عهم و كزوجة وأختين لغير أم وعم ولذات ربع وسدسين وباق كزوج وأبوين وابن أو ربع وسدس ونصف وباق كزوج وبنت وأم وعم ، أو ربع وسدس وثلث وما بقي كزوجة وأم وولديها وعم فلاثني عشر ست مسائل ، قال أبو إسحاق :

وحیث کان سدس وربع او ثلث وربع بجتمع می او خیث کان سدس و مربع می او خین می انتیال ۱۹۳۰ می او خین می او خین

والأربعة والعشرون لذات ثمن وسدس ، وباق كزوجة وأم وابن أو ثمن وثلثين وباق كزوجة وبنتين وأخ ، . . . . . . .

.....

أو معه نصف وسدس يجمعان كذاك قد حققه أهل النظر إلا بعاصب له تمامها

أو سدسان ممسه وثلثان فكلها موجودة في اثني عشر ولم تكن تحصرها سهامهسا

( والأربعة والعشرون ) مقام ( ل ) كل فريضة ( ذان غمن وسدس وباق كزوجة و المنه الثمن ( وأم ) له السدس ( وابن ) له الباقي و كزوجة وجدة وابن وبن ابن لتوافق المخرج ، ( أو غمن وثلثين وباقي كزوجة ) له الثمن ، ( وبنتين ) لها الثلثان ( وأخ ) له الباقي ، وكزوجة وابنتي ابن وعم لتباين المخرج ولذات غمن وسدس وباق كزوجة ، وأبوين أو غمن ونصف وسدس وباق كزوجة وبنت وبنت وبنت ابن وعم ، أو غمن وثلثين وسدس وباق كزوجة وبنتي أو بنتي ابن وأم وابن ابن ابن ، أو غمن وسدسين ونصف وباق كزوجة وبنت وأبوين ، فلهذا الأصل الذي هو أربعة وعشرون ست مسائل ، قال إسحاق :

والثمن والثلثان أو سدس معه يوجيد في المشرين بعد أربعة

واعلم إن كانت مسألة فيها سدس وثلث ما بقي وما بقي كأم أو جدة لها السدس وجد له ثلث ما بقي وخمسة إخوة لأب ، أو لأبوين لهم الباقي فأصلها من ثمانية عشر على الأرجح عند قومنا لأن الباقي من نخرج السدس بمده لا ينقسم

فن الأصول ما يقوم بانفراد الفرائض، وإن اشتمل على أكثر من اثنين كالإثنين والثلاثة والأربعة والستة والثانية ، . . . . .

\_\_\_\_

على خرج ثلث الباقي ، ويباينه وحاصل ضربه فيه ما ذكر فلهذا الأصل مسألة واحدة وكل مسألة فيها سدس وربع وثلث ما بقي ، وما بقي كأم أو جدة لها السدس وزوجة لها الربع وجد له ثلث الباقي ، وسبعة إخوة لأب أو لأبوين لهم الباقي فأصلها من ستة وثلاثين على الأرجح عند قومنا ، لأن الباقي من نحرج السدس والربع بعدهما لا ينقسم على نحرج ثلث الباقي ويباينه ، وحاصل ضربه فيه ما ذكر ولا يتصور اجتاع الثمن والثلث لأن الثمن مع الولد ، أو ولد الابن وإذا وجد الولد أو ولد الابن حجب ولد الأم ، وحجب الأم عن الثلث ولو تصور لخرجا من أربعة وعشرين ، بسط الثانية والثلاثة لتباينها ، وكذا لا يتصور اجتاع الثمن والربع لأن الربع للزوج مع الولد أو ولد الابن ، وللزوجة مسع عدمه والثمن لها مع وجوده ولا يتصور اجتاع الزوجين في فريضة واحدة ، ولو تصور لكان من ثمانية .

( فمن الأصول ما يقوم بانفراد الفرائض ) ، ولا يحتاج إلى تمدد الفرائض ولا إلى ضرب عدد في آخر ، أو في وفق أو تداخل ، ( وإن اشتمل على أكثر من اثنين كالاثنين والثلاثة والأربعة والستة والثانية ) الكاف للإفراد الذهنية إذ ليس في الخارج غير ذلك أو زائدة ، أي ذلك هو الاثنان والثلاثة والأربعة والستة والثانية وقد تكون الستة بالضرب ومراده الستة التي بلا ضرب ، وكذا الكاف عندنا في قوله :

\_\_\_\_\_

( ومنها ما لا يقوم إلا بتعداد العروض كالاثني عشر والأربعة والعشرين) قال في شرح الترتيب: هذه الأصول منها ما لا يكون إلا من تعدد الفرض وهو الإثنا عشر والثانية عشر وضعفها ، ومنها ما قد ينفرد فيه الفرض وهي بقية التسمة ، وأيضاً هذه الأصول باعتبار ما تشتمل عليه من الفروض خمسة أقسام: قسم يشتمل على فرضين داغاً لا أزيد ولا أنقص وهو الثانية عشر ، وقسم يشتمل على فرض مرة وفرضين على ثلاثة أبداً وهدو الشتة والثلاثون ، وقسم يشتمل على فرض مرة وفرضين أخرى ، وهو الاثنان والثلاثة والأربعة والثانية ، وقسم يشتمل على خمسة وما دونها إلى واحد وهو الستة ، وقسم يشتمل على خمسة وما دونها إلى اثنين وهو الاثنا عشر وضعفها وكل واحد من الفروض الستة يمتنع اجتاعه مسم مثله إلا النصف والسدس ، بل يجتمع أيضاً ثلاثة أسدس والتي فيها نصف ونصف تسمى النصفية كزوج وأخت شقيقة وأخت لأب ، اه .

وليس من ذلك ثلثان وثلث فإن الثلثين فرض غير فرض الثلث ، قال : ولا يجتمع الثمن والثلث لأن الثمن بالولد وهو يرد صاحب الثلث للسدس أو يحجب ولا يجتمع مع ربع لأنه لا يجتمع الزوجان في فريضة على ما مرقال بعض :

والثمن في الميراث لا يجامع ثلثاً ولا ربعاً وغير واقع

وقال الجمبري : وثلث وثمن لا يحلان منزلا .

وطريقة إقامة هذا أن ينظر إلى مخرجي الفريضة، فإن تباينا ضرب أحدهما في كامل الآخر، أويذ أحدهما في كامل الآخر، ويؤخف أحدهما إن تماثلا والأكبر إن تداخلا، فالحاصل أنه لا بد لكل عددين من نسبة من أربع، فإن ماثل أحدهما الآخر فتماثلان كخمسة وخمسة،

\_\_\_\_

( وطريقة إقامة هذا ) أي هـــذا المذكور من الأصول التي تتركب والتي لم تتركب ( أن ينظر إلى مخرجي الفريضة ) وتنظر إلى الخارج بمــد النظر فتنظر إليه مع الخرج الآخر الثالث إن كان وهكــذا ، ( فإن تبايغا ) أي تغايرا وانفصل كل عن الآخر إن لم تكن بينها وصلة بدخول أحدهما في الآخر ، ولا باجـةاع في نصف أو ثلث أو غير همــا من الكسور ، ( صوب أحدهم في الآخر ) وقامت المسألة من خارج الضرب ( وإن توافقا ف ) اضرب ( وفق أحدهما في كامل الآخر ويؤخــذ أحدهما إن تماثلا ) كنصف ونصف و كثلث وثلث و كثلث وثلث و كشدس وسدس ، ( و ) يؤخذ ( الأكبر إن تداخلا ) ، وتقوم المسألة من المأخوذ في المـةاثلين ، والأكــبر كنصف وسدس و كنصف وربــم .

( فالحاصل أنه لا بد لكل عددين ) في مسائل الإرث وغيرها بدليل تمثيله بالحسة والحسة ، فإذه لا خسة في الفرائض ( من نسبة من ) نسب ( أربع ) تماثل وتداخل وتوافق وتباين أشار إليهن بقوله : ( فإن ماثل أحدهما ) واتحد ( الآخر ) كثلثين وثلث ( فمتهاثلان كخمسة وخسة ) مشل بها لأن حساب الفرائض كله لا يختص بها بل يعم كل معاملة .

وإِن أَفْنَى أَصْغُرِهُمَا أَكْبُرُهُمَا كَاتُنَيْنَ وَأَرْبُعَةً فَمَتَدَاخُلَانَ وَإِلَّا وَأَفْنَاهُمَا ثَالث كَأْرُبُعَةً وَسَتَةً فَإِنْهُمَا يَفْنِيَانَ بِاثْنَيْنِ فَمَتُوافَقَانَ ، . . .

(وإن) كان أحدهما أكبر والآخر أصفر و (أفنى أصفرهما أكبرهما) بأن تسقطه من الأكبر مرة بعد أخرى حتى يفرغ الأكبر، أو يقسم الأكبر عليه فينقسم بلا كسر، (كإثنين وأربعة) فإنك تسقط اثنين من أربعة فتبقى إثنان فتسقطها فتفرغ الأربعة أو تقسم الأربعة على الإثنين فتنقسم (فمتداخلان) وجه المفاعلة أن الأكبر مدخول فيه والأصفر داخل فقد اجتمعا في معنى الدخول ولا يزيد الداخل على نصف الأكبر ويسميان أيضاً متناسبين إذا تناسبا في وجود الجزء أو الجزءين فصاعداً، (وإلا) يفن الأكبر الأصفر (وأفناهما) عدد (ثالث) أي عدد آخر مطلقاً أقل منها غير الواحد (كأربعة وستة فإنها يفنيان بإثنين) فإن الإثنين يفنيان الأربعة وتقسم عليها فتنقسم ويفنيان الستة وتقسم عليها كذلك فإن في الأربعة اثنين مرتين دون أن يفضل شيء وفي الستة اثنين ثلاث مرات دون أن يفضل شيء وكستة وثانية فإنها يفنيها الإثنيان ، الإنصان ، الجزء الذي وقع به الإفناء فيان أفناهما اثنان فمتوافقان في الإنصاف .

وإن أفناهما ثلاثة فمتوافقان بالأثلاث كتسعة واثني عشر فيان فيها ثلاثة أربع مرات ، وفي التسعة ثلاثة ثلاث مرات ، وإن أفناهما أربعة فمتوافقان بالأرباع كالمثانية والإثني عشر ، وإن أفناهما خمسة فبالأخماس كعشرة وخمسة عشر ، وإن أفناهما ستة فبالأسداس كإثني عشر وثمانية عشر ، وإن أفناهما سبعة فبالأسباع كأربعة عشر واحد وعشرين ، وإن أفناهما ثمانية عشر وسبعة عشر وأربعة وعشرين ، وإن أفناهما تسعة فبالأتساع كثانية عشر وسبعة

عرفا أيضاً بمشتركين في جزء ، وإن تخالفا كلاً فمتباينان كأربعة وثلاثـــة . . . . . . . . . . .

.

وعشرين وإن أفناهما عشرة فبالأعشار كعشرين وثلاثين ، أو بالأجزاء التي هي عددهم فبعدتها كاثنين وعشرين وثلاثة وثلاثين ، فإن فيها أحد عشر مرتين وفي الثلاثة والثلاثين ثلاث مرات ، وذلك كا قال : المتوافقان يعدهما عدد ثالث ، أي الخداد أخر – بفتح الياء التحتية المثناة وضم العين وتشديد الدال – ، أي يجعل أعداداً على مقدار العدد الآخر فيفرغ كالأربعة والستة تجعل كلا منها اثنين فيفرغ وكاثنين وعشرين وثلاثة وثلاثين تجعل كلا منها أحد عشر أو أحد عشر فيفرغ وإن شئت فقل : المتوافقان ما يفرغ أحدهما الآخر ، مثل أن تسقط الأربعة من الباقي من الآخر ، وهكذا حتى يفني أحدهما الآخر ، مثل أن تسقط الأربعة من الستة فتدقى اثنان فتسقطها من الأربعة فتفنى ، ومثل أن تسقط التسعة من اثني عشر فتبقى ثلاثة ، وأما الإفناء بالواحد فلا يعتبر لأن كل عدد يفنى به التسعة فتدقى ثلاثة ، وأما الإفناء بالواحد فلا يعتبر لأن كل عدد يفنى به

(وإن تخالفا كلا) ، أي في التاثل والتداخل والتوافق ، أي لم يوجد شيء من ذلك (فتباينان) وهما لا يفنيها إلا الواحد وينفصل أحد المددين فيها من الآخر قبل فنهاء أحدهما إذا تمادينا على إسقاط الأقهل من الأكثر (كاربعة وثلاثة) ، فإن الأربعة غير الثلاثة فليستا متاثلتين والثلاثة لا تفنى بالأربعة دون يبقى واحد فليستا متداخلتين، ولا يفنيها عدد آخر كاثنين بها تفني الأربعة دون الثلاثة لأنه يبقى من الثلاثة واحد ، قال أبو اسحاق :

وهي كل عــدين بــدواً في أيــا مسألة لم يخلوا من أن يكـونا متباينين أو أن يكـونا متوافقين أو أن يكونا متداخلين

وقوله هي ضمير القصة قال :

وهاك مني علم مــا المداخلة بمدد حتى يتم بمد فقل ذاك داخــل في كثرة ولا يكون منه فوق شطره فلا تكن منك لها مجانبة

ولا خفــــاء بعــــد بالمهاثلة وهي كل عـــدد يمـــد وقــــد تسمى أيضاً المناسبة

والقل بمعنى القليل ، والكثرة بمعنى الكثير ، والشطر النصف قال :

وحيث عدد بعددين فادعها إن وقعها موافقين والوفق فيهمها اسم ذلك المدد

أعني الذي كليها قد كان عد

أصح ذا قـــد كان أو متوحــــا

كسبع إن كان ذاك سبعة أو تسع إن كان ذاك تسعة ومثل جزءين كذا إن يكن كلاما بذلك الجهزء فنى وستة تكون بعد خمسين وهكيذا الستة والشيلاثون وواحيد من بعده ثمانون

وذاك مثل أحــــد وعشرين

وهكذا اثنان وعشرون أتت للخمس والخسين فاعسلم وافقت

وقد تسمى أيضاً اشتراكاً أعنى الموافقة فاعلم ذاكا

وإن يكن كلامما تعرى عن بعض ما أجريت فيله ذكرا

فسم كل واحد مباينا إن لم يكن مناك شيء كائنا

## **ق**ــال :

فصل وإن شئت اختيار العددين من متوافقين أو متباينين فتنقص الأقل فاعلم أبداً من الكثير لا عدمت الرشدا ما فيه من مرة أو مرات فإن يكن يفنيه بالبتات

والله أعلم .

فهي المناسبة والمداخسة وما بقي من بعد ذا من فضل ولا تزال تسقط الأقسلا فإن تكن منتها للعدد وإن تكن منتها للواحد

اسمها في ممناهما ممائسة أسقط مساكان من الأقل من الأجل واتخذ ذا أصلا فالوفق فيهما اسمه للأبد فهو التباين فخدذ مقاصدي

## فصل

ومن الأصول عائل، . . . . . . .

\_\_\_\_\_

## فصل فى العــــول والانكسار

( ومن الأصول عائل ) من للتبعيض، فيفهم منه أن البعض الآخر غير عائل وهو النصف والثلث والربع والثمن وتقدم أن العول زيادة في السهام ونقص من الأنصباء وذلك أن تزيد السهام على المقام، قال أبو إسحاق:

وإن تكاثرت على المال الفروض ولم يكن بكلها له نهوض فذاك ما ينشأ منه المول حسبا يكون فيه القول

يعني بالمال المقام قال العاصمي:

وإن يضق عن الفروض المال فالعول إذ ذاك له استعمال

والعول في اللغة يقال لمعان : منها الإرتفاع يقال علا الميزان ارتفع ، وفي المصباح يقال : عالت الفريضة عولاً ارتفع حسابها وزادت سهامها فنقصت الانصباء فالعول نقيض الرد ، ويتعدى بالهمزة في الأكثر وبنفسه في لغة فيقال : أعال زيد الفريضة وعالها وعال الرجل عولاً جار وظلم قال الله تعالى : ﴿ ذلك أدنى الا تعولوا ﴾ قال مجاهد : الا تمياوا ولا تجوروا وعال في الميزان خان وعال الميزان مال وارتفع ، وعرفه شارح الترتيب في الاصطلاح بأنه زيادة ما يبلغه مجموع السهام المأخوذة من الأصل عند ازدحام الفروض عليه ، ومن لازمه دخول النقص على أهله مجسب حصصهم اه .

وذلك إن اجتمعت فروض لا يفي بها المقام ولم يمكن اسقاط بعضها بلا حاجب ولا تخصيص بعض الفروض بالنقص ، لأن ذلك ترجيح بلا مرجح وهو غير مقبول ، وإن شئت فقل محال ، كا قال الشيخ غير مقبول ، وإن شئت فقل محال ، كا قال الشيخ اسماعيل وشارح الترتيب : أي محال شرعاً ولك أن تقول محال عقلاً لأنه لا يتصور وما يتخيل من تصوره سهو عن أن ذلك ليس ترجيحا ، ولو زعم من يفعله أن اسمه ترجيح فافهم .

ولم يقع العول في زمن النبي عَلَيْكُم ولا في زمان أبي بكر رضي الله عنه ، وإنما وقع في زمان عمر رضي الله عنه، قال في شرح الترتيب قال الشيخ : وروي عن ابن عباس رضي الله عنها أول من أعال الفرائض عمر رضي الله عنها أول من أعال الفرائض عمر رضي الله عنها التوت عليه الفرائض ودافع بعضها بعضاً ، فقال: ما أرى أيكم قدمه الله ولا أيكم أخره الله ، وكان امرءاً ورعاً فقال : ما أجد شيئاً أوسع لي من أن أقسم التركة عليكم

\_\_\_\_\_

بالحصص وأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من عول الفريضة ، وروي أن أول فريضة عالت في الإسلام زوج وأختان ، فلما رفعت إلى عمر رضي الله عنه قال : إن بدأت بالزوج أو بالأختين لم يبتى للآخر حتى كامل فأشيروا على فأشار بالعول العباس رضي الله عنه وهو أول من أشار به كما هو المشهور ، وقيل : على ، وقيل : زيد بن ثابت .

والظاهر كا قال السبكي: انهم كلهم تكلموا في ذلك لاستشارة عمر رضي الله عنه إيام واتفقوا على العول ، فلما انقضى عصر عمر أظهر ابن عباس الخلاف فيه وذلك في المباهلة قال: والذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في المسال نصفا ونطأ هذان النصفان قد ذهبا بالمال كله فأين الثلث ، وقال: لو قدموا مر قدم الله وأخروا من أخر الله ما عالت فريضة ، فقيل له: ما بالك لم تقل هذا لعمر ؟ فقال: كان رجلا مهيباً فهته ، وقال له عطاء بن أبي رباح: إن هذا لا يغني عني ولا عنك شيئا لو مت أو مت لقسم ميراثنا على ما عليه الناس الآن قال: فإن شاءوا فلندع أبناءنا وأبناءهم ونساءنا ونساءهم وأنفسنا وأنفسهم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين وقد تكرر دعاء ابن عباس رضي الله عنها إليها فقال: مرة لزيد ومرة لعطاء ومرة لزفر ومرة لم يسم الخاطب فاختلفت الرواية عنه فيمن قدم الله وفيمن أخره فقال لزفر بن أوس: الزوجان والأم والجد قدمهم والبنات وبنات الان والأخوات لأبون أو لأب أخرهن .

وروي عنه : من أهبط الله من فرض إلى فرض فهو الذي قدمه ومن أهبطه من فرض إلى غيره فهو الذي أخره وما نقل عن ابن عباس من اعتذاره عن اظهار

المخالفة في زمان عمر رضي الله عنهم بقوله: كان مهيباً فهبته ينبغي بأن إسناده كان رأياً واجتهاداً وأنه ليس معه دليل ظاهر يجب المصير إليه ، فإنه لو كان معه ذلك لما سكت لعلمه بأن عمر كان أشد الناس انقياداً إلى الحق وأعظم ليناً لما عرف من أخلاقه فقد قال مرة: أصابت المرأة وأخطأ عمر ، وقال: رحم الله من أهدى إلى عمر عيوبه وقال في قضية: كل الناس أفقه من عمر.

وفي قضية الحامل التي أراد أن يقيم عليها الحد فقال له مماذ : هذا لك عليها فالك على ما في بطنها ؟ قال : عجز النساء أن يأتين بمثل مماذ ، هلك عمر لولا معاذ إلى غير ذلك بما نقل عنه رضي الله عنه ، وإنما كانت شدته وغلظته في الحق أن يخالف وفي المحرمات أن تنتهك ، غير أن ابن عباس رضي الله عنها لم يأمن أنه لو ذكر مستنده صار محبوجاً فامتنع ، ومقتضى هنده الرواية [في] قوله أظهر ابن عباس الخلاف وفي قوله كان مهيباً فهبته يقتضى أنه كان في زمان عمر رضي الله عنه مخالفاً لكنه كان كاماً وإنما أظهره بعده لما قدمناه ، لكن قدال الشيخ : قال البسطي : الذي يظن بابن عباس أنه صرح بالخلاف في زمان عمر وقابل عمر قوله بقول الجماعة الذين منهم عمر ورجح قولهم ، وبقي ابن عباس وأما قوله : قال بعضهم : إنه سكت عن الخلاف في زمان عمر لهيبة كانت على وأما قوله : قال بعضهم : إنه سكت عن الخلاف في زمان عمر لهيبة كانت على طهر له لأجل هذا وغير الصحابة لا يظن بهسم هذا ؟ فكيف بهم وما علم من يظهر له لأجل هذا لا سيا عمر رضي الله عنهم ، وهذا الإشكال هو الذي أحوج حالهم في مثل هذا لا سيا عمر رضي الله عنهم ، وهذا الإشكال هو الذي أحوج حالهم في مثل هذا لا سيا عمر رضي الله عنهم ، وهذا الإشكال هو الذي أحوج حالهم في مثل هذا لا سيا عمر رضي الله عنهم ، وهذا الإشكال هو الذي أحوج البسطى إلى أن قال ما قال ، والجواب ما يؤخذ بما قدمناه و بحصله أن المسألة البسطى إلى أن قال ما قال ، والجواب ما يؤخذ بما قدمناه و بحصله أن المسألة

-----

اجتهادية ولم يكن معه دليل ظـاهر يجب المصير إليه فساغ له عـدم إظهار مـا ظهر له ، قال الشيخ : ولا نعرف بين الأربعة ولا بين أتباعهم خلافًا في العول .

واستدل مثبتو العول بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما الكتاب فإطلاق آيات المواريث يقتضي عدم التفرقة بين حال اجتاعهم وانفرادهم وتقديم بعضهم على بعض وتخصيصه بالنقص من غير حاجب شرعي ، ترجيح من غمير مرجح وهو محال .

وأما السنة فاستدل القاضي عبد الوهاب والبغدادي بأن الذي عَلَيْكُم قال : « ألحقوا الفرائض بأهلها » ، ولم يخص بعضهم دون بعض ، فإن اتسع المال لهم فيستوفي كل منهم ما فرض له ، وإن ضاق المال عن ذلك دخل النقص عن الجميع لأنهم أهل فرض وليس أحدهم أولى من صاحبه فكان العول بسبب ذلك .

وأما الإجماع فقد انعقد قبل إظهار آبن عباس الخلاف كا حكاه المتولى وغيره، ويدل عليه قول عطاء بن رباح لابن عباس أن هذا لا يغني عني وعنك شيئا إلى آخر ما قال الشيخ، وهذا مبني على عدم اشتراط انقراض العصر في انعقاد الإجماع وقد أسلفنا أنه الراجع عند المحققين، اه.

وما تقدمت حكايته عن البسطي يمنع انعقاد الإجماع ، فإن مذهب الجمهور أن ندرة الخلاف يمنع انعقاد الإجماع ، قال الشيخ : لو استند ظنه – أي ظن البسطي – إلى نقدل معتبر لكان ذلك مؤثراً في المنع ومجرد احتال ذلك وإن كان ممكناً لا يثبت به دعوى المنع على أن سا قاله البسطي قاله صاحب التتمة

\_\_\_\_\_

وهو المتولي من الشافعية وذكر ما يصلح أن يكون جواباً ، فقال : وأجمع الصحابة عليه وما خالف فيه أحد إلا ابن عباس ، إلا أن كان في ذلك الوقت صغيراً فحمل يظهر الخلاف ، ثم إنه أظهر الخلاف بعد ذلك وقال ما قال فيه ، والله أعلم ، اه .

لكن أجاب شيخ مشايخنا بأن الخلاف إنما يعتبر عند إظهاره أو أن هذا الاحتمال لا يقدح في الإجماع لعدم استناده إلى نص صريح ، وأما ما قيل من أنه كان صبياً فلما بلغ خالف فليس بصحيح ، لأن المشهور أنه بلغ قبل قضية العول ، اه .

وأما القياس فلأنها حقوق مقدرة متفقة في الوجوب ضاقت التركة عن جميها فقسمت على قدرها كالديون ، هكذا قاله أبو إسحق الشيرازي في « المهذب » وما ذكروه من القياس على الديون نقله جماعة عن العباس – رضي الله عنه وأنه قال لعمر رضي الله عنه : يا أمير المؤمنين أرأيت لو مات رجل وترك ستة دراهم ولرجل عليه ثلاثة ولآخر أربعة كيف تصنع أليس تجمل المال سبعة أجزاء ؟ قال : نعم ، فقال العباس : هو ذاك ، هكذا حكاه في التتمة واحتج الخالف بالآيات ، إذ الظاهر منها الفروض الكاملة ، وإنما أدخل النقص على الأخوات والبنات لأنهن قد ينتقلن للتعصيب فكن كالعاصب وبأنهن أولى بأخذ الباقي من البنين والإخوة لأنهم أقوى منهن .

ورد الأول بلزوم كون النقص في زوج وبنت وأبوين من الأب والبنت لأن كلا منها ينتقل للتعصيب مع أنه قائل باختصاصه بالبنت. والثاني بأن البنين والإخوة عصبة والبنات والأخوات من ذوي الفروض ، وأيضاً ينتقض عليه

\_\_\_\_\_

بالناقضة وهي زوج وأم وأختان لأم ، فإن ابن عباس لا يقول بالعول ولا يقول بالناقضة وهي زوج وأم وأختان لأم ، فإن ابن عباس لا يقول الثلث لزم العول بحجب الأم بأقل من ثلاثة من الإخوة فإنه إن أعطى الأم الثلث لزم العوبة كا روي عنه لأن ولد الأم لا عصوبة له وإن أعطاها السدس كا روي عنه أيضاً لزم حجمها بأقل من ثلاثة ، ومن هنا أيضاً لقبت بمسألة الإلزام ويمكن الجواب عنه بأنه روي عنه أن المقدم من لا يحجب عن الإرث والمؤخر من قد يحجب عنه فعليه يخلص عسن الإلزام ، لكن قال الإمام : المشهور في الرواية عنه أنه لا يدخل النقص على ولد الأم فعليه لا مخلص له من الإلزام ، وقال الخبري : إعطاء ولدي الأم الباقي هو الأشبه بقياس قوله ، اه .

ووجّه ذلك بعضهم بأنه إذا كان الأقوى عنده من ينتقل منفرض إلىفرض، فذلك موجود في الزوج والأم، وأما الإخوة للأم فينتقلون من فرض إلى غـير شيء فعليه يخلص من الإلزام.

والذي ذكره الشيخ إسماعيل – رحمه الله – من القياس: إنه زيد في الفريضة سهام ليتوزع النقص عن الجميع إلحاقاً لأصحاب الفرائض بأصحاب الديون وإن إثبات العول مذهب جمهور الصحابة وعامة الفقهاء ولا أن عباس فإنه لا يقول بالعول وروي عنه أنه قال: أول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأيم الله لو قد من قد مه الله وأختر من أحره الله ما عالت فريضة و ذلك أن عمر رضي الله عنه سئل عن فريضة امرأة ماتت وخلفت زوجاً وأختاً وأماً ففرض للزوج النصف وللأخت النصف و ففرغ المال فتذكر أن الأم لها الثلث فقام مبادراً إلى المسجد وأمسك ثوبه بضبعيه فقال: أدركوني

معاشر المسلمين والله مساجعل الله في المال إلا نصفاً ونصفاً فأين مقام الثلث ؟ ففطن لها العباس بن عبد المطلب فقال: يا أمسير المؤمنين ؟ إذاً اجعلها مسألة أصحاب الربا إذا وضعوا أي خسروا كفرح أو بالبناء للمفعول كعسني ، وكان المباس بمن يتجر بالربا في الجاهلية فيربحون ويوضعون كيؤجل أو بالبناء للمفعول فأنفذها عمر على هذا الحسكم وابن عباس حاضر ، فرأى من رأيه أن يقدموا من قدمه الله ويؤخروا من أخره الله ، قيل له : وأيهم قدمه الله وأيهم أخره الله ؟ فقال : كل فريضة لم يبطها الله عن موجبها إلى فريضة أخرى فهي التي قدم الله وكل فريضة إذا زالت لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر الله يريد من يتغير سهمه ومن لا يتغير سهامهم كالزوج والزوجة والأم والأب لأن الزوج له النصف أو الربع والزوجة لها الربع أو الثمن والأم لها الثلث أو السدس ، والأب له السدس والذين يتغير سهمامهم كالأخوات والبنات والكلالات ، فإذا اجتمع الصنفان بدأ بمن قدم الله فإن بقي شيء كان لمن أخر الله وإلا فلا شيء له .

مثال ذلك امرأة خلفت زوجاً وأبوين وابنتين وابنين فللزوج الربع وللأبوين السدسان وما بقي بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين فأدخل النقص على الأولاد خاصة ، اه .

وهذا مثال لتغيير السهام بوجود الغير إلى العصوبة ، لا تصوير لمن أخرهالله فلا يرد ما أورده المحشي - رحمه الله - من أن الأولى إسقاط الابنين ، فممنى قوله : أدخل النقص على الأولاد : أدخل الحظ المذكور إلى تعصيب على الأولاد التي هي البنتان أو المجموع لا الجميع ، وكذا لو خلتف زوجاً وأخوات وأما فللزوج النصف وللأم السدس وللأخوات ما بقي ، وإن لم تكن الأم كان للزوج

النصف وكان للأخوات النصف ، رأيه إنما لهن الثلثان لكن إن تكاثرن تمانعن وإن قللن استكثرن ، وكذا لو خلفت زوجاً وأبوين وابنتين كان للزوج الربع وللأبوين السدسان وما بقي للبنتين ، فأدخل النقص على من يتغير سهمه ولم يبلغنا أن أحداً من الحكام قضى به ، وإنما العمل على أن الفرائض تعدول ، والله أعلم .

وقوله: إلى فريضة أخرى كأنه أراد بالفرائض عدم الإقتصار على شيء فإن الإخسوة والكلالة تارة يأخذون بالفرائض كإنائهم ، وتارة يحجبون بالأولاد ، وتارة يكونون عصبة بأنفسهم أو بغيرهم في غير الكلالة ، بخلاف الأزواج ومن ذكر معهم ، وذكر الشاطبي قصة ابن عباس وعمر والعباس – رضي الله عنهم بقسوله :

وهدده المسألة المساهلة روح وأم قربت وأخت ما نزلت في زمن الرسول حتى أتت خلافة الفاروق فاجتمع الفاروق بالعباس فاستحسن العباس طردالعول ومسال عبد الله للخلاف لهيبة كانت على الفاروق

أول ما كانت بعول نازلة نصفين والنصف عليهم بتوا ولا زمان الصاحب البتول واغتصت الأرياق في الحلوق وجمع المحفل جل الناس وأخذ الكل بذاك القول ولم يصرح بالكلام الجافي ومسا لعباس من الحقوق

وقد مر" البحث كونه سكت لهيبة عمر وحق الأب ، والله أعلم .

وهو الستة ، وضعفه ا وضعفه ، . . . . . . . .

\_\_\_\_\_

( و ) المائل ( هو الستة وضعفها ) وهو اثنا عشر ( وضعفه ) ، أي ضعفها ضعفها وهو الأربعة والعشرون ، وضابط ذلك أن يقال : يعول ماله السدس من الأصول ، قال أبو إسحاق :

ثلاثة منها تعول وصفها الست ثم ضعفها وضعفها

وإذا اجتمعت فروض المسألة منها فإن ساوتها سميّت عادلة ، وإن نقصت عنها فناقصة أو زادت عليها فعائلة ، وهذا نظير ما قاله : الحساب العدد إما تام وإما زائد وإما ناقص كا بينته في شرح القلصادي ، وميّزوا ذلك بما يعلم منه من له ملكة في العلمين عدم تساوي التقسيمين ، فقد يكون النقص عندهم عادلاً عند الفرضيين والتام عائلاً والزائد ناقصاً ، قال شارح الترتيب : فافهم ذلك ولا تغتر بما يخالفه .

ثم الأصول باعتبار العول وغيره أربعة أقسام: قسم يتصور فيه الثلاث وهو الستة وحدها ، وقسم لا يكون إلا ناقصاً وهو الأربعة وضعفها والأصلان المختلف فيها ، وقسم يكون عادلاً وناقصاً وهو الإثنان والثلاثة ، وقسم يكون ناقصاً وعائلاً وهو الإثنان والثلاثة ، وقسم يكون ناقصاً وعائلاً وهو الإثنا عشر وضعفها ، ثم الناقص سواء كان نقصه لازماً أو غير لازم ثلاثة أقسام: قسم لا يبقى منه إلا فرد أبداً وهو الإثنان والثانية والإثنا عشر وضعفها ، وقسم لا يبقى منه إلا زوج أبداً وهو الثانية عشر وضعفها ، وقسم يبقى منه الزوج تارة والفرد أخرى وهو الثلاثة وضعفها والأربعة . واعلم أن عدم عول الإثنين والأربعة والثانية مجمع علية ، وأما الثلاثة فعلى قول معاذ من

عـــدم حجب الأم بالأخوات الخلص تمول إلى أربعة كأم وأُجتين لأم وأُختين للم عنده الثلث في هذه فيلزم ما ذكر .

قال شارح الترتيب قال الشيخ: وقبل من نبئه على ذلك من الفرضين ، ولا يعاله لأحد من الرجال الأربعة: الأب والجد والزوج والأخ ، ويعال لجميع النساء إلا المعتقة ، ولا يفرض للأم الثلث في مسائل العسول إلا في خمس الأكدرية ، وحيث كان معها أحد الزوجين وأخت من الأبوين أو من الأب ، وكل مسألة عائله لا بد أن يكون فيها أحد الزوجين إلا في ست مسائل: وهي أم أو جدة وولد أم وأختان من الأبوين أو من الأب أو منها ، والمسائل باعتبار الذكورة والأنوثة أربعة أقسام: قساد لا يكون فيه الميت إلا ذكراً وهو الثانية والإثنا عشر إذا عالت لسبعة عشر ، والأربعة والعشرون مطلقا والستة والثلاثون ، وقسم لا يكون فيه الميت إلا أنثى وهو عول الستة لغير السبعة ، وقسم يجوز فيسه الأمران وهو ما عدا ذلك .

( فعول الستة بفرد ) وهو سدسها ونصفها ، ( وزوج ) وهو ثلثها وثلثاها وهي تعول إلى عشرة ، أربع عولات على توالي الأعداد في ثلاثة عشر مسألة تشتمل على نيف وثمانين صدورة ( بسدس لسبعة كأخوات ) اثنتين فصاعداً ( لأب ) أو شقائق ( وأخوات ) اثنين فصاعداً ، وكذا الإخوة ( لأم وجدة ) من ستة للأبويات ، أو الشقائق ثلثان أربعة وللأميات الثلث اننان فذلك ستة ، والجدة السدس واحد فذلك سقمة ، والواحد الزائد كسدس في الستة فقد

## وبثلثها لثمانية كزوج وأختين لأب وأخت لأم

عالت بمثل سدسها ، وإن شئت فقل بسدسها بجاز لأن الواحد من الستة سدس فيها ، وهذا ليس منها ، بل من السبعة ، وهذا في مسائل العول ومثل المصنف بما فيه ثلثان وثلث وسدس .

المثال الثاني : ما فيه نصف وثلثان كزوج وأختين لأب ، أو لأبوين للزوج النصف وللأختين الثلثان ، ومجموعها من الستة سبعة ، وهذه أول فريضة عالت كما مر كما قال إمام الحرمين والمتولي والقاضي والغزالي وهو الظاهر ، وصحح السبكي أن أول فريضة عالت هي المباهلة لموافقته قول ابن عباس في المشهور عنه نصفاً ونصفاً وثلثاً والرواية عنه نصفاً وثلثين غريبة تناسب الأول فلعلها وقعتا معا ، ويجوز قول ابن عباس نصفاً ونصفاً وثلثاً واقعاً عند وقوع المباهلة ، ثانياً : عند إظهاره الخلاف ، الثالثة : نصف وثلث وسدسان كأم وشقيقة وأخت لأب وولدي أم ، الرابعة : نصفان وسدس كزوج وشقيقة وأخت لأب (وبثلثها) ، أي بمثل ثلثها في ثلاث مسائل : الأولى : نصف وثلثان وسدس ( لثانية كزوج) له النصف ثلاثة ( وأختين ) فصاعداً ( لأب ) ، أو شقائق لها الثلثان أربعة فذلك سبعة ( وأخت ) أو أخ ( لأم ) له السدس واحد فذلك ثمانية ، وكزوج وأم وأخت لأبوين ، أو لأب للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف ومجموعها من الستة مقانية وهو مذهب الجهور .

وقال ابن عباس – رضي الله عنها – : للزوج النصف وللم الثلث والباقي للأخت ، وعنه للزوج النصف والباقي بين الأم والأخت على خمسة فتصح بالإختصار من عشرة وتلقب هذه الصورة عند الجمهور بالمباهلة لقول ابن عباس

# وبنصفها لتسعة كزوج وأختين لأب وأختين لأم، .

\_\_\_\_\_

فيها: تعالوا ندع أبناءنا النع ، وقيل: المباهلة لقب لكل عائلة ، قيل: ولا مشاحّة في مثل ذلك ، والمشهور الأول لكن الله كان ابتهال ابن عباس لمطلق المول صع أن يقال لقب لكل عائلة ولو كان الواقع في نزاع ابن عباس مسألة مخصوصة .

والابتهال من قولهم بهلة الله ، أي لمنه وأبعده من رحمت من قولك أبهله إذا أهمله ، ثم استعمل الابتهال في كل دعاء يجتهد فيه ، وإن لم يكن التعانأ قاله الزنخشري ، الثالثة فصفان وسدسان كزوج وثلث أخوات مفترقات .

(وبنصفها) ، أي بمثل نصفها وكذا في مثال ذلك (لتسعة) في أربعة مسائل: الأولى: نصف وثلثان وثاث (كزوج) له النصف ثلاثة (وأختين) فصاعداً (لأم) لهما الثاث اثنان ، وذلك تسعة وكزوج وشقيقتين وأميتين وهي المروانية وتسمى أيضاء الغراء ، وصورها شارح التلسانية بزوج وثلاث أخوات شقائق ، وثلاث أخروات لأم أصلها من سنة ، وتعول لتسعة وتصح من سبعة وعشرين ، وصورها بعض بزوج وست أخروات مفترقات ، فعلى قول الجمهور: للزوج النصف وللأختين من الأم الثلث ، وللشقيقتين الثلثان ، وفي قول ذلك البعض لا شيء للأختين للأب ، وعلى قول ابن عباس رضي الله عنها: للزوج النصف وللأختين للأم الثلث والباقي بين الأخوات الجميع وعلى ما قاسه الفرضيون على قوله: للزوج النصف والباقي بين الأخوات الجميع على قدر سهامهن لو انفردن تصح من اثني عشر ، وسميت غراء أيضاً لأنها

### وبثلثيها لعشرة كزوج

حدثت في زمان بني أمية ، فأراد الزوج النصف كاملاً فسألوا عنها فقهاء الحجاز فقالوا : له ثلث الميال بالعول فشاع ذكرها واشتهرت فسميت بذلك تشبيها بالكوكب الأغر"، وقيل : إن الميتة اسمها الغراء .

وذكر بعضهم: إنه إنما اسميت غراء باسم الزوج الأغر وسميت مروانية وقمت في زمان مروان ، وقيل: عبد الملك بن مروان ، وقيل الغراء هو المشهور ، وقيل الغراء هو القب كان من بني مروان ، وتخصيص هذه بالغراء هو المشهور ، وقيل الغراء هو القب لكل عائلة إلى تسع ، وسمى بعضهم مسألة زوج وأختين لأم وشقيقتين وأخت لأب بمروانية ولهم أيضا مروانية أخرى وهي زوجة ترك زوجها عشرين دينارا وعشرين درهما فورثت دينارا ودرهما فصورتها أربع زوجيات وأختان لأم وشقيقتان ، فللزوجات خمس المال بالعول فهو أربعة دنانير وأربعة دراهم لكل زوجة دينار ودرهم ، سئل عبد الملك فأجاب بذلك .

الثانية: نصفان وثلاثة أسداس كزوج وأم وثلاث أخوات مفترقات فللزوج النصف ، وللشقيقة النصف ، ولكل من الباقيات السدس ومجموع ذلك من ستة تسمة .

الثالثة: نصفان وثلث وسدس كزوج وأم وشقيقة وأختين لأم وكالأكدرية وقــــد مرت.

والرابعة : نصف وسدسان وثلثان كزوج وأم وأخت لأم وأختين لفيرها ، ( و بثلثيها لعشرة ) في مسألتين : الأولى نصف وثلثان وثلث وسدس (كزوج)

## وأُختين لأب، وكذا الأم وجدة،

له النصف ثلاثة (وأختين) فصاعداً (لأب) ، أو شقائق لهما الثلثان أربعة (و) أختين فصاعداً (كذا الأم) لهما الثلث اثنان (وجدة) لها السدس واحد وذلك من ستة عالت إلى عشرة ، وتلقب هذه المسألة إذا كانت فيهما الأم بأم الفروخ – بالخاء المعجمة – لكثرة السهام العمائلة فيها شبهوها بطائر حولها أفراخها ، وذلك مدهب الجمهور وقيمل : هي لقب لكل عائلة إلى عشرة ، وقيل : لقب لصورة ممينة بما تعول فيه الستة إلى عشرة هو زوج وأم وأختان لأبوين وأختان لأم .

ويقال أيضاً ؛ أم الفروج بالجيم لأن أكثر من فيها نساء ، ويقال أيضاً لها البلجاء لوضوحها لأنها عالت بثلثيها ، وهو أكثر ما يكون في الفرائض وتلقب أيضاً بالشريحية نسبة إلى القاضي شريح لوقوعها في زمانه وقضائه فيها بذلك ، وروي أنه سئل عنها فجعلها من عشرة ، فكان الزوج يلقى الفقيد فيستفتيه فيقول : رجل ماتت امرأته ، ولم تترك ولداً ولا ولد له ، فيقال له النصف ، فيقول : والله ما أعطيت نصفاً ولا ثلثاً ، فيقال : من أعطاك ذاك ؟ فيقول : شريح ، فيلقى الرجل شريحاً فيسأله عن ذلك فيخبره الخبر فقال شريح للزوج : تبين لي فجورك أنك تذبيع الشكوى وتكتم الفتوى .

وفيها خمس مذاهب: أحدها: قول الجمهور وهو ما مر. الثاني: قول ابن عباس رضي الله عنهها: للزوج النصف وللأم السدس وللأختين من الأم الثلث وسقطت الأختان من الأبوين وهذا هو المشهور عند. الثالث: ما يتخرج على قوله من أن الثلث بين الأختين من الأم والشقيقتين على قدر سهامهن لو انفردن

وهي ثلاثة فتصح من ثمانية عشر . الرابع قاسه المرضيون على قوله أيضاً وهو أن الثلث بين الأختين من الأبوين والأختين من الأم بالسوية ، وتصح على هذا من اثني عشر . الخامس أن للأم الثلث وتعول إلى أحد عشر وهذا قول معاذ رضي الله عنه ، لأنه لا يرد الأم إلى السدس بالأخوات الصرف ، وعلى قوله : تعول الستة إلى أحد عشر ، وللزوج النصف ثلاثة ، وللأختين للأب الثلثان أربعة ، وللأختين للأم الثلث إثنان ، وللأم الثلث ، فذلك أحد عشر والمشهور ما ذكره المصنف ، قال أبو إسحاق :

فالست فاعلم دون ما نزاع وتنتهي في عولها لعشرة

تعول بالإفراد والإشفاع وكان ذاك العولفيها أكثره

#### . قـال :

وعولها لسبعة بسدس كأخوات لأب وأخدوه وللثانية في استحقاقها كالزوج والأختينفاعلم للأب وعولها لتسعة بنصفها زوج وأختان شقيقتان فإن تك الأم بها أو جده

زاد على استغراقها فلتقس للأم والأم كندا ونحوه بثلث زاد على استغراقها والأم أو أخت لها فرتب دونك فاستمع بيان وصفها وإخوة للأم خذ بياني فالعول قد يلم فيها حده

( والإثنا عشى ) يكتب ألف إثنا عشر بصورة الياء لأنه منقلب عن ياء هي لام الكلمة ، ولذا قيل : إثنان ملحق بالتثنية ويجوز أن يكتب أيضا ألفا متدة للأعلى على أصل الألف ، لأنها لما كانت حرف إعراب شابهت الألف التي في قولك الزيدان ، وفي قولك يداه فافهم . تعول ( بفرد فقط ) هو نصف السدس وهو واحد أو ربع وهو ثلاثة وبربع وسدس وهما خمسة فذلك ثلاث عولات على توالي الأفراد إلى سبعة عشر في تسع مسائل يشتمل على ما يزيد على مائة صورة ( فتعول بنصف سدسها لثلاثة عشى ) وهي اثنان ونصفه واحد وعالت به في ثلاث مسائل : الأولى : ربع وثلثان وسدس ( كزوجة ) فصاعداً لها الربع ثلاثة ( وشقيقتين ) أو أبريتين فصاعداً لها الثلثان ثمانية ( وأخ لأم ) له السدس اثنان فذلك ثلاثة عشر و كزوج وبنتين وأم . الثانية : ربع ونصف وسدسان كزوج وبنت وبنت ابن وأحد الأبرين وجدة أو جد . الثالثة : ربع وثلث ونصف كزوجة وأم وأخت لأبرين أو لأب ، قال أبر إسحاق :

وعولها بواحد مها اجتمع الثلثان مع سدس وربع

( وبربعها الخمسة عشى ) في أربع مسائل : الأولى : ثلثان وثلث وربع ( كأخوات ) اثنتين فصاعداً شقائق أو ( لأب ) لهن الثلثان ( وكذا ) أخوات ( لأم ) لهن الثلث ( وزوجة ) فصاعداً لها الربع فذلك خمسة عشر ، الثانية : ربع وسدسان وثلثان كزوج وأبوين وابنتين ، الثالثة : ربع ونصف وثلاثة

### وبربعها وسدسها لسبعة عشر بزيادة جدَّة في المثال ،

أسداس كزوج وبنت وبنت ابن وأبوين ، الرابعة : ربع ونصف وثلث وسدس كزوجة وأم وولديها وأخت لأبوين أو لاب ، قال أبو إسحاق :

وعولها بربعها إن كانا للث فكان السدس فيها بانا

وهذا البيت متصل بالذي ذكرته قبل هذا ، ( وبربعها ) ثلاثة ( وسدسها ) اثنين (السبعة عشر ) في مسألتين : الأولى : ربع وثلث ونصف وسدسان كزوجة وأم وولديها وأخت لأبوين وأخت لأب ، الثانية : ثلثان وثلث وربع وسدس كالمثال الأخير في كلام المصنف ( بزيادة جدة في المثال ) المتقدم مشال أخوات لأب ، وكذا لأم وزوجة بزيادة جدة على حد ما مر" فيما قبل الجــدة ، وللجدة السدس اثنان وهما مع خمسة عشر سبعة عشر وكثلاث زوجات أو أقل أو أكثر وجدتين أو أقل أو أكثر وأربع أخوات لأم ، أو أقل أو أكثر بحيث يكون لهن الْثلث وثماني أخوات لأب أو شقائق أو أقل أو أكثر بحيث يكون لهن الثلثان ، وإذا فرضناهن ثمانياً لأب وأخوات لأم أربعاً وفرضنا جـدتين وثلاث زوجات فلزوجات الربع ، ثلاثة لكل واحدة واحد وللجدتين السدس لكل واحدة واحد، وللأخوات للأم الثلث أربعة لكل واحدة واحد، وللأخوات للأب الثلثان ثمانية لكل واحدة واحد، وهن سبع عشرة امرأة لكل واحدة واحد من سبعة عشر ، وإن كانت التركة سبعة عشر ديناراً كان لكل امرأة دينار وهي صورة لقبت بأم الفروج -- بالجمج - وأم الأرامل ، لأن جميع من فيها نساء ، ولقبت بالسبع عشرية نسبة إلى سبعة عشر باللحن في النسب والمناذ بالله ، والدينارية الصغرى لأنه يمايا بها فيقال : سبع عشرة امرأة من أصناف تختلفة ، وسبعة عشر ديناراً ورثت كل امرأة منهن ديناراً ، ويقال

أيضاً : رجل خلتف سبع عشرة امرأة من أصناف مختلفة فورثن ماله بالسوية ، قال بعضهم :

قل لمن يلغز الفرائض واسأل إن لقيت الشيوخ والأحداثا مات ميت عنسبع عشرة أنثى من وجيوه شتى فحزن التراثا أخذت هـذه كما أخـذت تل ك عقـاراً ودرهمـاً وأثاثا

العقار الأصل ، والأثاث متاع البيت . الجواب :

قد فهمنا الجواب فهما صحيحاً خص ثلثاً تراثه أخوات ثلثاً ومن الأم أربع حزن ثلثاً ربع المال لا ينازعن فيه وله جهدتان يا صاح أيضاً فاستوى القوم في السهام بعول كل أنثى لها من المال سهم لقبوها أم الأرامل إذ كا

فعرفنا الموروث والميراثا من أبيسه ثمانياً ور"اثا ولزوجاته وكن ثلاثا فيوزعن ربعه أثلاثا حازتا السدس صامتاً وأثاثا كان في فرضهم وحازوا التراثا وجرى القسم واضحاً ما التاثا ن جميع الور"اث فيها إناثا

ولهم دينارية صغرى أيضاً لكنها غير مشهورة ، وهي أربع أخوات لأبوين أو لأب وأختان لأم أصلها من ثلاثة ، وتصح من ستة ، ويقال فيها : خلتف ست نسوة وست دنانير فورثت كل امرأة ديناراً ، وأما الدينارية الكبرى فينتان

وأم وزوجة وإثنا عشر أخا شقيقا وأخت شقيقة ، وقيل : كلهم لأب ، وتسمى أيضاً الركابية والشاكية والشريحية ، وذلك أنه خلتف الرجل هؤلاء وستائة دينار فورثت الأخت ديناراً واحداً ، أصل المسألة من أربعة وعشرين ، وتصح من ستائة للأخت منهم سهم فلها دينار رفعت إلى القاضي شريح فأعطاها ديناراً ، فلم ترض ومضت إلى على بن أبي طالب فوجدته راكباً فأمسكت بركابه وقالت له : با أمير المؤمنين إن أخي ترك ستائة دينار فأعطاني شريح منها ديناراً واحداً ، فقال لها على : لعل أخاك ترك زوجة وأماً وبنتين واثني عشر أخا لأب وأنت ؟ قالت : نعم ، قال : ذاك حقك ولم يظلمك شيئاً . فلقضاء شريح فيها سميت شريحية ولإمساكها ركاب على سميت ركابية ، ولقبت أيضاً بالعامرية لأن الأخت سألت عنها عامر الشعبي فأجابها بما قال شريح ، والله أعلم .

وإن تزد سدساً على ما أتلفا فذاك أقصى العول فيها عرفا

وهذا البيت متصل بالبيت الذي ذكرته قبل هـنذا وقال قبل ذلك كله في عول ضعف الستة.وهو الإثني عشر:

وضعفها تعول بالأفراد لسبع عشرة فلا تماد

وتعول الإثني عشر على قول معاذ إلى تسعة عشر أيضًا كزوجة وأُختين لأم وأُختين شقيقتين أو لأب فللأم الثلث لأنه يقول: لا تحجب الأم إلى السدس بالأخوات الخلص.

\_\_\_\_\_

(و) عول (الأربعة والعشرين بثمنها) ثلاثة (لسبعة وعشرين) بمرة في مسألتين مشتملتين على مسايزيد عن عشر صور : الأولى : ثمن ونصف وثلاثة أسداس كزوجة وبنت وبنت ابن وأبوين . الثانية : ثمن وثلثان وسدسان (كأبوين وابنتين وزوجة) للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستةعشر وللأبوين السدسان ثمانية فذلك سبعة وعشرون ، (وهي) المسألة (المنبرية) سميت بالمنبرية على ما رواه بعض اليانيين (لقول علي) لمن سأله في حال الخطبة (صار ثمنها تسعا) - بضم التاء وإسكان السين لغة في التسع بضم التاء والسين ويجوز قياساً ولو بلا لغسة لأنه ثلاثي مضموم الوسط ، - كان علي يخطب على المنبر بالكوفة يقول : «الحد لله الذي يحكم بالحق قطعاً ، ويجزي كل نفس بما تسعى ، بالكوفة يقول : «الحد لله الذي يحكم بالحق قطعاً ، ويجزي كل نفس بما تسعى ، فأجاب بقوله : صار ثمنها تسمى ، وقوله : الرجمى ، وقيل : سأل حين قال : والرجمى ، وتسمى أيضاً بالحيدرية نسبة إلى حيدر وهو اسم علي سمي باسم الأسد والرجمى ، وتسمى أيضاً بالحيدرية نسبة إلى حيدر وهو اسم علي سمي باسم الأسد تشبها ، كقولك : زيد أسد، وقيل : سمته به أمه وهو مبسوط في سير الغزوات عند قوله في مبارة مرحب اليهودى :

### أنا الذي سمتني أمي حيدرة

وتسمى أيضاً بالبخلية لقلة عولها ، وتعول الأربعـة والعشرون على قول ابن مسمود إلى أحـد وثلانين أيضاً كزوجـة وأختين لأم وشقيقيتين ، أو لأب

وولد لا يرث لرق ، أو قتل أو كفر فعنه في إحدى الروايات للزوجة الثمن لأنه يحجبها بالولد الممنوع وللأم السدس ولبنتي الأم الثلث ولبنتي الأب الثلثان ، فهي من أربعة وعشرين وعالت إلى إحدى وثلاثين ، وروي عنه إسقاط ولدي الأم ، وروي عنه إسقاط ولدي الأبوين، وفي قول الجمهور للزوجة الربع فهي من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر .

وعن ابن عباس روايتان إحداهما أن الفاضل عن فروض الزوجة والأم وولديها لولدي الأبوين فتصح من أربعة وعشرين ، والثانية أن الفاضل عن فرض الزوجة والأم بين الأخوات الأربع على نسبة فرائضهن ، فتصح من اثنين وسبعين وتقدم مذهب معاذ فيها من العول إلى تسعة عشر ، فلذلك سميت مثمنة لأن فيها غمانية أقوال وتسمى ثلاثينية ابن مسعود ، ويتصور عول الاثني عشر لأربعة عشر والأربعة والعشرين لخسة وعشرين على وجه ضعيف ، وهو ما لو كان مع الأب جدتان وحجبت الأم إلى السدس بولد لا يرث ، فلأم الأم نصف السدس في وجه ضعيف ، وعليه يرجع نصف السدس الذي حجبت الأم عنه للورثة ، فمالت الإثنا عشر للأربعة عشر في زوج وبنتين مع الأب والجدتين ، وعالت فمالأربعة وعشرين فيا لو كان بدل الزوج زوجة قال أبو إسحاق في عول الأربعة والعشرين :

وعول أربع مع العشرينا تنمي لسبع بمدها يقينا والله أعلم .

### تنبيهان

التنبيه الأول : تقدم أن العول يلزمه النقص في الأنصباء ، فإذا أردت أن تعلم كم نقص المول لكل واحد ، فله ثلاث اعتبارات ، لأنه إما أن يراد نسبته إلى النصيب عائلًا أو غير عائل أو إلى المال ، وفي ذلك طرق أعمها أن تحصل عدداً ينقسم على المسألة عائلة وغير عائلة ، فما كان فاقسمه على كل حالة يخرج جزء سهمها فاضرب لمن أردت حصته من كل حسالة في جزء سهمها يظهر نصيبه في الحالين ، فخذ الفضل بينها وانسبه إلى أحدهما مجسب السؤال ، يكن الجواب على الإعتبارين الأولين ، وإن نسبته إلى العدد المركب كان الجواب على الإعتبار الثالث ، ففي زوج وأختين شقيقتين أو لأب أصلهاستة وتعول إلى سبعة وأقل عدد ينقسم على ستة وسبعة إثنان وأربعون للمباينة ، فإن قسمته على السبعة خرج جزء سهمها ستة ، أو على الستة خرج جزء سهمها سبعة ، فاو أردت مــا نقص للزوج فاضرب حصته ثلاثة في سبعة يحصل أحد وعشرون فهي حصته كاملة ، واضربها في ستة يحصل ثمانية عشر فهي حصته عائلة ، فالفضل بينهما ثلاثة هي مـا نقص العول ، وإن أردت ما نقص العول من حصته الـكاملة فانسبها لأحد وعشرين تكن سبعاً افقل: نقصه العول منسبع حصته الكاملة فانسبها لثانية عشر تكن سدساً فقل : نقصه العول سدس حصته التي حصلت بيده بمقتضى العول ؟ وإن أردت ما نقصه العول بالنسبة للمال فانسبها للاثنين وأربعين تكن نصف سبع ، فقل : نقصه العول نصف سبع المال ، وكذا تفعل في كلِّ من الأختين ، فيكون ما نقص لكل " سبعاً للكاملة أو سدساً للعائلة ، أو ثلث سبع المال ،

فعلمنا أن النسبة للمال تختلف بحسب الورثة ، وأما للنصيب أو عائلاً أو غير عائل فلا تختلف ، وإن شئت فانسب قدر ما عالت به المسألة إلى المسألة عائلة أو غير عائلة ، فإن نسبته إليها عائلة فذلك مقدار ما نقصه العول من نصيب كل وارث، وإن نسبته إليها غسير عائلة كان ذلك مقدار مسا نقص لكل وارث لولا المسول .

واختصار ذلك أن تنسب عدد ما عالت به الفريضة من الفريضة بعولها ، ففي قضية عمر عالت باثنين إلى الثانية وهما ربع الثانية ، فقل : نقص لكل واحد ربع سهمه ، وأن تضرب الفريضة بغير عدل فيها بعول ، وتقسم الخارج على الفريضة عائلة وغير عائلة ، وما بين خارجي القسمة هو ما نقص لكل ، ففي المثال تضرب الستة في الثانية بثانية وأربعين ، تقسمها على ثمانية تخرج ستة وعلى ستة تخرج ثمانية ، وبين الستة والثانية اثنان تنسبها لأكبر الخارجين يكونا ربعاً ، وأما مقدار ما عالت به فيفرض بنسبة ما زاد إلى الفريضة بلا زيادة ، فإن الإثنين المزيدين في الثانية ثلث في الستة .

التنبيه الثاني: ذكر حسين الحملي الشافعي وهو من المتأخرين ، رأيت لسه نسخة من القلصادي صحيحة ، ربما فسر في الهامش بعض ما أشكل ضابطين في تقريط مسائل العول كزوج وأختين لغير أم للزوجة ثلاثة ، وللأختين أربعة فذلك سبعة ، إقسم عليها الأربعة والعشرين يخرج ثلاثة وثلاثة أسباع فهو قيراطها، فاضرب في سهام كل وارث يخرج للزوج عشرة قراريط وسبعان ، ويخرج للأختين ثلاثة عشر قيراطاً وخمسة أسباع ومجموع ذلك أربعة وعشرون ، وإن شئت

# فإن انقسمت سهام الفريضة على أصناف الورثة صحت من أصلها

فاضرب سهام الزوج ثلاثة في الأربعة والعشرين ، واقسم الحاصل وهسو اثنان وسبعون على السبعة يخرج عشرة قراريط وسبعان، واضرب للاختين أربعة أسهم في الأربعة والعشرين واقسم الحاصل وهو ستة وسبعون على السبعة يخرج ثلاثة عشر وخمسة أسباع ، فقس على ذلك ، وذلك في غير المعدود ، وأما فيه فاقسم على مبلغ المسألة بالعول واضرب فيه ما لكل وارث مثل أن تريد قسمة واحد وعشرين ديناراً على الزوج والاختين، فاقسمها على سبع غرج مسألة العول تخرج ثلاثة ،فاضرب فيها للزوج ثلاثة بتسمة وللاختين أربعة في ثلاثة باثني عشر وذلك أحد وعشرون ، وإذا تقرر ذلك ( فإن انقسمت سهام الفريضة على أصناف الورثة صحت من أصلها ) ، وهو أصلها بعول أو أصلها بغير عول إن لم تعل ،

باب بيان قسمة المسائسل مهسها تقم مسألة من أصلها فأعط كل وارث متاعسه فإن يماثل كل صنف أسهمه كيتة عسن زوجها وأم فإنها من ستة تنقسم وواحد للأم ثم اثنان فإن تخلف في مكان الأخوين

على ذوي سهامها الأوائل أو انتهت مها تعل لعولها إن واحداً كان وإن جماعة فإنها من أصلها منقسمة وأخوين فتفهم نظمي شلائة للزوج منها تسهم للأخوين فاستمع بياني أختين للوالد أو شقيقتين

وإن وقع فيهـاكسر على بعضها فلموجب في عدد الرؤوس فقد يقع على صنف وعلى صنفين وعلى ثلاثة ، . . . . . . .

لكنها عالت إلى ثمانية وواحد للأم منها يسهم إذ كل ذي حظ بها لن يمنعه

من أصله وحسبه لمن فهم

فستة الأصل لهـذا الثانية ثلاثة للزوج منها تعـلم وللشقيقتين منها أربعة فمثل ذا وشبه قد ينقسم

(وإن وقع فيها) ، أي في سهام الفريضة ، (كسر على بعضها) ، أي على بعض أصناف الورثة ، أي لم يصح القسم بـــل كان فيه كسر أو كسور ، (فلموجب في عـــد الرؤوس) أوجب الإنكسار كخمسة رؤوس لهم ثلاثة والمكس ، (فقد يقع ) الإنكسار (على صنف وعلى صنفين وعلى ثلاثة) وعلى أربعة عندنا ، وعند الشافعية والحنابلة وزيد بن ثابت فلا يقع على ما فوق ، وقالت المالكية : لا يقع أربعة مثال الأربعة أربع زوجات وثمان جدات وست عشرة أختا لأم واثني عشر أخا لأب من أربعة وعشرين للزوجات ، ربعها ستة لا ينقسم على الأربعة ، وللجدات سدسها أربعة لا تنقسم على ثمان ، وللأخوات للأم سدسها أيضاً لا ينقسم على ستة عشر بقيت عشرة للإخوة للأب لا تنقسم على اثني عشر ، وكزوجتين وأربع جدات وثمان أخوات لأم وستة إخوة للأب وزوجتين وكربع جدات وثمانية عشر أخوات لأم وستة إخوة للأب وزوجتين وكاربع جدات وعشر أخوات وتسعة إخوة وزوجتين ، وإنما لم يقع الإنكسار وكأربع جدات وعشر أخوات وتسعة إخوة وزوجتين ، وإنما لم يقع الإنكسار على أربعة عند المالكية لأنه لا ترث أكثر من جدتين عندهم في فريضة واحدة ،

\_\_\_\_\_

ولا يقع الإنكسار على خمسة فصاعداً اتفاقاً ، ولا يقع الإنكسار على أربعة إلا في الإثني عشر والأربعة والعشرين ، قال أبو إسحاق :

على فريق واحد في المسألة ثم على ثلاثــة لا أكثر كانت على قولة زيد وارثة فهو على أربعة لا ينكر

والإنكسار واقع لن تجهله ثم على طائفتين يظهر إلا إذا الجدة أعني الثالثة فسدس لهن قد ينكسر

(فإن وقف عليها) ، أي إذا تقرر أنه ينتهي الإنكسار إلى ثلاثة فيقف عليها ولا يجاوزها ، (انحصر الكلام فيه على ثلاثة أقسام : الأول : أن يقع على صنف ) فلو ضربنا عدد الرؤوس في أصل المسألة ، أو في أصلها بعولها إن عالت في أي قسم من الأقسام الأربعة ، لحصل المقصود كا أشار إلى بعض ذلك بقوله : (فتضرب عدد رؤوسه في أصل المسألة ولو عائلة ليحصل التصحيح لكنا نطلب اختصاراً فنعتبر السهام ) المنكسرة (مع الرؤوس) التي انكسرت عليها السهام ، (فإن تباينا) ، أي تباين فريق السهام وفريق الرؤوس (ضوب عددها في أصل المسألة )، وكذا إن تداخلا بأن كانت الرؤوس أكثر يدخل فيها السهام ، فاضرب الوفق الصحيح من الرؤوس في أصل المسألة ، فلا بد حينئذ من السهام ، فاضرب الوفق الصحيح من الرؤوس في أصل المسألة ، فلا بد حينئذ من

وإن توافقا ضربت وفقها في أصلها فتصح من الحاصل مثال التباين ثلاث بنات وابن عم ، فريضتهم من ثلاثة للبنات سهمان منكسران عليهن مباينان لعددهن فتضربه في أصلها تبلغ تسعاً ثم من له شيء منها أخذه مضروباً في إضربت فيه فتضرب السهمين في الثلاثة بستة فيصير لكل سهمان ولابن العم سهم مضروب بثلاثة فصحت ،

وفق ، أما إن تساوى الرؤوس والسهام ، وتماثلت أو دخلت الرؤوس في السهام فقد انقسمت .

وقد قال: (وإن توافقا ضربت وفقها في أصلها فتصح) المسألة أو القسمة والماصدق واحد، (من الحاصل) بأن تضرب في كل سهم ماضربت في المسألة، وهذا مطرد في العول وغيره ولذا اقتصر المصنف كأصله عليه، وإذا لم تعل صح لك تجديد القسمة من الحاصل بأن تعطي نصف الحاصل لذي النصف، وسدس الحاصل لذي السدس وهكذا، (مثال التباين ثلاث بنات) أو أخوات (وابن عم) أو عم (فريضتهم من ثلاثة) لأنها مقام الثلث، (للبنات سهان منكسران عليهن مباينان لعدهن فتضربه)، أي عددهن وهو ثلاثة (في أصلها تبلغ تسعأ ثم من له شيء منها أخذه مضروبا فياضربت فيه) الفريضة كأن الأصل أن يقول: فيا ضربت فيه ) الفريضة كأن الأصل أن يقول: فيا ضربت فيها لأنه جرى على هذه المسارة آنفا، ولكن قال ذلك لأن المضروب هو مضروب فيه والمضروب فيه مضروب بالمعنى، ولجواز العكس في الخارج وهكذا فيا بعد (فتضرب السهمين) وهما الثلث من ثلاثة (في الثلاثة بستة فيصير لكل) منهن (سهان و لابن العم سهم مضروب) فيها (بثلاثة فسحت).

\_\_\_\_\_

(ومثال التوافق ست بنات وزوج وعاصب فريضتهم من اثني عشر) ، لأنها مسطح الثلاثة التي هي نحرج الثلثين اللذين للبنات ، والأربعة التي هي نحرج الربع الذي للزوج إذا تباينت الثلاثة والأربعة فضربت إحداهما في الآخرى (للبنات) الثلثان (ثمانية منكسرة) على ست بنات (وموافقة للعدد بالنصف فيضرب) وفق عددهن وهو ثلاثة (في الفريضة تبلغ ست وثلاثين فصحت)، فتضرب الثلاثة في الثانية بأربعة وعشرين للبنات وتضرب الثلاثة في الثلاثة التي هي ربع الزوج بتسعة للزوج ، وتضرب الثلاثة في الواحد بثلاثة للعاصب ، قال أبر إسحاق :

فصلوإنكانانكساروجدا فانظر سهام ذلك الفريق هل بينها وبينها موافقة فإن تباين الرؤوس للسهام ما عال منها والتي لم تعل

على فريق واحد لا أزيدا مع رؤوسهم على التحقيق أو المباينة والمفارقة فاضرب بهم في كلها على التام كذاك في الجميع وجه العمل

واضرب لكل وارث ما بيده

في ضربت الأصل فافهم واقتد ن وأصلها إذا تقام اثنان

مثاله بنت وعاصبان

الثاني: أن يقع على صنفين فيضرب عدد أحدهما في الآخر ثم المجتمع في أصل الفريضة ليحصل المقصود . . . . .

للمنت واحد علمه تقتصر وواحد للماصين ينكسر فاضربإذا رأسيها في المسألة تسنم إلى أربعة مكلة واضرب لها بواحد في اثنين ولها كذاك دون مين

واعمل بهذا في جميع الإنكسار

بعـــد الذي نذكره من اختصار

واجعل إذا مسا وافقوا سهامهم

جــزء وفـاق منهم مقامهم

واضرب ب في الأصل ثم امتثل

ما قد ذكرت قبل ذا من عمل

وعاصب من بعدهن آت فأصلها لا شك من ثلاثة سهان للبنات في الوراثة ثم مسا يوافقونهن بالنصف فلتضرب بنصفهن ثلاثة في مثلها بتسمة واثنين في ثلاثة بستة

مثاله ست من البنسات صار لهن مثلهن عددا يقسمنه واعمل بذاك أبدا

( الشاني أن يقع ) الإنكسار ( على صنفين فيضرب عدد أحدمما في الآخر ثم ) يضرب ( الجتمع ) من الضرب ( في أصل الفريضة ) ، يريد بأصل الفريضة ما يشمل غيرالعائلة والعائلةمع عولها (ليحصل المقصود) ، فيحصل بذلك

(لكنا نختصر فنعتبر عدد كل صنف مع سهامه كا مر من حيث النسب) موجودة جمع نسبة ، أو اسم جمع أو هو باسكان السين وفتح النون مصدر نسب ، أي موجود والمراد الموافقة والمباينة وقد علمت أنه إذا دخلت السهام في عدد الرؤوس فحكه حكم ما لم يدخل فتعتبر فيه الموافقة ، وإذا دخلت الرؤوس في السهام أو تساوت فقد انقسمت ولا انكسار فاعقل ذلك لما بعد ، (فما وافق سهامه أقنا وفقه مقامه ثم نختصر أيضا العددين الحاصلين اعني الوفقين ) وفق كل واحد من الصنفين المنكسر عليها إن وافق كل صنف منها سهامه ، (أو الكاملين) وهما نفس عدد رؤوس كل صنف منكسر عليه إن باين كل صنف منها سهامه ، (أو الوفق والكامل ) إن وافق أحد الصنفين سهامه وباين الآخر سهامه ، (فو الوفق والكامل ) بالنسب الأربعة كلها لأنها تعتبر كلها بين الرؤوس أو رأس ، ووفق (فإن تماثلا أخذ أحدهما وضوب في أصل المسالة ، وإن تداخلا أخد الخد أخد الخدما وضوب وفق أحدهما في كامل الآخر إن توافقا ).

والحاصل فيها وضرب الكامل في الآخر إن تباينا ثم فيها فتصح فبان لك ان كلاً من الأقسام تعتريه النسب الأربع فتتضاعف لاثنتي عشرة صورة ، ويتضح تفصيل المجمل بالتمثيل فنقول مثال تماثل الوفقين أم وأربع إخوة لأم وستة لأب فريضتهم من ستة فالثلث منكسر على أهله وموافق عددهم بالنصف ، . . .

(و) ضرب (الحاصل) من ضرب الوفق في الكامل (فيها) ، أي المسألة وإضافة أصل للمسألة للبيان أي في أصل هو المسألة ، ولذلك كان يرد الضمير المسألة ، ولو رده للأصل وذكره لجاز فاعتبر ذلك فيها مر أيضا أو يسأتي (وضوب الكامل في) الكامل (الآخر إن تباينا ثم) ضرب الحاصل من ضرب الكامل في الكامل الآخر (فيها) أي في المسألة ، (فتصح) بضرب ما ضربت فيها في كل سهم (فبسان لك أن كلا من الأقسام تعتريه النسب الأربع) أي تعترضه ، وأراد بالأقسام الأقسام الثلاثة : الأول الوفقان ، والثاني الكاملان ، والثالث الوفق والكامل فالوفقان إما أن يتفقا أو يتباثلا أو يتداخلا أو يتباينا وكذلك الوفق والكامل وذلك اثني عشر صورة كاقال : (فتتضاعف لاثنتي عشر صورة ويتضع تفصيل المجمل بالتمثيل فنقول : مثال تماثل الوفقين أم وأربع إخوة لأم وستة لأب فريضتهم من ستة ) لأنها أدنى مقام يخرج منه والربع إخوة لأم والنصف وتحت الستة دخلت الثلاثة التي هي مقام الثلث ، والإثنان هما مقام النصف للأم السدس واصد وللإخوة للأب النصف الباقي بالمصبة ثلاثة ، (فالثلث ) وهو اثنان (منكسر على أهله) وهم أربعة الباقي عدده بالنصف ) ، ونصف الرؤوس إثنان .

.

( وللإخوة للأب الباقي بعد السدس ) والثلث ، ولم يسذكر الثلث لأنه قد ذكره فعلم بلا ذكر له هنا أن الباقي بعسده ( منكسرا أيضاً ) على أهله ، لأن الباقي ثلاثة وأهله ستة ، ( وموافق لعسددهم بالثلث ) وثلث الرؤوس إثنان ( فالوفقان متاثلان ) ، وهما وفق الأربعسة ( وهما إثنان في كل ) من الأربعة والستة فالأربعة وافقت بالإثنين سهمهم في النصف ، والستة وافقت بالإثنين سهمهم في النصف ، والستة وافقت بالإثنين سهمهم في الشتة فتصح ) من اثنتي عشرة للأم اثنان من ضرب الإثنين في الواحد وللإخوة للأم أربعسة من ضرب الإثنين في الإثنين في الإثنين في الله أربعاق يسمى راجعاً ، والمواقق يسمى راجعاً ، قسال أبو إسحاق :

فصل وإن كان انكسار يقع في كل صنف منها والأسهم واثبت الراجع في التوافق وبعد ذا تنظر بين الراجعين فإن تماثلا أخذت الواحدا وإن توافقا ضربت الوفقا وإن تباينا ضربت الجملة

على فريقين معا فتتبدع ما قد ذكرت قبل هذا فاعلم وجملة الرؤوس في التفارق وفي المباينة بين المجملين وإن تداخلا أخذت الزائدا في جملة الآخر حزت السبقا في جملة الآخر فافهم أصله

ولتداخلهما جدة وثمانية إخوة لأم وستة لأب فريضتهم من ستة ، فينكسر ثلث أهله ويوافق عددهم بالنصف ، وكذا ينكسر الباقي على أهله ويوافقهم بالثلث فثلث عددهم إثنان داخلان تحت الوفق الأول وهو أربعة فتضربها . . . . .

حصلتما ذكرت قبل فاحتذ عكة الترتيب والتهذيب وزرجتين ثم عاصبين فواحد للعاصبين ينكسر لكن مما عاثلان العاصين تبان قد بان فیہا وظہر تضربه في أصلها لا زائد فنتهى عشرين بعد أربعة منها يصح القسم فافهم منزعه

ثم عملت بعد ذاك بالذي أمثلة منهـــا على التقريب ترك أختين شقيقتين فأصلها تجــده في آثني عشر ومكذا ثلاثــة للزوجتين وبين كل فرقة ومــا انكسر فيكتفى فيها بنصف واحد

(و) مثال (لتداخلها جدة) لها السدس (وثمانية إخوة للأم) لهم الثلث ( وستة لأب )، هم عصبة ( فريضتهم من ستة ) لدخول مقام الثلث تحت مقام السدس ( فينكسر ثلث أهله ) وهو اثنان على أهله وهم ثمانية ، ( وبوافق عددهم بالنصف ) ونصفهم أربعة ، ( وكذا ينكس الباقي ) بعد سدس الجدة ، والثلث والباقي هو ثلاثة ( على أهله ) وهم سبعة ( ويوافقهم بالثلث ) وثلثهم اثنان ، ( فثلث عددهم اثنان داخلان تحت الوفق الأول وهو أربعة فتضربها ) ، أي

في الستة تبلغ أربعة وعشرين فتصح ، ولتوافقهما أم وثمانية إخوة لأم وثمانية عشر ابن عم فريضتهم من ستة ، فينكسر ثلثهما على أهله ويوافقهم بالنصف ، وكذا باقي أهلها ويوافقهم بالثلث هو ستة ، والأول أربعة هما متفقان بالنصف فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر فيكون اثنا عشر فتضرب فيها الفريضة فتصح ،

الأربعة (في الستة) وهو الفريضة ( تبلغ أربعة وعشرين فتصح ) للجدة أربعة من ضرب أربعة في واحــــد وللإخوة للأم ثمانية من ضرب الأربعة في اثنين ، وللإخوة الأربعة اثنا عشر من ضرب الأربعة في الثلاث .

(و) مثال (لتوافقها أم وثمانية إخوة لأم وثمانية عشر ابن عم فريضتهم من ستة ) لدخول مقام الثلث لإخوة الأم في مقام السدس للأم (فينكسر ثلثها ) اثنان (على أهله ) ثمانية إخوة لأم ، (ويوافقهم بالنصف ) ونصفهم أربعة ، وكذا باقي أهله ) ثمن تعدد ، وفي نسخة : باقي أهله ، أي أهل الباقي ، فالضمير في الأولى عائد إلى الفريضة ، وفي الثانية عائد إلى الباقي ، ينكسر سهمه عليه ، وباقي أهلها هم ثمانية عشر ابن عم وسهمهم ثلاثة (ويوافقهم ) سهمهم (بالثلث ) ، وثلثهم (هو ستة ) وهي وفق (و) الوفق (الأول أربعة ) ، وهذان الوفقان (هما متفقان بالنصف ) ، نصف الستة ثلاثة ونصف الأربعة النسان ، (فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر فيكون ) ، أي فيحصل (اثنا عشر فتضرب فيها الفريضة ) ستة باثنين وسمين ، (فتصح ) لللم

اثنين في اثني عشر ، وللإخوة للأب ستة وثلاثون من ضرب ثلاثة في اثني عشر ، وذلك هو الباقي لهم بالعصبة .

(و) مثال (لتباينها أم وست شقائق وأربعة إخروة لأم فريضتهم من ستة ) لدخول مقام الثلثن ومقام الثلث في مقام السدس واحر وعالت لسبعة ) للأم السدس واحر وللشقائق ثلثان أربعة ، وللإخوة للأم الثلث اثنان فذلك سبعة ، ( فثلثاها منكسران على الشقائق ) وهو أربعة الشقائق ست (ويوافقانهن بالنصف و ) نصفهم ( هو ثلاثة ، وكذلك ثلث أهله ) ، أي ثلث أهل الثلث وهو ( منكس ) عليهم ، لأنه اثنان وهم أربعة ( وموافق لهم بنصف و ) نصفهم (هو الاثنان المباينان للثلاثة ) التي هي نصف عدة الشقائق ، (فيسهان بستة ) ، أي يضرب الاثنان في الثلاثة فيخرج ستة هي مسطح الضرب ، ( فتصرب فيها الفريضة ) سبعة باثنين وأربعين ( فتصح ) للأم ستة من ضرب الستة في الواحد، وللشقائق أربعة وعشرون من ضرب ستة في أربعة ، وللإخوه للأم اثنا عشر من ضرب اثنين في سبة ، قال أبو إسحاق :

وإن يكن خلف ست أخوات شقائقاً وأمهم لها ثبات

ولتماثل أصلي العدتين جدتان وزوجتان وأخوان للأب فريضتهم من اثني عشر وربعها لا تنقسم ولا يوافق وسدسهما وباقيها وغير موافق فعدد الزوجتين مماثل لعدد الأخوين فتضرب الفريضة

\_\_\_\_\_

فأصلها من سبعة بالمدول واثنان للأربع أيضاً فاعتبر أسهمه بالنصف فافهم ذلكا ثلاثة هذا وهدذا اثنان بستة وما انتهى في السبعة منها يقينا

وأربعاً لـــلأم فافهم قـولي أربعة للست منها تنكسر وكل صنف قـد بدا مشاركا والراجعان متباينات فتضرب الاثنين في الثـــلائة تنمى إلى اثنــين وأربعينا

إلا أنه لم يتفق الروي في قوله الثلاثة مع قوله السبعة والهاء المبدلة من التاء والهاء التي هي ضمير لا تكون رويا ، وأيضاً في قوله الثلاثة الردف وليس في قوله السبعة مثله ، وكأنه اعتبر فيها أن كل شطر فيها بيت مستقل مشطور ، (و) مثال (لتماثل أصلي العدتين جدتان وزوجتان وأخوان للأب فريضتهم من اثني عشر) حاصلة من ضرب وفق الستة التي هي مخرج السدس ، أو مخرج الأربعة التي هي مخرج الربع في كامل الأخرى ، (وربعها) للزوجتين ثلاثة (لا تنقسم) عليها (ولا يوافق) عدتها (وسدسها) على الجدتين ، وهو اثنان (وباقيها) وهو سبعة منكسر على أهد وهو الأخوان ، (وغير موافق فعدد الزوجتين) وهو اثنان (مماثل لعدد الأخوين فتضرب الفريضة) اثني عشر

\_\_\_\_\_

( في احدهما تبلغ أربعة وعشرين فتصح ) للجدتين أربعة من ضرب اثنين في اثنين ، وللزوجتين ستة من ضرب اثنين في ثلاثة ، وللأخوين أربعة عشر من ضرب اثنين في سبعة ، (و) مشال لتداخلها زوجتان وبنت وأربعة إخوة لأب ، فريضتهم من ثمانية ثمنها وهو واحد (منكسر) على الزوجتين (وغير موافق) لعديهن .

( وكذا الباقي بعد النصف ) وهو أربعة للبنت ، وذلك الباقي هـو ثلاثة لأربعة فهو منكسر غير موافق كا قاله المصنف ، ( فعدة الزوجتين ) وهو اثنان ( داخلة في عدة الاخوة ) وهي أربعة ( فتضرب فيها ) ، أي في الأربعة لأنها أكبر ( الفريضة ثمانية )، فتكون ( الفريضة اثنين وثلاثين فتصح ) للزوجتين من ضرب الأربعة في الواحد وللبنت ستة عشر من ضرب أربعة في أربعة في ثلاثة ، قال أبو إسحاق :

فإن تك الزوجات فيها أربعا تداخل الرؤوس منها معا فتنتهي لضعف تلك الأولى وهكذا فحقتى الأصولا

والضمير في قوله فيها عائد للمسألة قبل هذه الأبيات وهي شقيقتان وزوجتان وعاصبان فتكون من ضعف هذه وهو ثمانية وأربعون ، (و) مثال (لتوافقهها

تسع بنات وستة إخوة لأب فريضتهم من ثلاثة ، فالعدتان متوافقان بالثلث فيضرب ثلث أحدهما في كامل الآخر الحاصل في الفريضة تبلغ أربعة وخمسين فتصح ، ولتباينهما ثلاث زوجات وشقيقتان فريضتهم من أربعة فتضرب عدة في أخرى ، ففي الفريضة تكون أربعة وعشرين فتصح ، ولتاثل وفق أحد العددين لكامل الآخر أم وست بنات وثلاثة بني ابن فريضتهم من ستة . . . . .

تسع بنات وستة إخوة لأب فريضتهم من ثلاثة ) ، لأن مقام سهم البنات ثلاثة ولا مقام للإخوة لأنهم عصبة ، ( فالعدتان متوافقان بالثلث ) ثلث التسمة ثلاثة وثلث الستة اثنان ، ( فيضرب ثلث أحدهما في كامل الاخر ) ثلاثة في الستة أو الاثنين في التسمة بحصل ثمانية عشر تضرب هذا العدد ( الحاصل في الفريضة )

ثلاثة ( تبلغ أربعة وخمسين فتصح ) للبنات ست وثلاثون من ضرب ثمانية عشر في اثنين ، وللإخوة ثمانية عشر من ضرب ثمانية عشر في واحد .

(و) مشال (لتباينها ثلاث زوجات وشقيقتان فريضتهم من أربعة ) لأنها مقام الربع للزوجات ، ولا مقام للشقيقتين (فتضرب عدة في أخرى ) الثلاثة ، أو الاثنين في الآخر بستة (ف) تضرب الستة (في الفريضة ) أربعة ف (تكون ) الفريضة (أربعة وعشرين ، فتصح ) للزوجات الربع ستة من ضرب الستة في الواحد وللشقيقتين ثمانية عشر من ضرب ستة في ثلاثة ، (و) مثال (لتماثل وفق أحسد العددين لكامل الآخر ، أم وست بنات وثلاثة بني ابن فريضتهم من ستة ) لأنها مقام السدس للأم ، وأما الثلثان للبنات فمقامه داخل

فنصف عدد البنات يماثل بني الإبن فيضرب أحدهما في الفريضة فتصح ، ولتداخله في كامل الآخر أربـع زوجات وست إخوة لأب فريضتهم من أربع فثلث عـدة الإخوة داخل في عـدد الزوجـات ، فيضرب في الفريضة تبلـغ ستة عشر فتصح ،

•

فيها ( فنصف عدد البنات ) الست وهو ثلاثة ( يماثل بني الابن )، أي يمائل المنات أو كامل عدد بني عددهم وهو ثلاثة ، ( فيضرب أحدهما ) نصف عدد البنات أو كامل عدد بني الابن ( في الفريضة ) ستة بنانية عشر ( فتصح ) للأم ثلاثة من ضرب ثلاثة في واحد، وللبنات اثني عشر من ضرب ثلاثة في أربعة، ولبني الابن ثلاثة من ضرب الثلاثة في الواحد .

(و) مثال (لتداخله) أي تداخل وفق أحد المددين (في كامل) المدد (الآخر أربع زوجات وست إخوة لأب فريضتهم من أربع) مقام الربع للزوجات ، (فثلث عدة الاخوة) وهو اثنان ، وذلك أن عدة الإخوة وافقت سهامها بالثلث وسهامها ثلاثة (داخل في عدد الزوجات) ، وهو أربعة ، (فيضرب) عدد الزوجات أربعة (في الفريضة) أربع (تبلغ) فريضتهم (ستة عشر فتصح) للزوجات أربعة من ضرب أربعة في واحد لكل واحدة واحد ، وللإخوة اثنا عشر من ضرب أربعة في ثلاثة لكل واحد اثنان ، قال أو إسحاق:

وإن تكن بنات الأم تسما باين سهمهن لكن يدعى . تداخيل الراجع للموافق في أرأس المباين المفارق

\_\_\_\_\_

فتضرب الزائد وهو التسعة في أصلها المذكور وهـــو السبعة

تنمـــي إلى ثــلاثـــة وستـــين حسبي وقــــد بينت أي تبيــين

يعني : إن كان الأخوات تسماً في المثال الذي ذكر. قبل، وهو ست أخوات شقائق والأم وأربع أخوات للأم .

(و) مثال (لتوافقه معه) أي لتوافق وفق أحد العددين مع العدد الآخر (ثلاث بنات وستة بني ابن فريضتهم من ثلاثة) مقام الثلثين البنات (فوفق الثانية وكامل الستة متوافقان بالنصف) وإن الثانية وافقت الاثنين بالنصف ونصف الثانية أربه ، وأربعة موافقة الستة بالنصف ، فتضرب الأربعة أو الستة في وفق الآخر باثني عشر ، وذلك أن الستة باينت سهامها ، وأشار إلى ذلك بقوله : (فيضرب نصف أحدهما في الآخر ، ثم ) يضرب الحاصل وهدو اثنا عشر (في الفريضة ) ثلاثة (تبلغ ستة وثلاثين فتصح ) البنات أربعة وعشرون من ضرب اثني عشر في اثنين، لكل واحدة ثلاثة ولبني الابن اثنا عشر من ضرب اثني عشر في واحد ، لكل واحدة ثلاثة ولبني الابن اثنا عشر من ضرب اثني عشر في واحد ، لكل واحدة ثلاثة ولبني الابن اثنا عشر من ضرب اثني عشر في واحد ، لكل واحدة ثلاثة ولبني الابن اثنا عشر من ضرب اثني عشر في واحد ، لكل واحدة ثلاثة ولبني الابن اثنا عشر من ضرب اثني عشر في واحد ، لكل واحدة ثلاثة ولبني النب

\_\_\_\_\_

متوافقان ، يريد المدد ، ووفق المدد فحذف المضاف أو اعتبر ما في الوفق من الممددية ، فإنه عدد قطماً والقرينة على ذلك قوله ممه وتمثيله .

(و) مثال (لمباينته) أي لمباينة وفق أحد المددين (له) أي للمدد الآخر بكاله (أربع بنات وابن ابن وبنت ابن فريضتهم من ثلاثة) مقام الثلثين المنات (فنصف عدد البنات) وهو اثنان وذلك لأن عددهن وافق سهامهن بالنصف (يباين عدد رؤوس أولاد الابن) وهو ثلاثة الأن الذكر باثنين والأنثى بواحد وعددهم يباين سهامهم (فيسطحان) أي يضرب أحدهما في الآخر اثنان في ثلاثة بستة ، (ثم يضرب حاصلها) أي حاصل ضربها وهو ستة (في ألفريضة ) ثلاثة (تكون) الفريضة (ثمانية عشر فتصح) للبنات اثناعشر من ضرب ستة في اثنين لكل واحدة ثلاثة ولابن الابن وبنت الابن ستة للإبن أربعة وللبنت اثنان .

القسم ( الثالث: أن يقع الانكسار على ثلاثة أقسام فيعتبر بين صنفين منها كأنه خمس ) هذا القسم ( بهما ) أي كأنه لم يكن فيه من المنكسر عليه إلا هما ؟ ( فيصنع كا مر ) من الاستفناء بأكبرهما المدخول فيه إن دخل أحدهما في

الآخر ، أو بأحدهما إن تساويا ومن ضرب أحدهـا إن تباينا وأخذ الحاصل ؟ أو ضرب وفق في الآخر إن توافقا ، وذلك بعد النظر بين الرأسين والسهام ، (حتى إذا أريد الضرب) ضرب الأكبر أو أحد المتساويين أو الحاصل بالضرب ( في أصل المسألة نظر بين الحاصل و ) الصنف ( الثالث فيعمل فيها ما يعمل في الأولين ف ) يضرب ( الحاصل في أصل المسألة كا هو ظاهر ) كسبع وعشرين بنتا وست وثلاثين جدة ، وخمس وأربعين أختا لأب فريضتهن من ستة للبنات الثلثان أربعة مباين لهن ، وللجدات السدس واحد مباين لهن وللأخوات الباقي ثلاثة مباين لهن ، وعدد البنات يوافق عدد الجدات بالتسع تسمهن أربعة وتسع البنات ثلاثة ، فتضرب تسم أحدهما في كامل الآخر بمائة وثمانية وتنظر بين المائة والثانية مع عدد الأخوات ،فتجدهما متفقين بالتسع وتسع الخمس والأربعين خمسة وتسع المائة والثانية اثنا عشر ، فتضرب تسع أحدهـــــا في كامل الآخر بخسمائة وأربعين ، ثم تضرب هذا في أصل المسألة ستة بأربعين ومائتين وثلاثة آلاف للبنات ألفان ومائة وستون ، وللجدات خمس مائة وأربعون وللأخوات مثل ذلك لكل بنت ثمانون ، ولكل جدة خسة عشر ولكل أخت اثنا عشر ، ويخرج من هــــذا الحساب أيضاً بعينه لو نظرت أولاً بــين عدد البنات وعدد الأخوات ، أو بين عدد الأخوات وعدد الجدات ، والإنكسار واقسم على ثلاثة أصناف ، ولا موافقة بين صنف وسهمه ولو لم تنظر بــــين الرؤوس والسهام ، ﴿

ولا بين الرؤوس والرؤوس وضربت الرؤوس بعضها في بعض وضربت الحاصل في المسألة لصح ، وهكذا فيا مر أو يأتي لكن يطول .

ومثال تماثل أصول الأعداد ثلاث جدات وثلاث بنات وثلاثة إخوة لأب الفريضة من ستة تضرب فيها ثلاثة بنانية عشر فتصح ، ومثال تداخل الأعداد ثلاث جدات وثلاث بنات وستة إخوة لأب تضرب الستة المدخول فيها في الستة الفريضة بستة وثلاثين فتصح ، ومثال توافق الأعداد ست جدات وتسع بنات وخسة عشر أخاً لأب ، فتضرب ثلث أحد الفرق في ثلث الآخر لتباين الأثلاث والخارج في عدد الثلث الثالث بتسمين ، تضربها في الفريضة ستة بخمس مسائة وأربعين فتصح .

ومثال تباين الأعداد أن تفرض هـؤلاء على أثلاثهم وهي متباينة ، فتضرب بعضها في بعض بثلاثين ، والخارج في الفريضة ستة بمائة وثمانين ، وتعرف هـذه المسألة بين الفرضيين بالصاء ، وهي التي باينت أعـداد أصنافها سهامها وتباينت الأعداد في أنفسها .

وما ذكره المصنف هو مذهب الكوفيين ، وقال البصريون : يوفق عدد من الأصناف الثلاثة مطلقاً ، والأولى أن يكون الأكبر فيوفت بينه وبين المدين الآخرين ، فيؤخذ وفق كل واحد فيضرب وفق في الكامل ، ثم الخارج في الموفوق ، قال أبو إسحاق :

فصل وإن كان على ثلاث منكسراً من فرق الوارث

وسهمها كا ذكوث طرقة كالفرقتين فاستمع مساقها أو التاين أو التداخلا بواحد كا ذكرت فاعرف أكبرها والآخرين تنبذ أو غيره من ناقص أو زائد في جملة الثالث فادركنها وها هنا يختلف الكوفيون في الإختصار فيه والبصريون فرأى مـــؤلاء إن توفقا بين فريقين فــا تحققا كالعمل الأول غير ناكث

فالاعتبار بين كل فرقة فتثبت الرؤوس أو أوفاقها ثم ارع الإشتراك والماثلا فإن تماثلت جميعاً فاكتف وإن تداخلت مما فلتأخذ وإن توافقت بجزء واحـــد فتضرب الوفقين فاعلم منها نظرته مع الفريق الثالث

ورأى هـــؤلاء أن تؤخـــرا

ما شئت منها واستحبوا الأكثرا

وبين كل فرقمة متحدة ثم ارع في وفقيها ما ذكرا واضرببه منبعد فيما أخترا

ثمــة وفق بينه على حدة

وذلك كله إذا اتفقت الأعداد وتباينت ، وإن اتفق بعض وتباين بعض فقد أشار إليه بقوله :

\_\_\_\_\_

فإن يكن من ذاك شيء وجدا

في اثنين والثالث منه انفردا

مثل الذي ذكرته في الفرقتين ضربته في الثالث المباين ذكرته من الوجوه محكما في كل ما منه تقوم المسألة فافها وقيت كل شر نافث وكل فارض له مجييز مثل الذي في الفريقين قد فرط لأن تكون ضاربا في الأصل كا علمت قبل غير رائث وقد شرحت بمقال فصل

فاعمل لما وجدته في العددين فما رفعت بعد ذا من كائن أم الذي يصح من جميع ما فهو الذي يضربه من حصله وفي الذي بيد كل وارث فصل وفيها عمل وجيز وهو أن ينظر في اثنين فقط حتى إذا ما تنتهي في الفعل نظرته مع الفريتى الثالث فا انتهى ضربته في الأصل

ويعني بهذا الفصل أن تنظر بين حيزين من الأحياز الثلاثة ، كا تنظر بين حيزين لا ثالث لهما، فإذا صيرتها عدداً واحداً نظرت بينه وبين الثالث فما حصل ضربته في الفريضة ثم فيا بيد كل وارث ، وهكذا ذكر الشيخ اسماعيل رحمه الله أن هذه طريقة ذكرها بعض الأصحاب ، قال أبو ستة – رحمه الله – : لم يظهر لنسا فرق بينها وبين طريقة الكوفيين ، قال أبو يعقوب : وهو كذلك لا فرق

\_\_\_\_

إلا باللفظ ، وقال شارح أبي إسحاق: فإن قلت هذا الفصل على طريقة الكوفيين بعينها إذ العمل عندهم هكذا فيكون تكراراً من غير فائدة .

قلت: لا بل ليس بتكرار لأن طريقة الكوفيين عند اختلافهم مع البصريين إنما هو في موضع خاص ، وهو ما إذا كانت الأحياز كلها متوافقة ، وهــذا عام في الأحياز مطلقاً ، والله أعلم.

القسم الرابع: في الإنكسار على أربعة فلماثل الأعداد الحاصلة من الأوفاق وأصول الأعداد أربع زوجات وثمان جدات وست عشرة أختا لأم وأربعة إخصوة لأب، فسهام صنفين منها موافقة لعدد أصنافها، وسهام صنفين مباينة ووفق مسا وافق مع جملة ما باين مماثلة، فتضرب أحدها في الفريضة بنانية وأربعين ولتداخل الأعداد الحاصلة من الأوفاق وأصول الأعداد أربع زوجات وثمان جدات، وست عشرة أختا لأم وثمانية إخوة لأب، وأعداد الزوجات والجدات والإخوة داخلة في عدد الأخوات، فتضربه في الفريضة بستة وسبعين ولتوافق الأعداد المذكورة عشرون جدة وأربع وعشرون أختا لأم وأربعة عشر أخا لأب، وأربع زوجات، فجميع الأعداد الحاصلة فيها من الأوفاق وأصول الأعداد متوافقة، فتضرب أحدها في وفق الآخر، ثم في وفق الثالث ثم في ولتباين الأعداد ست جدات وعشر أخوات للأم وسبعة إخوة لأب وأربع وأربعن، والحاصل ولتباين الأعداد والأوفاق متباينة فتضرب بعضاً في بعض، والحاصل في الفريضة بخمسة وأربعين، قال أبو إسحاق:

فصل والإنكسار مهايقع لعرق في الوارثين أربع

- 7٤٩ - النيل - ٢٤٩ -

فاعل با ذكرت في الثلاث فاتبع الأصل بلا انتكاث ثم على مذهب أهل البصرة فوفق الواحد وارع الكثرة ثم إذا أثبت راجعها وقف إذا أكبر وفق فيها ثم إذا حققت منها الباقيا ضربت في الموقوف منها ثانيا ثمـــة في الموقوف منها الأول فقد أحكت وجه العمل فقد أحكت وجه العمل وفهم ذا يغني عن التمثيل مع الذي أخشى من التطويل واقد أعلم.

#### فصل

\_\_\_\_

## فسل في موافقة الأعداد بالأجزاء الصم

العدد الأصم هو الذي لا نصف له ولا ثلث ولا ربع ولا خمس ، ولا سدس ولا شبع ولا ثمن ولا تسع ولا عشر ، ومعنى الموافقة به أن يكون في عددين مطلقاً من الأعداد فصاعداً عددان أصمان فصاعداً من اسم واحد ، مثل أن يكون في عدد أحد عشر مرتين ، وفي الآخر أحد عشر ثلاث مرات ، فالوفق عدة تكرر عدد ذلك الأصم ، وذلك كثلاث وثلاثين بنتا واثنين وعشرين أختاً لأب الفريضة من ثلاثة ، للبنات الثلثان اثنان غير منقسم عليهن ولا موافق ، وللأخوات الباقي واحد كذلك فعدد البنات وعدد الأخوات متفقان بالأجزاء الصم ، ففي اثنين وعشرين أحد عشر مرتين ، وفي ثلاثة وثلاثين أحد عشر ثلاث مرات ، فها متفقان وفق الاثنين وعشرين اثنان ، ووفق الثلاثة والثلاثين ثلاثة ،

ليس مــن غرضنا في هذا الكتاب تأسيس قوانــين الفرائض والحساب .

\_\_\_\_\_

فاضرب وفق أحدهما في كامل الآخر اثنين في ثلاثة وثلاثين ، أو ثلاثة في اثنين وعشرين بستة وستين ، أضربها في الفريضة بمسائة وثمانية وتسمين ، ثم في اثنين للبنات وفي الواحد للأخوات ، وقس على ذلك ، والله أعلم .

(ليس من غرضنا في هذا الكتاب تأسيس قوانين الفرائض والحساب) ولذلك لم نذكر حساب الإقرار والإنكار والوصايا والصلح والمشكل ولم نذكر المناسخة ، والله أعلم .

#### خ\_اتمة

\_\_\_\_\_

### خـــاتمة في الإقــرار بوارث

(إن أقر بعض الورثة بوارث لم يصح نسبه إذا لم يصدقه) الوارث (الأخو) كلا لزم المقر أن يعطي من أقر بسه ما ينوبه في حصته ويمسك الباقي و و مقط ما ينوب سائر الورثة وأراد بالوارث الآخر باقي الورثة : واحدا أو اثنين أو أكثر و إن كان المقر يحجب بالمقر به أعطاه سهمه ولم يرث وكذا كل من صدقه فإن التصديق إقرار و قال عليه المدرء كل من صدقه فإن التصديق إقرار الصبي والمجنون وفي إقرار السفيه قولان ويجوز إقرار الصبي لصبي إذا لم يلق بالغا وإقرار المريض جائز عندنا في الكل وقالت المالكية من الثلث وقال أبو إسحاق :

وصح إقرار الوالد بولد ولو في مرض إن جهل نسبه منـــه وأمكن أن يولد مثله لمثله فيلحق بـــه ويرث مـــع أولاده ،

\_\_\_\_

مها أقرر وارث بوارث وأنكر الباقون من أقر به وحيث لم يثبت له من نسب

ثم بثان نسقا وثالث فماله به ثبوت نسبه فماله في إرثة من سبب

(وصح إقرار الوالد بولد ولو في مرض إن جهل نسبه منه) ، أي من الوالد وإن لم يجهل فمن باب أولى أنه ولده ولكن إذا لم يجهل لم يحتج إلى إقراره إلا من جهله ( وأمكن أن يولد مثله لمثله ) فلو تساويا في العمر أو كان الولد أقل سنا ممن ادعى أنه والده بقدر ما لا يكون والداً ، مثل أن يكون زيادته عليه بأقل من إحدى عشرة سنة ، وقيل : بأقل من تسع أو كان الولد أكبر سنا ممن ادعى أنه الوالد فلا يبقى ، ( فيلحق به ويرث مع أو لاده ) .

قال شارح أبي إسحاق: يستلحق الأب ابنه بشروط: أولها: أن لا يكون الأب المستلحق معروف النسب لغير المستلحق. ثانيها: أن لا بكذبه العرف. ثالثها: أن لا يكذبه الولد إذا كان كبيراً. رابعها: أن يكون مثله يولد له هذا الولد فهق اختل شرط من هذه الشروط لم يصح استلحاقه واختلف في شرط خامس وهو كون أم الولد في عصمة المستلحق أو في ملكه إن كانت أمة وكون الحل بالصبي في ملكه وولد في يده ، أو بعد خروج الأم من يده بما يخرج مثلها إلى ما يلحق به الأنساب ، وهو خمس سنين فدونها فذهب أكثر أهل المدينة ، وقال به ابن القاسم مرة إلى أن ذلك شرط فإن اختل لم يلحق ، ثم رجع ابن

وجاز إقرار الولد بأب إن صدقه إجماعاً ، وقيل : يصدق الرجل في أربعة إن أقر بها وقال : هذا ابني أو أبي أو مولاي أو هذه زوجتي ، والمرأة إن قالت : هذا ابني ، فقيل : لا تصدق إلا إن أتت بمن يشهد على ولادته ، وجــو ز إن صدقها أبوه ، والمختار تصديقها فيا يصدق فيه الرجل إن ادعى ولداً ،

\_\_\_\_\_

القاسم إلى أن قول المستلحق مقبول والنسب به ثابت وإن لم يعرف للأم خبر إذا صدقه الولد أو كان صغيراً في حوزه لا يعرب عن نفسه ، قاله ابن يونس اه ، ولا يعتبر إقرار المجنون ولا تصديقه ، ( وجاز إقرار الولد بأب إن صدقه إجماعاً ) ولا يعتبر تصديق المجنون ولا إقراره .

( وقيل : يصدق الرجل في أربعة : إن أقر بها وقال : هذا ابني أو أبي أو مولاي ) ، أي معتقى – بكسر الناء – ، ( أو هذه زوجتي ) ، و كذا إن قالت المرأة هذا زوجي ( والمرأة إن قالت هذا ابني فقيل: لا تصدق إلا إن أتت بمن يشهد على ولادته، وجو ز إن صدقها أبوه ) لأن الفراش له لا لها كالإستلحاق له لا لها ، ( والمختار تصديقها فيا يصدق فيه الرجل ) كله ( إن ادعى ولدا ) بلا شرط تصديق الأب ويشترط فيها ما يشترط في الأب ، ولكن الظاهر أنه إن أنكره بطل ثم إذا أقرت به لم يدخل إلى الأب وجهته ، ولعله أراد أنه يرثها ولو أنكره الأب لأن إقرارها راجع لأن يرثها فقط .

### وجاز إقرار موص لا عاصب له ولا رحم بوارث ،

كذبه فلا عبرة به ، وأما إقرار المرأة بابن فلا يصح ولا يثبت به نسب ، وإن أقرت بزوج فمذهب مالك وأهل المدينة أنها إن كانا غريبين طاريين قبل قولها ولم يكلفا بينة على عقد النكاح ، وإن كانا معروفين لم يقبل قولها إلا ببينة ، وكذا إقرار الزوج بزوجة ، وذهب أهـل العراق إلى قبول قولها مطلقاً سواء كانا غريبين أو بلديين ، وأما إقرار المعتق عولى أو إقرار بمعتقه ، فقال ابن يونس : أجمع أهل المدينة وأهل العراق أن إقراره جائز ويثبت له الولاء والميراث إلا أن تبين كذبه مثل أن يكون له ولاء معروف لغيره قد حازه ، أو يكون حراً من أصله لم تجر عليه ولاية لأحد ولا عتق ، ووجه تبين الكذب في الإقرار بالولد أن يكون الولد محمولاً من أرض العدو أو من بلد يعلم أن المستلحق لم يدخلها قط أو تشهد بينة عادلة أن أم الصي لم تزل زوجة لفلان غير المستلحق حتى ماتت أو خو ذلك .

واعلم أن الشروط الأربعة داخلة تحت قولنا في الشرط الثاني أن لا يكذبه العرف ، وإنما نوعناها لزيادة البيان فقط ، واحترزنا بقولنا أن يكون مثله يولد له بأن يكون بينها من السنين ما لا يمكن أن يولد لمشله كالعشرة الأعوام وما قاربها ، فقد تبين كذبه ، وكذا لوكان للولد نسب معروف حازه فقد كذبه العرف أيضاً .

( وجاز إقرار موس ) أو غير موس ( لا عاصب له ولا رحم) ولا ذا فرض ، ولمله أدخـــل ذا العرض في الرحم ( بوارث ) عاصب أو فرضي لم يعرف إلا بإقراره أو بشاهد واحد ، أو من لا تجزي شهادته .

وكذا المولى وهو أولى بإرثه من جنسه ، وإن وجد عاصب أو رحم لم يجز إلا إن صح نسبه بعدول إلا الوالد بولد كعكسه كما مر إلا إن خولف في الواقع ، وجوِّز إقرار الموصي بوارث ، وإن مسع أخت ، وقيل : مطلقاً إلا إن كان له والد أو ولد

(وكذا المولى) إن أقر بوارث جاز ، (وهو) أي الوارث الذي أقر به المولى (أولى بإرث م) أي بإرث المولى (من جنسه) ، أي من جنس المولى (وإن وجد عاصب أو رحم) للمولى أو للموصى (لم يجنز) إقراره (إلا إن صح نسبه بعدول إلا الوالد)، مستثنى من الضمين في يجز العائد للإقرار على حذف مضاف ، أي إلا إقرار الوالدين إن أقر أحدها (بولد كعكسه) وهو إقرار الإنسان بأم أو أب فإن الإقرار بذلك جائز ولو وجد عاصب أو فارض أو رحم ، (كا مر) في الباب أنه يجوز إقرار الوالد بولد وإقرار الولد بأب إن صدقه وإقرار المرأة بولد إن صدقها أبوه على قول ، وأن المختار تصديقها فيا يصدق فيه الرجل (إلا إن خولف في الواقع) المراد بالواقع هنا الأحكام الجارية بين الناس جزماً ، مثل أن يشهد الناس أنه غير والده أو غير ولده ، أو يتبين أنه لا يولد له مثله لا يحتمل أن يويد ما عند الله .

( وجوز اقسرار الموسى ) ، وكذا المولى ( بوارث وإن مع ) وجود أخت وقيل مطلقاً ) ولو جد عاصب ( إلا إن كان والد أو ولد ) ، قال شارح أبي إسحاق : قال ابن بونس قال شيخنا عتيق كل من استلحق أحداً من أقاربه كالآخ وابن ابن أو جد ، أو عم أو غيرهم من الأقارب ، فلا يجوز استلحاقه عند جميع الناس لأنه إنما استلحق في فراش غيره ، ألا ترى أن المرأة

لما لم يكن لها فراش لم يجز استلحاقها للولد إلا إذا صدقها الأب ، لأن الفراش لزوجها فصار الإستلحاق له لا لها فإن أقر بعض من أنكرنا أنه يثبت له نسب ثم مات ، فإن كان له وارث ممروف النسب يحيط بالمال لم يكن للمقر له شيء عند جميعهم ، وكان الوارث أولى ، وإن كان لا يحيط بالمال بحيث لو كان ذا فرض كالبنت أو الأم أو الزوجة فإنه يأخذ فرضه ، ويكون ما بقي لبيت المال عند أهل المدينة إلا في قولة شاذة وهي أحد قولي ابن القاسم فإنه جمل ما بقي المقربه إذا كان من العصبة ، فإن لم يكن وارث معروف من عصبة ، أو ذي فرض أو كان له قريب إلا أنه ذو رحم كالخالة ، فالمال لبيت مال المسلمين أيضاً عند أهل المدينة دون المقربه وذي الرحم ، إلا في القولة الشاذة التي لابن القاسم فإنه جمل المال للمقربه ، وقال أهل المراق : المال لذي الرحم دون المقربه ودون بيت المال ، وإن لم يكن له وارث ولا ذو سهم ولا عاصب ولا ذو رحم كان المال لبيت المال عند أهل المدينة إلا في القولة الشاذة التي لابن القاسم ، وإلى مثل ذلك ذهب أهل المراق واحتجوا بكتاب ابن مسعود لأهل همدان : أكثر شيء فيكم معشر أهل همدان أن الرجل يهلك ولا يدع وارثاً فإن ماله يضعه حيث شاء ، فإن هذا المقربه يأخذ المال عندهم على وجه الوصية ، أو معناها أن يوصى بماله كله لهذا الحديث .

قال ابن يونس ، وقال سحنون في كتاب ابنه وقاله أصبغ : إنه إن أقر بأخ أو ابن عم ونحوه وليس له وارث معروف ولا موال إلا هذا المقربه فإنه يجوز إقراره ، ويستوجب بذلك ميراثه ولا يثبت به نسبه ، وإن أتى بعد ذلك أحد وأقام البينة أنه وارثه كان أولى بالميراث من المقر به ، وقسال أيضاً سحنون : لا يجوز إقراره ويكون المال لبيت مال المسلمين ، قال ابن يونس : وأنا أستحب والصحيح أن المقر بوارث معه يلزمه أن يعطيه من حظه ولا يثبت نسبه به إن أنكره غيره كابنين ادعى أحدهما ثالثاً وعليه الأكثر ، والخلف في كم يعطيه له فها بو حنيفة يعطيه نصف ما بيده ، ومالك ما يستحقه لو أقرا به معاً وعندنا ثلث ما بيده ،

في زماننا هــــذا أنه إن لم يكن له وارث معروف النسب كان المقر به أولى من بيت المال إذ ليس ثم بيت مال يصرف إليه بل هو بيت ظلم .

قلت فيتحصل بما حكاه ابن يونس في مدنه بنا ثلاثة مذاهب: الأول المشهور أنه لا ميراث للمقربه من الأخ وابن العم ونحوهما سواء كان للمقر وارث معروف أم لا . الثاني وهو القولة الشاذة لابن القساسم أن الميراث له إذا كان يحيط به أو ما فضل عن ذوي السهام . الثالث قول أصبع وأحد قولي سحنون بالتفصيل بين أن يكون له وارث محيط بماله فلا شيء له ، وإلا فله وفي الديوان : إن أقر بطفل أنه ابنه ولم يعرف لغيره ، ثبت نسبه ولو كان في يد امرأة ولو مشركة إن صدقته أو سكتت أو صدقة سيدها ولو كتابياً في يد أمسة طفل أو مجنون ، أو في يد أمته أو يد أمة شورك فيها إن صدقه شريكه .

( والصحيح أن المقر بوارث معه يلزمه أن يعطيه من حظه ولا يثبت نسبه به ) إلا بالإقرار ( إن أنكره غهيم كابنين ادعى أحدهما ثالثاً وعليه الأكثر ) وقال غيره : لا يعطيه من حظه شيئاً ولا يثبت النسب وهذا مقابل قول الأكثر لما لم يثبت النسب لم يثبت الإرث أنه فرع النسب ، ( والخلف في كم يعطيمه له ) على قول الإعطاء ، وهو قول الأكثر ، ( فأبو حنيفة ) يقول : ( يعطيه نصف ما بيده و ) قال ( مالك : ) يعطيه ( ما يستحقه لو أقر به معا و ) ، يعطيه ( عندنا ثلث ما بيده ) .

وفي رجلين أقر أحدهما بولد من جارية أبيه وأنه أخوهما والآخر أنه ولده هو فيلزم الأول ما قلنا : والثاني ما أقر به .

----

(وفي رجلين أقر أحدهما بولد من جارية أبيه وأنه أخوهما و) أقر الآخر أنه ولده هو) ، وذلك أنه أراد بالجارية الأمة لا السرية ، ادعى أنه ملكها من أبيه في حياته أو ورثها فتسراها ، لأن أباه لم يتسرها ولم ير منها فرجها أو ما يتلذذ به من غير فرجها ، فثبت النسب فلا يقال : إنه لزنى ويجوز أن يريد بقوله : من جارية أبيه من أمة هي في نفس الأمر سرية أبيه أو في الإدعاء ولم يقل المدعي أنها سرية بل قال ملكي أو ملك أحد : تزوجها منه ، (فيلزم الأول ما قلنا) أي ما ذكرنا وهو ثلث نصيبه (و) يلزم (الثاني ما أقربه) أي يلزم الثاني إقراره فيرثه الولد كا يرث الإنسان أباه واعلم أنه إذا كان الإقرار بالوارث يوجب نقصا في سهم المقر ، فإن ذلك النقصان يأخذه المقر به قال أبو اسحاق :

إلا إذا أوجب نقصاً للمقر فإن يكن أرجب فيه نقصاً سيان كان واحهداً أو أكثرا

من سهمه من قبل ذاك المستقر أخذه من سهمه مستقصى تحاصصوا في فضله بللا امترا

والله أعسلم .

# فهوس الجزء الخامس عشر من كتاب شرح النيل وشفاء العليل

| الصفعة | الموضوع                            |
|--------|------------------------------------|
| •      | الكتاب العشرون ، في الديـّات       |
| ٨      | باب : في الجروح والآثار وأرش ذلك   |
| 40     | باب : في دية الجوارح               |
| ••     | فصل : في من له عين واحدة           |
| 70     | فصل : في من يوزن شَعْرُ لُحية      |
| 140    | فصل: في الديات أيضاً               |
| 17.    | باب: في القسامة                    |
| 144    | فصل: بؤدى على مكاتب                |
| 140    | باب : في القتل                     |
| T • Y  | باب: تقدم أنه لا يعفى عن قاتل      |
| *14    | فصّل : في من مات بجروح و إن صغيراً |
| 740    | باب: في من يقيد نفسه لإمام         |
| 719    | فصل : إن جرح عبد                   |
| 700    | فصل: إن قتل عبد                    |

| 275          | باب : فيما 'يقتل به الجاني من سلاح            |
|--------------|-----------------------------------------------|
| 779          | باب: في القصاص                                |
| 448          | باب : في الوكالة في القطع                     |
| 79.          | باب: في القياس                                |
| ٣٠٦          | باب: بالتنوين فما بعده مبتدأ                  |
| ٣١١          | باب : في ضرب كسرين في كسرين                   |
| 410          | باب: في ضرب الكسور                            |
| 410          | خاتمت                                         |
| ***          | الكتاب الحادي والعشرون : في الفرائض           |
| <b>"</b> ለ • | باب : في الفرض والتعصيب                       |
| ٤٠١          | فصل : السهام إما مقدّرة بالنص                 |
| 171          | َ باب : في الحَـَجِب                          |
| ٤٨٣          | باب : في إفراد المسائل                        |
| ٤٩٧          | باب : في الخنثى وأحكامه                       |
| ٥١١          | باب : في ميراث من لم تثبت حياته بعد موت وارثه |
| ۲۱٥          | فصل : في ميراث المولى                         |
| ٥٣٠          | باب : في الرّدّ                               |
| ٠٤٠          | باب: في ميراث ذوي الأرحام                     |
| 000          | باب: في أُصول الحساب وبيان مخارج الفرائض      |
| ٦٠٣          | فصل : في العول والإنكسار                      |
| 701          | فصل : في موافقة الأعداد بالأجزاء الصمّ        |
| 707          | خاتمة : في الإقرار بوارث                      |